الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كليّة الآداب واللّغات شعبة آداب المغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيّة أطروحة تخرّج لنيل شهادة " الدّكتوراه" الموسومة :

المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي من ق8ه إلى ق9ه مقاربة تاريخيّة وصفيّة تحليليّة

إشراف: أ.د/ مُحَدّد محداوي

إعداد الطّالب: لطفي بقّال بريكسي

#### لجنة المناقشة:

| رئـــــيسا    | جامعة تلمسان       | أستاذ التّعليم العالي  | أ.د/ مُحَدَّد مرتاض   |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| مشرفا ومقرّرا | جامعة تلمسان       | أستاذ التّعليم العالي  | أ.د/ مُحَدَّد محمداوي |
| عضوا مناقشا   | جامعة تلمسان       | أستاذ التّعليمُ العالي | أ.د/ أحمد طالب        |
| عضوا مناقشا   | جامعة تلمسان       | أستاذ التّعليمُ العالي | أ.د/ مُحَدَّد بن اعمر |
| عضوا مناقشا   | جامعة سيدي بلعبّاس | أستاذ التّعليمُ العالي | أ.د/ بنعلي قريش       |
| عضوا مناقشا   | جامعة معسكر        | أستاذ محاضرً "أ"       | د/ تاج بالطّير        |

السّنة الجامعيّة: 1438هـ- 1439هـ/2017م- 2018م بسرم الله الرحمن الرحمي

#### الإهـــداء

هُمَا غَمَرانِي بِالْحَنَانِ وَبِالْحُبَّ لِلرَّبِيتِي وَاسْتَسْهَلاً كُلَّ ذِي صَعْبِ فَرَضِهِمَا وَارْحَهُمُهَا الدَّهْ رَيَا رَبِي فَرَضِهِمَا وَارْحَهُمُهَا الدَّهْ رَيَا رَبِي وَمَنْ هِيَ لِي نِعْمَ المُسَانِدُ فِي دَرْبِي وَمَنْ هِيَ لِي نِعْمَ المُسَانِدُ فِي دَرْبِي رَقِيتُ سَمَاءَ العِلْمِ سَامٍ عَلَى السُّحُبِ رَقِيتُ سَمَاءَ العِلْمِ سَامٍ عَلَى السُّحُبِ أَطَلَ عَلَيَّ النُّورُ مِنْ غَيْرِ مَا حُجُبِ أَطَلَ عَلَيَّ النُّورُ مِنْ غَيْرِ مَا حُجُبِ لَكُمْ خَالِصَ العِرْفَانِ مِنِي وَالحُبِ لَهُ مُ خَالِصَ العِرْفَانِ مِنِي وَالحُبِ لَهُ مُ خَالِصَ العِرْفَانِ مِنِي وَالحُبِ قَطُوفِ وَسَهْلاً سَائِغَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَيْهِ أَمَا اللَّهُ التَّلُ وَالشُّرْبِ عَلَيْهِ أَمَا اللَّا النَّقَائِصِ وَالعَيْبِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمَا اللَّهُ التَّالُ وَالشُّرْبِ عَلَيْهِ أَمَا اللَّهُ التَّالُ وَالشُّرْبِ عَلَيْهِ أَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُثَلِي وَالْعَيْبِ عَلَيْهِ أَمَا اللَّهُ الْعَيْبِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّه

(بحر الطّويل)

## مقدّمة

إنّ الإنتاج الأدبي في كل عصر من العصور، هو مرآة تعكس المجتمع في زمن معيّن إذ إنّ الأدب يساير دامًا وأبدا التطورات الحاصلة في عصره، فهو يستجيب لها في مسايرة ذلك الواقع الذي يزود الأديب بمختلف العناصر الإبداعيّة، ولقد حكى الأدب المغربي عصره، بل الواقع الحضاري الجديد الذي آلت إليه بيئته؛ فعبّر بلغتها الحضاريّة التي تسرّبت إلى مختلف مناحي الحياة فانعكست مميّزات هذا العصر على الأدب المغربي بنوعيه الشّعري و النّثري. و دراستنا هذه عُنيت بالشّعر المغربي خصوصا في القرنين القّامن والتّاسع الهجريّين الذي كان ينضح بما عاشه الشّاعر المغربي في غالب الأحيان خاصة في القرن القّامن. أمّا القرن التّاسع فقد قلّ فيه وصف التّجليات الحضاريّة أو لم يصلنا منها إلاّ القليل فها وصلنا منه حاولنا إبرازه و شرحه و تحليله، و منه جاء عنوان بحثي الموسوم: "المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي من ق هم إلى ق وم " مقاربة تاريخيّة وصفيّة المغييّة القامّة بين الشّعر و الحضارة تحليليّة الإسلاميّة، فركّزنا فيه على مدى تأثير هذه الأخيرة في الشّعر المغربي وكيف تعامل المقراء معها؟ و هل وصفوا كلّ المظاهر أم اكتفوا بوصف بعضها؟

و تجدر الإشارة إلى أنّ الأدب المغربي بحاجة إلى اهتام كبير وتفرّغ لدراسته تحقيقا و تحليلا، فضلا عن الدراسات التي تقوم بربط هذا الأدب بالتجليات الحضارية في المغرب الإسلامي، و مدى مواكبته لعصره، و من ثمّ فقد حاولنا في هذا البحث أن نتطرّق إلى هذه الإشكاليّة والتي تبدو في بداية الأمر مستعصية لكن بالبحث و الإصرار تأتّى لنا التوصل إلى المظاهر الحضاريّة التي وُصفت في شعر المغرب في القرنين الثّامن والتّاسع و أذكر في هذا الصّدد أنّ الدراسات المتخصّصة في هذا التّوع قليلة جدّا إن لم تكن شبه منعدمة و لم تُمسَّ بعض جوانها إلا عبر مقالات مقتضبة في دوريّات أو مواقع إلكترونية و حسبي الدراسات التي سبقت موضوعي هذا ولامست قليلا الموضوع الّذي نحن بصدد معالجته ككتاب نفح الطّيب للمقري، و تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ، و كذا النّبوغ المغربي لعبد الله كتون؛ قد خلت من الشّرح و التّحليل إلاّ أنّنا اعتمدناها كمادر نهلنا منها أبياتا ومقطّعات خدمت موضوعنا.

أمّا سبب اختيارنا لهذا الموضوع فيعود إلى غياب العناية بالجانب المشار إليه آنفا و رغبةً منّا في البحث عن زواياه التي ظلّت غير واضحة، ويضاف إلى ذلك سبب آخر ذاتيّ والّذي تمثّل في الفضول الّذي انتابنا بعد فترة الدّراسة في مرحلة الماستر فكان تخصّصنا فيها أدب و حضارة عربيّة إسلاميّة، أمّا في هذه المرحلة فقد كان تخصّصنا أدقّ و هو آداب المغرب الإسلامي و الحضارة المتوسطيّة؛ ممّا زاد شغفنا بالبحث عن علاقة الشّعر بحضارة المغرب الإسلامي فركّزنا فيها على القرنين الهجريين الثّامن والتّاسع فقط، والتي تحركّت فيها قرائح الشّعراء كي تعكس مختلف التّجلّيات الحضاريّة.

ولقد كانت دراستي تعتمد على مجموعة من المصادر سعينا من ورائها إلى الكشف عن أبرز جوانب التّحول الذي عرفته الحياة الاجتماعيّة والفكريّة والحضاريّة ومدى تأثّر هذا الأدب بهذه التّجليات ويمكن تلخيص أهداف هذا البحث في النّقط الآتية:

- الكشف عن شعر التّجليات الحضاريّة وإبرازه خلال هذه الفترة .
- معرفة المظاهر الحضاريّة المادّيّة والتّجليات المعنويّة التي شاعت في المجتمع المغربي من خلال قصائد الشّعراء ومقطّعاتهم، وإمكانيّة معرفة مدى شموليّة هذا الوصف من عدمه.
  - البحث عن اللّغة التي وظّفها شعراء هذه الفترة والألفاظ التي استعملوها في وصف التّجليات الحضاريّة، والصّور التي استعانوا بها في تقريب هذا الوصف.

أمّا عن المنهج الذي وظّفناه فهو الوصفي التّحليلي وكان ذلك لإبراز مدلولات النّصوص المعنوية؛ النّفسيّة والأخلاقيّة.. وكذا المادّية، والقيم الجماليّة فيها .

إنَ الصّعوبات التي اعترضت سبيلنا في أثناء بحثنا تمثّلت في قلّة الدّواوين لشعراء المغرب الإسلامي وكذا قلّة المراجع والمصادر، وهذا يدلّ على أنّ تراث المغرب الإسلامي بحاجة إلى خدمة كبيرة واهتمام بالغ و بذل جمود عظيمة و متواصلة لإبرازه و إخراجه ما بين تحقيق لمخطوطاته و جمع لمادّته و تحليل لها.

وللإجابة عن الأسئلة الملقاة في ثنايا البحث أو بعضها، قسّمنا بحثنا إلى مدخل و ثلاثة أبواب و خاتمة .

ففي المدخل تعرّضنا للشّعر وأحواله قبل القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين والعوامل التي أدّت إلى بروز مراكز علميّة وشعراء في هذه الفترة ، كها أنّنا ذكرنا أهمّ الأسباب التي ساعدت في ظهورها. وسمّيناه: لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل هذه الفترة؛ أي قبل القرن الثّامن والتّاسع الهجريين.

الباب الأوّل عنوناه بمضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرنين النّامن والتّاسع الهجريين، و قسمناه إلى فصلين؛ الفصل الأوّل كان بعنوان مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن النّامن، والفصل الثّاني كان للقرن التّاسع، و تعرضنا فيها - بحسب أحوال الشّعراء - للأغراض الشّعريّة التي كانت في تلك الفترة ومثلّنا لها بأبيات شعريّة وشرحناها، وذلك لإبراز معاني الأغراض المضمّنة فيها والتي تنوّعت بين وصف و مدح وهجاء وفخر وحاسة، وما يدخل في إطار الشّعر الوجداني: من غزل ونسيب وذكر للشّباب والشّيب و شكوى و حنين، و غير ذلك من الأغراض .

أمّا الباب الثّاني فقد عنوناه: "المظاهر الحضارية في شعر المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين"، قسّمناه هو كذلك إلى فصلين؛ الفصل الأوّل خاص بالقرن الثّامن، والفصل الثّاني خاصّصته للقرن التّاسع، وإنّ أهمّ ما ميّزهما شعر "المولديّات" أي شعر المولد النّبوي الشّريف، الّذي جعله الشّعراء لمدح النّبي على غير أنّها لم تكن خالصة فقد أدخل عليها مدح السّلطان، و جملة من الأغراض بحسب زمن نظمها و موضع القائها، مع بروز أغراض أخرى تعرّض لها شعراء تلك الفترة كوصف الآلات و المباني والدّعوة إلى الأخلاق والعلم وغير ذلك، و بالنسبة للباب الثّالث فقد عنوناه بدراسة فنيّة ولغويّة لشعر المظاهر الحضاريّة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين، و قسّمناه إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل شعريّة الخطاب وتعرّضنا فيه للمعجم اللّغوي الذي استخدمه الشّعراء في قصائدهم في تلك الفترة، أمّا الفصل الثّاني فكان في البنية الإيقاعيّة وتعرضنا فيه للوزن والقافية والرّوي ودورهم في توضيح المعاني والدّلالات، والفصل الثّالث التّوازنات الصّوتيّة

وتجسّدت في الصّور البيانيّة والمحسّنات البديعيّة و أنواع الصّور الحسّيّة والتي كان لها دور في إيضاح المعنى وبيانه.

أمّا عن خاتمة البحث فتضمّنت أهمّ النّتائج التي توصّلنا إليها وأتْبعت ذلك بقائمة للمصادر والمراجع وذيّلت ذلك كلّه بفهارس ذكرت فيها فهرس الآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويّة وكذا الشّعر الوارد في هذه الرّسالة والأعلام وأتبعت ذلك كلّه بفهرس عامّ للموضوعات.

وأخيرا نشكر أستاذنا المشرف محمّد مهداوي على رحابة صدره وقوّة صبره إذكان سندا لنا ومعينا، و نسأل الله تعالى التوفيق والسّداد، فلعلّ رجائنا هو أن يسهم هذا البحث في فتح المجال لدراسات تكون أكثر عمقا وشمولا، والله الموفّق والمعين.

تلمسان : 01 / رجب / 1439ه

الموافق لـ : 16 / مارس / 2018م

الطّالب: لطفي بقّال بريكسي

## مدخــل:

# لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين

أ- انتقال الأدب العربي إلى بلاد الأندلس
 ب- الشّعر في عصر الموحّدين
 ج- عوامل بروز الشّعراء في هذه الفترة
 د- أهمّ المراكز والشّعراء في هذه الفترة

#### مدخل:

#### أ- انتقال الأدب العربي إلى بلاد الأندلس:

من المعلوم بالضّرورة أنّ الأدب المغربي كان من النّاحية النّاريخيّة آخر ما تنفّست به العربيّة في أقطارها التي فتحت، فقد عرفت هذه الأخيرة شرقا أو غربا أدبا عربيّا نشأ فيها أو نزح إليها عبر العرب الفاتحين ممّن تمكنت قريحتهم من الشّعر والأدب، فقد تأثّر المغرب عموما بشعر عربيّ أصيل كان منبعه شبه الجزيرة العربيّة، فحفظ بعضهم شعرهم و قلّدوه ابتداء، ثمّ أبدعوا شعرا من عندهم، إلاّ أنّ هذا الشّعر جاء متأخّرا "لأسباب جغرافيّة وحضاريّة واجتاعيّة وسياسيّة عملت فيها الفتن والحروب، وعملت فيها أكثر من ذلك كلّه فتوحات الأندلس التي تسرّب بها العنصر العربي من البلاد، بل حتّى العنصر المغربي فتوحات الأندلس تعرّبت قبل المغرب ظهر بها الأدب قوييّا" أن ويرجع ذلك إلى الهجرات التي اتّجهت إليها من كلّ حدب، فاتّجه النيها الأدباء و الشّعراء يطلبون ودّ حكّامها وملوكها فوجدوا فيها المبتغى، ولهذا كان نتاجم عصل مثله حتّى بالجزيرة العربية نفسها موطن العربيّة و الأدب الرفيع والشّعر الصّادح، فمذ أن عرفت الجزيرة الأقطار الأخرى انتقل صوت الأدب الجهوريّ منها إلى تلك الأقطار وما مضى عليها زهاء قرن من الزمان حتّى خفّت ذلك الصّوت إن لم يكن سكت نهائيّا بها وردّدت أصداؤه المدوّية في جنبات بلاده خارج تلك الجزيرة" .

وتدخل في سيرورة المجتمع ظهور الأدب المغربي فكانت أوّل باكورة له في أوائل القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني الهجري وأنّ المراكز الأولى التي ظهرت فيها بعد مراكز الأندلس كان جلّها واقعا على السّواحل الشّمالية للمغرب مثل مليلية و النّكور- النّاظور- وسبتة وطنجة وأصيلا والبصرة التي كانت تحاذي البحر أو تقاربه، يضاف إلى هذه المراكز

<sup>1-</sup> الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، مُحَدّ بن تاويت ، دار الثقّافة الدّار البيضاء، 1402ه/ 1982م، ج1 ص 09 .

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج1، ص 10.

#### مـدخـل: لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

السّاحلية العاصمة فاس والعاصمة الخارجيّة سجّلهاسة ونظرا لتحضّر هذه المراكز في غالبها قبل الفتح احتفظت بنفسها أو أقام الإسلام على أنقاضها مدنا وعواصم (1).

وهكذا ظلّ الأدب المغربيّ بين مدّ وجزر على حسب أحوال البلاد والمنطقة وبحسب استقرارها وطمأنينة أهلها، فمثلا تعرّضت بعض دول المغرب لزعزعة أمنيّة من قبل الفاطميّين كسجّلهاسة وغيرها، بينها نعمت فاس بعد تعرّضها لخطرهم بالفتح الأموي و استقرار الحضارة الأندلسيّة بها طيلة القرن الرّابع تقريبا فكان جامع فاس (القرويين) يعجّ برجال العلم والأدب في ذلك العهد<sup>(2)</sup>.

وممّن برز منهم إبراهيم بن أيّوب النّكوري كها كان من مماجرة الأندلسيّين إليها شاعر الإمارة الأحمس التّطلي أو الطليطليّ، وعبد الرّحمن بن سليمان البلويّ وعبد الله ابن غالب الهمداني، ثم مُحَد بن يعلى المعافريّ وابن غازي الخطيب وابن عطاء الكاتب وابن مرانة القرطبي وغيرهم .

وهكذا ظهرت في هذه السّنوات ثلّة من شعراء المغرب عموما بما فيها الأندلس فبرزت ثلّة منهم واشتهرت أسهاؤهم، ثمّ توالت دول في هذه المنطقة إلى أن جاء الموحّدون فأقاموا دولتهم على أنقاض المرابطين وأسّسوا ثقافتهم وأدبهم وشعرهم وهذا ما سنتطرّق إليه في المدخل.

### ب- الشّعر في عصر الموحّدين:

يعتبر عهد الموحدين أساس التجسيد التي انتهى إليه الأدب المغربيّ في شتّى الألوان ومختلف الأنشطة فقد كان يمثّل حقيقة استمرار النّهاء لتلك النّهضة التي باركها العهد المرابطيّ وكان على رأس تلك النّهضة الأدبيّة القاضي عياض والذي استلم بطبيعة الحال شعلتها إلى يومنا هذا.

<sup>1-</sup> الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، مُحَّد بن تاويت ، ج1، ص11.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ، ج1، ص 13-14.

" فقد أدّى الدّور في هذا العهد رجال برزوا فيه وكان منهم القاضي عياض لولا أنّ المنيّة لم تمهله إلاّ قليلا، فقضى نحبه وانتظر فيهم شعراء كان في مقدّمتهم ابن حبوس الفاسيّ وكتّاب في طليعتهم أبو جعفر بن عطيّة وأخوه أبو عقيل" (1).

"ففي عهد الموحدين ازدهر الشّعر وكثر الشّعراء لاحتفال الموحّدين بشعر المديح وبالإجازة عليه وخصوصا في أيّام السلطان يعقوب المنصور (ت 595 هـ) فليس غريبا إذن أن تكثر مجاميع الشّعر التي صنعت في هذا العصر ثمّ وصل إلينا كثير منها، ومن هذه المجاميع: "روح الشّعر ودوح الشّجر" لأبي عبد الله بن مُحَّد ابن الجلاب الفهري المعاصر للمنصور الموحّدي، "زاد المسافر" لأبي بحر صفوان ابن إدريس(ت 598هـ)، "الحماسة المغربيّة" لأبي الحجّاج البيّاسي (ت 653هـ) وغيرها.

ومن هذا العصر وصلت إلينا موشّحات بارعة لأبي بكر بن زهر (ت 596 هـ): " أَيُّهَا السَّاقِي إِلَيْكَ المشْتَكَى ثُمَّ مَا لِلْمُولَهِ مِنْ سُكْرِهِ لاَ يُفِيقُ " (رمل تامّ). ثمّ موشّحة ابن سهل الإشبيلي (ت 649 هـ):

" هَلْ دَرَى ظَبْيُ الْحِمَى أَنْ قَدْ حَمَى

كثر كذلك الرّشاء خاصّة رثاء المدن لمّا أخذت المدن الأندلسيّة تسقط في أيدي الإسبان في أواخر عصر الموحّدين، منها: (البسيط)

" أَدْرِكْ بِخَيْلِكَ خَيْلَ اللهِ أَنْدَلُسًا .." لابن الأبار القضاعي، " وَلِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نَقْصَانُ". لأبي البقاء الرّندي (ت 685 هـ) (3) برز شعراء كثيرون في الأندلس في العهد الأوّل لدولة الموحّدين، لأنّه كان عهد هدوء وسكينة، ومن أبرزهم: ابن طفيل وابن رشد وابن زهر و ابن البيطار واشتهر أبو عبد الله محمّد بن غالب البلنسي المعروف بالرّصافي (ت 573هـ) وابو بحر صفوان ابن إدريس الحميري صاحب " زاد المسافر" و أبو

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ، ج1، ص 91. بتصرّف.

<sup>2-</sup> تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملايين بيروت لبنان، ج5، ص378.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه ، ج5، ص378.

عبد الله محمّد ابن إدريس المعروف بمرج الكحل(ت 634هـ) واشتهر كذلك عدد من النّساء اللّواتي تعاطين القريض من مثل: حفصة الرّكونية، كما اشتهر إبراهيم بن سهل الإسرائيلي (ت 649هـ) و أبو عبد الله بن الأبّار القضاعي<sup>(1)</sup>.

## ج- عوامل بروز الشّعراء في هذه الفترة :

تجدّدت النهضة الفكريّة والأدبيّة في عهد المرابطين وامتدّ ذلك إلى عهد الموحّدين و ماكان ذلك إلاّ لعدّة عوامل أدّت إلى دفع الحركة الفكريّة والعلميّة في البلاد، ويمكننا أن نجمل تلك العوامل فيما يأتي (2):

### أوّلا: استقرار الأوضاع بالبلاد:

استقرّت أوضاع المغرب منذ أن استولى عليها المرابطون، حيث استطاعوا توحيد مناطقه المختلفة في ظلّ حكومة مركزيّة واحدة وكذلك فعل الموحّدون و أحسّ السكّان بجزم ولاة الأمر وسيطرتهم على أنحاء البلاد وتمخّض عن هذا الاستقرار طمأنينة عمّت السّكان، وصاحب هذا الاستقرار توسّع وامتداد أبناء المغرب إلى خارج حدودهم ففي عهد دولة الموحّدين قد امتدّت حدودهم شرقا إلى إفريقيّة وهي تشمل معظم الشّمال الإفريقي بالإضافة للأندلس، وقد صاحب ذلك تدفّق الأموال على عاصمة الخلافة وازدهار في الحياة الاقتصاديّة وهذا بدوره يهيّء المناخ العلميّ الذي يدرس فيه الطلبة ويجعلهم يقبلون على البحث و التّحصيل.

## ثانيا: تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء :

فدولة الموحدين قامت على مبدإ ديني وعلميّ ومؤسّسها تتلمذ على شيخ ثنى ركبته عند العلماء، فهو يقدّر العلم والعلماء فكان من البديهيّ عنده ومن الطبيعيّ أنّه يشجّع العلماء ويقرّب إليه رجال الدّين والأدب، فكان يعرف قدرهم حيث كان يكرمهم و يقدّرهم ويحبّهم ويشاورهم فجعلهم أهل خدمته وخاصّته.

<sup>1-</sup> الجامع في تاريخ الأدب العربي - الأدب القديم -، حنا الفاخوري، دار الجيل بيروت لبنان ، 1986م، ص938. 2- الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس في عصر المرابطين و الموحدين، حسن علي حسن، مكتبة الخانجي مصر 1980م ، ص 443.

#### ثالثا: هجرة العلماء والأدباء إلى المغرب:

ففي ظلّ الاستقرار والاحترام والاكرام "هجر الكثير من العلماء إلى المغرب فرارا من المعارك الطّاحنة التي شهدتها منطقة الأندلس خلال حكم الموحّدين ضدّ الإفرنج المعتدين لينعموا بالاستقرار والطّمأنينة والأمن فضلا عن التّكريم والتّرحيب والاهتمام من الولاة والشّعب المغربي "(1).

## رابعا: بناء المؤسّسات التّعليمية المختلفة:

وفّرت دولة الموحّدين المؤسّسات التّعليميّة فنتج عن ذلك مجيء الكثير من العلماء من شتّى الأقطار وكذلك طلبة العلم إلى المغرب، "خاصّة أنّ مناصب الدّولة ووظائفها كانت قاصرة على المتعلّمين والمثقّفين" أنه أدّى إلى رغبة الرّعية وأبناء الشعب لتلقّي العلوم المتنوّعة ولاسيا علوم الدّين واللّغة والأدب.

## خامسا: المناخ الجغرافي لمدن الأندلس والمغرب:

الموقع الجغرافي والطبيعة الجميلة لبعض المدن الأندلسيّة والمغربيّة هي التي أهّلتها لأن تكون مراكز إشعاع حضاري ومعاهد علم وفكر وثقافة، فهذا الأمر دفع الحكّام إلى الاهتمام بالمدن القريبة من الحدود والشواطئ تمهيدا لحركة انتقال العلماء وطلبة العلم وشجّعهم على العناية بالمدن الجميلة ذات الطّبيعة السّاحرة وتهيئة المناخ المرح الذي يفضله معظم الأدباء والشّعراء لتجود قريحتهم بالإبداع الشّعري والنّثري.

ومن هذه المدن الأندلسيّة: بلنسيّة ، مالقة، دانية، غرناطة، قرطبة وإشبيليّة ومن المدن المغربيّة: طنجة ، تلمسان ، سبتة، فاس، مراكش، سلا. (3)

## سادسا: استضافة الحكّام الموحّدين الأدباء واللّغويّين في قصورهم وإعلاء شأنهم :

كان استقدام أعلام اللّغة والأدب من قبل أمراء الموحّدين وحكّامهم للاستعانة بهم في صياغة المخاطبات والمراسيم السّلطانية والتّـوقيعات، وكذلك استشارتهم وأخذ الرّأي

<sup>1-</sup> ينظر: المرجع نفسه، ص446.

<sup>2- 3-</sup> المرجع نفسه، ص446/445.

## مـدخــل : لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

منهم وتكريمهم (1). " فقد كان مؤثرا لأهل العلم؛ أي عبد المؤمن بن على محبّا لهم محسنا إليهم يستدعيهم من البلاد ويجري عليهم الأرزاق الواسعة ويظهر التّنويه بهم والإعظام لهم " (2).

" وكان الخليفة عبد المؤمن بن علي يعتمد على الكتّاب اعتمادا كبيرا ويرقّيهم إلى منصب وزير إن توسّم فيهم النّباهة والنّبوغ والظّاهر أنّ لمنصب الوزير في الدّولة الموحّديّة أهميّة كبيرة لأنه يجمع بين ثلاث محمّات وهي : الوزارة والكتابة والنّباهة وكان حريصا على اجتماع الشّعراء والأدباء في كلّ مناسبة واحتفال فكان يجلس إليهم ويحسن الاستماع إليهم، ويسرّ من ثنائهم عليه وينتقد هذا ويقرض ذاك ويفيض على الجميع بعطائه" (3). ومن ذلك أيضا استدعاؤه كبار الشّعراء حين نزل جبل الفتح أو جبل طارق واستماعه إليهم، واحتفال بيعة أهل الأندلس له، وكان قد أنشده في ذلك الاحتفال بالطّليعة المرواني والشّاعر محمّد ابن غلب المعروف بالرّصافي البلنسي و الشّاعر ابن السّيد اللصّ (4).

وكان يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن بن عليّ أيضا يستضيف الشّعراء ويهتمّ بهم ويكرمهم ففي غزوة الأرك وبعد رجوعه منتصرا منها على أعدائه" أقبل عليه الشّعراء و أكثروا من مدحه فكان كلّ واحد منهم ينشد من قصيدته بيتا أو بيتين لكثرتهم ويترك رقعتها أمامه، فما استتمّوا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين النّاس" (5).

كما أنّ الخليفة يعقوب المنصور الموحّدي شجّع جماعة منهم الوشّاحون والّذين عرفوا باسم "السّادة" وقرّبهم منه واستضافهم في قصره، فكان اهتمامه بهذا النّـوع من الأدب واضعًا جليّا حيث كان أبو بكر ابن زهر صاحب موشّعات يقع في نفس يعقوب المنصور

<sup>1-</sup> الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس عصر المرابطين و الموحدين، حسن علي حسن، ص443-446.

<sup>2-</sup> المعجب في تلخيص أخبار المغرب من فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين، عبد الواحد المراكشي، ضبطه وصححه وعلق على حواشيه : مُحَمَّد سعيد العريان و مُحَمَّد العربي، دار الاستقامة القاهرة، 1368ه/1949م ، ص293.

<sup>3-</sup> المرجع السّابق ، ص 80.

<sup>4-</sup> النبوغ المغربي في الأدب العربي، عبد الله كنون، المطبعة المهدية تطوان المغرب،1357ه، ط2، ج1،ص111-111.

<sup>5-</sup> التّصنيف اللّغوي والأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين، فاتن كوكة، منشورات الهيئة العامة السّورية للكتاب وزارة الثّقافة دمشق، 2012، ص82.

## مـدخــل : لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

موقعا حسنًا فقرّبه إليه وجعله وزيرًا، وكان الشّاعر أبو حفص عمر يمدح الخليفة يعقوب المنصور مدحا يعجب الخليفة، فقرّبه منه وولّاه قضاء تلمسان و فاس و إشبيليّــــة (1).

إنّ ما قام به الخلفاء الموحّدون من تقريب الشّعراء والأدباء إليهم في قصورهم وترقيتهم مناصبَ عليا في الخلافة لهو أُكبر دليل على اهتامهم بالعلم والأدب، فهو أمر أدّى إلى ازدهار العلوم والآداب شعرا ونثرا<sup>(2)</sup>.

## سابعا: إقبال الموحّدين على التّعلّم والتّعليم:

شجّع الخلفاء الموحّدون التعلّم باتباع سياسة فرض التّعليم الإلزاميّ انطلاقا من فكرة قيام الدّولة الموحّدية على أساس علميّ تعليميّ، لذلك يجب أن يكون جميع الأفراد فيها متعلّمين، منفتحين على الثّقافة، كما أنّهم ذلّلوا الصعوبات الماديّة التي تعترض طلّاب العلم الفقراء، فأجرو عليهم المرتبات وخصّصوا لهم أماكن جيّدة للمبيت فيها، فرحّبوا بالمساعدات الخاصّة من المغرب و الأندلس بغية تشجيع العلم و أماكن التعلّم (3).

وقد اعتنى الخلفاء الموحدون بالنساء المثقفات فأولوهن عناية خاصة و استمعوا إلى أدبهن وشعرهن واستدعوا بعضهن حتى يصبحن معلمات ومؤدّبات في قصر الخلافة ومن تلك الأديبات بنت الحاج الرّكونية الغرناطيّة التي شاع خبرها فكانت أستاذة وقتها وصارت معلّمة النساء في دار الخلافة (4).

## ثامنا: اهتمام الموحّدين بالكتب والمكتبات وحركة التّصنيف:

أظهر الخلفاء الموحدون اهتاما كبيرا بالكتب المصنفة في جميع العلوم والفنون فكانوا يجمعون الكتب ويرحبون بما يهدى إليهم منها، وهذا الاهتام دفعهم إلى تأسيس المكتبات المتنوّعة خاصة وعامة، فالخاصّة ما كان يمتلكها الخلفاء في القصور وكذلك الأفراد والعامّة لعموم الطّلبة خارج القصور والبيوت، ومن هذه المكتبات مكتبة جامع القرويّين

<sup>1-</sup>التّصنيف اللّغوي والأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين ، ص169.

<sup>2-</sup> النّبوغ المغربي في الأدب العربي، ص83،

<sup>3-</sup> المصدر السّابق ، ص 91.

<sup>4-</sup> حضارة الموحّدين ، مُحَّد المنّـوني ، دار توبقال للنّشر الدّار البيضاء ، 1989، ص25-26.

في فـــاس ومكتبة جامع الزّيتونة في تونس، ومكتبة جامع تلمســان في الجزائـــر (1).

كما شجّع الخلفاء الموحدون التّصنيف كونه يبرز أفكار العلماء ويبيّن قدرتهم على إثبات آرائهم العلميّة لتقديم نتاج علميّ رصين، فأقبل الشّعراء على وضع الدّواوين كديوان ابن سهل الإشبيلي وأبي العبّاس الجراوي وحسن بن الفكون وأبي الرّبيع الموحّدي سليمان ابن عبد الله عبد المؤمن وغيرهم، ووقف الزّجّالون كذلك إلى جانب الشّعراء يعرضون نتاجمم في دواوين خاصة كمدغليبس (2).

## تاسعا: مشاركة الموحّدين في الجانب الثّقافي (اللّغوي والأدبي):

كان الشّعر العربي مرغوبا فيه عند الخلفاء الموحّدين وغيرهم، كان يعقد له المجالس الخاصّة، بل يشاركون فيها بنظم الشعر الجيّد، فمثلا الخليفة عبد المؤمن بن علي كانت له مشاركة أدبية متواضعة في كتابة رسالة نظم الشّعر فيها لأعراب بني هلال ليستثير هممهم، ويحفّزهم على القتال وأمر أن تكتب في آخرها أبيات له في ذلك المعنى مطلعها:

أَقِيمُوا إِلَى العَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ(3)

وكان الخليفة عبد المؤمن بن عليّ يناقش الشّعراء والأدباء، و ما كان ذلك إلا لحسن تذوقه لأدبهم واتّساع ثقافته اللّغوية والأدبيّة، ومن ذلك أنّ الطليعة المرواني مدح عبد المؤمن بن عليّ فلمّا أتمّ القصيدة قال عبد المؤمن: "بمثل هذا يمدح الخلفاء" وهذا يدلّ على الملكة الشّعريّة التي تمتّع بها الخليفة عبد المؤمن والقدرة على فهم معاني الشعر<sup>(4)</sup>. و كذلك الخليفة المنصور الموحّدي يعقوب قد شارك في هذه المجالس وهو حديث السّنّ، وامتلك حسّا شعريّا جعله يناقش الشعراء (5).

<sup>1-</sup> الحياة العلميّة في الأندلس، يوسف العرينيّ ، مطبوعات مكتبة عبد العزيز الرياض، 1416ه/1995م ص134/129.

<sup>2-</sup> التّصنيف اللّغوي و الأدبي في عصر المرابطين والموحّدين ، فاتن كوكة ، ص 110.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص 110.

<sup>4-</sup> ينظر: المعجب ، للمراكشي ، ص315.

<sup>5-</sup> حضارة الموحّدين ، حمد المنّوني ، ص 95-96

وكان الخليفة إدريس المأمون بن يعقوب المنصور عالما باللّغة والأدب متمكّنا من نقول الشّعر، برز أسلوبه الأدبيّ في رسائله وتوقيعاته (1) و منهم أيضا الأمير أبو الرّبيع سليان ابن عبد الله بن عبد المؤمن نبغ في الكتابة والشّعر، فقد جمع كاتبه مُحَّد بن عبد ربّه المالقيّ مشاركاته الأدبية في ديوان شعريّ (2).

وتمّـا سبق تبيّـن لنا أنّ أثر الخلفاء الموحّدين في الجانب الأدبيّ قد تجلّى في تشجيعهم النّشاط الثّقافي ومشاركتهم فيه، وعنايتهم بالجانب التّعليمي، وتأسيس المكتبات وتشجيع التّصنيف.

#### د- أهمّ المراكز والشّعراء في هذه الفــترة:

#### 1- المراكز الثّقافيّة في عصر الموحّـديــن:

حين تقلّد الموحدون الحكم في المغرب وجدوا فيها أرضا خصبة لغرس الكثير من الثقافات والمعارف فأؤلؤا اهتامهم بالجانب العلميّ وتبيّن ذلك في تأسيس مدارس ومراكز تعليميّة اعتنوا فيها بمدرّسيها من علماء وطلاّب علم حتّى يجد الطلبة فيها سؤلهم من جميع النّواحي ولا سيا الجانب العلمي والثّقافي (3).

## أوّلا: المراكز الثّقافيّة في الأندلس:

#### إشبيلية:

اتخذها الموحدون قاعدة لهم في الأندلس، إذ ازدهرت في عهدهم أيّها ازدهار بل صارت مركزا مهمّا ومشهورا خاصّة في الدّراسات اللّغويّة والنّحوية فقد وصف المقري مدى اهتمام الأندلسيّين بعلم النّحو واللّغة فقال:" ... والنّحو عندهم في نهاية من علو الطّبقة، حتى إنّهم في هذا العصر فيه كأصحاب عصر الخليل وسيبويه، ولا يزداد مع

<sup>1-</sup> دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث عصر المرابطين و الموحّدين في الأندلس ، مُحَّد عبد الله عنّان مكتبة الخانجي القاهرة ، ط2، 1411ه/1990م ، ج5، ص 646.

<sup>2-</sup> التّاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتّى سقوط غرناطة (92ه – 897هـ) ، عبد الرحمن علي حجّي دار القلم بيروت ،ط2، 1402هـ/1981م ، ص504/503.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه ، ص498.

<sup>4-</sup> التّصنيف اللّغوي الأدبي في عهد المرابطين و الموحدين ، فـــاتن كوكة ، ص36.

هرم الزمان إلاّ جدّه ... و كلّ عالم في أيّ علم لا يكون متمكّنا من علم النّحو بحيث لا تخفى عليه الدّقائق، فليس عندهم بمستحق للتمييز، ولا سالم من الازدراء..."(1) فقد تطوّرت هذه الدّراسات في عصرهم تطوّرا كبيرا حتى صارت وكأنّها في العصر الأوّل وتجلّى هذا التّطوّر في طريقة التّدريس، فلم يقتصروا على مذهب أهل الكوفة في تدريس النّحو بل مزجوا بين آراء النّحويّين من البصريّين والكوفيّين والبغداديّين عنّ قدّموا العديد من الدّراسات التّحويّة التي لم يخل بعضها من مخالفة للنّحو المشرقيّ، فأكثر الذين اشتهروا في النّحو واللّغة في هذا العصر تخرّجوا من هذه المدينة ، بل كان النّحاة الآخرون يحتكمون إلى نحاة إشبيليّة في المسائل النحويّة الخلافيّة ونحويّة مفيدة وجليلة نذكر منهم الكبير ثلّة من علماء النّحو واللّغة فوضعوا مصنفات لغويّة ونحويّة مفيدة وجليلة نذكر منهم الربّ الخروف الإشبيليّ (ت60ه) وشرح عدّة كتب، ككتاب سيبويه وشرح الجمل للزجّاجي وله مجموعة من الرّدود النّحويّة و اللّغويّة أ. و تمّ ن برز من علماء إشبيليّة ابن عصفور (ت66ه) فقد درّس مع شيخه أبي عليّ الشّلوبين، وصنف كتبا مفيدة ابن عصفور (ت66ه) فقد درّس مع شيخه أبي عليّ الشّلوبين، وصنف كتبا مفيدة ابن خشرم العبسيّ فقد كان إماما في العربيّة وأستاذا مبرّزا فيها وغيرهم كثير ممّن برز في ابن خشرم العبسيّ فقد كان إماما في العربيّة وأستاذا مبرّزا فيها وغيرهم كثير ممّن برز في هذه البلدة خدموا اللّغة والنّحو خدمة كبيرة (6).

وممّن تخرّجوا من مدرسة إشبيليّة وصاروا لغويّين كبارًا، ابن مضاء القرطبيّ (ت592هـ) حيث رحل من قرطبة متّجها نحو إشبيليّة لدراسة النّحو على ابن الرّمّاك

<sup>1-</sup> المرجع نفسه، ص36.

<sup>2-</sup> الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين ، يوسف العريني ، ص 287-288.

<sup>3-</sup> المرجع السّابق، ص36.

<sup>4-</sup> وفيــــات الأعيــان ، ابن خلكان ، ج3 ، ص335.

<sup>5-</sup> بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة ، جلال الدّين السّيوطي ، تحقيق: مُحَّد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصريّة بيروت لبنان ، دت ، ج2، ص210.

<sup>6-</sup> الذّيل و التّكملة ، المراكشي، تحقيق : إحسان عبّاس، دار الثقافة بيروت لبنان ، دت ، ج5، القسم الثّاني ص623-624.

#### مـدخــل : لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

والتمكّن من كتاب سيبويه، وأخذ عنه وعن غيره كثيرا من الدّراسات اللّغويّة والنّحويّة والأدبيّة، وصنّف كتبا مهمّة "كالمشرق في النّحو"،" والردّ على النّحاة" (1).

أمّا عن الجانب الأدبي في إشبيليّة فقد ازدهر هو كذلك ممّا جعلها مركزا ثقافيًّا أدبيّا حافلا بالشّعراء والأدباء مستقبلا جميع أصحاب الآثار الأدبيّة برحابة صدر، وعن ذلك تحدّث الشقندي واصفا إشبيلية فقال: "وأمّا ما فيها من الشّعراء والوشّاحين والزّجّالين فما لو قسموا على برّ العدوة ضاق بهم والكل ينالون خير رؤسائها، وما من جميع ما ذكرت في هذه البلدة الشريفة إلاّ وقصدي به العبارة عن فضائل جميع الأندلس" (2).

إنّ إشبيليّة كانت روضة أزهرت فيها براعم الشّعر والنّثر ومن أولئك الذين برعوا فيها أبو القاسم أحمد ابن محمّد البلوي الإشبيلي (ت632 هـ)، وكان يكتب النّثر وهو من ولاة الموحدين في الأندلس في أوّل أمره، ثمّ رثى مدن الأندلس أيّام الاحتلال الإسبانيّ (3) فإشبيلية صارت مزدهرة بالحلقات الأدبية فكان طلاب العلم يقصدونها من كلّ فجّ (4) لينهلوا من معينها ما يروي الغليل ويشفي العليل، و ليستقوا من مشاربها الفوائد الأدبيّة واللغويّة. و قد حرص علماء إشبيليّة على تدريس "أدب الكاتب" لابن قتيبة و "الكامل" للمبرّد، و"النوادر" لأبي علي القالي و "البيان والنّبيين" للجاحظ و"المقامات" للحريري وأشعار أهمّ الشّعراء وفولهم في الجاهليّة وصدر الإسلام (5).

وفي هذه البيئة الغنيّة بالأدباء والشّعراء وجّه المدرّسون اهتامهم كذلك بعلم العروض كونه يخدم الشّعراء والنقّاد، فالشّعراء يدرسونه من أجل نظم شعر موزون مقفّى، والنّقاد يدرسونه من أجل ما يعرض عليهم من شعر من قبل تلامذتهم وممّن برز في

<sup>1-</sup> بغية الوعاة في طبقات اللّغويين و النّحاة ، جلال الدين السّيوطي ، ج1، ص323.

<sup>2-</sup> فضائل الأندلس وأهلها ، ابن حزم وابن سعيد الشقندي ، تحقيق : صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديدة مصر 1968م، ج1 ، ص52.

<sup>3-</sup> تاريخ الأدب العربي ، عمر فروخ ، ج5، ص679-681.

<sup>4-</sup> في الأدب الأندلسي ، جودت الرّكابي، دار المعارف، مصر ، دت ، ص57.

<sup>5-</sup> الحياة العلمية في الأندلس، يوسف العريني، ص296-297.

#### مـدخــل : لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

هذا العلم أبو العبّاس أحمد بن طلحة الإشبيليّ (ت620هـ) وصنّف في هذا العلم تصنيفا مفيدا (1).

#### ب - قرطبة:

اشتهرت مكانة قرطبة العلمية، فكانت مركز علم وثقافة تركت بصات واضحة في سجلها اللّغويّ والأدبي فجعلها عبد المؤمن بن عليّ مركزا للحكم فترة من الزمن ثمّ أعيد إلى الشبيليّة (2)، فقرطبة التي كانت عاصمة المرابطين الأندلسيّين ومركز العلوم والثقافة والأدب، احتفظت بهذا الوضع في عصر الموحّدين وظلّت هي كذلك المركز الثقافي الذي درس فيه كبار الأدباء واللّغويين ودرّسوا فيه، فالشّاطبي (ت547ه) الأدب الشّاعر رحل إلى قرطبة وسمع من أبي الحسين بن السرّاج وأبو جعفر الحميري المؤدّب (ت610ه) أدرك جماعة من كبار العلماء في قرطبة وأخذ عنهم القرآن والحديث والآداب، كما تصدّر للإقراء والتدريس، فدرّس الطّلاب ديوان المتنبّي وديوان الحماسة لأبي تمّام، و وصل فيه إلى مقطّعة ابن زيابة التّبي. (3)

إنّ حلق العلم التي وجدت في قرطبة وحرص المدرّسين على تقديم الفوائد المتنوّعة لطلّابهم عكست صورة النّشاط الثّقافي الموجود فيها، ممّا جعل طلاّب العلم يتوافدون ويقبلون على مشايخها وعلمائها ويؤكّدون بأنّ قرطبة مركز ثقافيّ نشيط فأبو مُحَّد القرطبي (ت611هـ) مثلا شرح كتبا عديدة منها: "الإيضاح" للفارسيّ عرّج على أهمّ المسائل العروضيّة، وناقش طلاّبه في موضوع الدّرس، واهتمّ بالجانب التطبيقيّ اهتماما كبيرا، وما ذلك إلّا لأجل إفهام الطّلبة الدرس فها عميقا، وصنّف لطلاّبه كتابا في العروض، الأوّل مختصرا لأجل المبتدئين، والثّاني مطوّلا للمتقدّمين.

<sup>1-</sup> المرجع نفسه، ص304- 305.

<sup>2-</sup> التَّارَيخ الأندلسي ، عبد الرحمن حجَّى ، ص498.

<sup>3-</sup> التّصنيف اللّغوي و الأدبي في عصر الموحدين و المرابطين ، فاتن كوكة ، ص 39- 40.

<sup>4-</sup> الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين ، ص305.

### ج - بلنسيّة:

برزت بلنسيّة بروزا واضحا في الميدان العلمي والثقافيّ، خاصّة في الجانب النّحوي والأدبيّ (1) "فجذبت العديد من طلاّب العلم للالتحاق بحلقات علمائها و التراسة عليهم فمثلا الأستاذ أبو الحسن المعروف بابن سعد الخير الأنصاري البلنسيّ (ت581ه) تصدّر لتدريس اللّغة والنّحو والأدب في بلنسيّة طول عمره وصنّف كتبا مفيدة منها: "الحلل في شرح الجمل" للزجّاجي و"القرط المذيّل على الكامل المبرّد"، وأبو العبّاس الشريشي (ت619هـ) تصدّر للتّدريس في بلده شريش وفي بلنسيّة أيضًا، فأقرأ اللّغة والنّحو والعروض والأدب، ووضع مصتفات جليلة مفيدة كشرح "الإيضاح" للفارسيّ وشروح "مقامات الحريريّ" فذاع صيت هذه الشروح ذيوعا جعل الأدباء وطلبة العلم يقبلون عليه، وقد قيل أنّه أجاز سبعائة نسخة منها" (2). و طار صيت هذه المدينة في الأدب و الشّعر مشرقا ومغربا فكان نتاجم الأدبي و الشّعري مصدرا لتألّق بلنسيّة الثقافيّ، فن شعرائها: ابن الأبّار القضاعي البلنسيّ (658هـ)، والرّصافي البلنسيّ (ت572هـ).

#### د - مالقة :

ومن المدن الأندلسية التي حفلت بالأنشطة الثقافيّة وظهرت فيها حلق علم وأدب ونبغ فيها علماء في اللّغة و الأدب مدينة مالقة، فقد قصدها طلبة العلم كثيرا بغية التّحصيل العلميّ، و علماؤها أبدعوا في وضع مصنّفات جليلة مفيدة وقصائد شعريّة ونصوص نثريّة ومن هؤلاء: أبو عبد الله محمّد بن معمّر اللغويّ والمعروف بابن أخت غانم، وهو عالم جليل متفنّن في علوم شتّى ومن أهمّ تاليفه: "شرح كتاب النّيات" لأبي حنيفة الدينوري في ستّين مجلّدا (4). و ظهرت مراسلات كانت تجري بين طلبتها وطلبة سبتة فنظم أبو

<sup>1-</sup> التّصنيف اللّغوي و الأدبي في عصر الموحّدين و المرابطين ، فاتن كوكة ، ص 40 .

<sup>2-</sup> المرجع نفسه ، ص 40-41.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص41.

<sup>4-</sup> المغرب في حليّ المغرب، ابن سعيد المغربي ، تحقيق وتعليق: شوقي ضيف ، دار المعارف، القاهرة، ط4، دت ج1، ص 433.

القاسم مُحَّد بن هاشم المالقي (ت613هـ) قصيدة مدح فيها طلاّب سبتة ووصفهم بالبراعة في العلم والمعرفة (1).

#### ه - غرناطة:

ومن المدن الأندلسيّة التي لقيت فيها علوم اللّغة العربيّة وآدابها رواجا كبيرا غرناطة وقد ذكر الشّقندي غناها بالأدباء والشّعراء واللّغويين كحفصة الرّكونية شاعرة غرناطة (ت586هـ) وابن غالب الغرناطي مُحَّد بن أيّوب المتوفّى في أوائل القرن السّابع الهجري ويعدّ كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة" للسان الدّين ابن الخطيب مثالا واضحا للأوضاع الثّقافية في غرناطة أيّ مؤلّف هذا الكتاب تكلّم عن واقع غرناطة العلمي، وتكلّم عن أعلام الفكر والأدب وترجم لهم، وذكر أخبارهم ومصنّفاتهم، وهذا دليل على أهمّيّة هذا المركز الثقافي، وتبوّمها مركزا مميّزا في الأندلس" (3).

ما ذكرناه من مدن علميّة ومراكز ثقافيّة هو على سبيل التّمثيل وإلاّ فتوجد مراكز أخرى هي بمثابة المراكز التي ذكرناها ومنها: مرسيّة ودانية و غيرها. و إنّ ممّا ساعد على ازدهار هذه المدن علميّا فكانت مراكز علم وثقافة، هو رعاية الخلفاء الموحّدين للعلم والعلماء، وتشجيعهم على وضع المصنّفات، وإكرامهم لهم وتقريبهم إليهم، أضف إلى ذلك التواصل علمي الذي كان بين العلماء.

#### ثانيا: المراكز الثقافية في المغرب:

إنّ الدّولة الموحّديّة هي دولة مترامية الأطراف فاقت دولة المرابطين فلذلك ظهرت فيها مراكز ثقافية وبرزت مدارس علميّة بلغت شهرتها ما لم تبلغه في عهد المرابطين، فكما ظهرت مدارس الأندلس واشتهرت، برزت كذلك مدارس ومراكز أخرى في المغرب نذكـر منها:

<sup>1-</sup> حضارة الموحّدين ، مُحَّد المنّوني ، ص 29.

<sup>2-</sup> التّصنيف اللّغوي و الأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين ، فاتن كوكة ، ص42 - 43.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص43.

#### مـدخـل: لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

#### قيروان :

فدينة القيروان هي مدينة عريقة، واقعة في تونس، كانت مركزا مرموقا "فقد برزت منذ الفتح إلى أن خربتها أعراب بني هلال فكانت دار العلم بالمغرب، وإليها ينسب أكابر علمائه، وإليها كانت رحلة أهله في طلب العلم، وقد ألّف العلماء في أخبار القيروان ومناقبه وذكر علمائه ومن كان به من الزهّاد والصالحين والفضلاء المتبتلين كتبا مشهورة" فلمّا عبث أعراب بني هلال فيها تفرق أهلها في كلّ مكان فمنهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من قصد صقليّة والأندلس، وآخرون ذهبوا إلى فاس بالمغرب الأقصى (2).

فمدينة القيروان لها تاريخ علميّ وثقافيّ عريــق، فمذ أن أسّسـها عقبة بن نافع سنة 51 ه، أمر ببناء جامع ليكون قبلة لطلبة العلم و العلماء، فظلّ هذا المسجد مركزا علميّا إلى سنة (555ه) أن فسار الولاة من بعد عقبة بن نافع على خطاه في بناء وتأسيس معاهد العلم والثقافة، كابن الحباب عبد الله الذي أمر ببناء جامع الرّيتونة سنة (114ه) فصار هو كذلك قبلة طلاب العلم والمعرفة ،ثمّ انتقل التعليم الرسميّ إليه سنة (449ه) وفي أوّل القرن السّابع الهجري، على عهد زكريّاء الأوّل الملك الحفصيّ نال مكانة علميّة مرموقة وميّزة، وأصبح معهد إفريقيّة العلميّ، فجلب إليه أساتذة وعلماء من كلّ فـــج (١٠٠) عبد الحميد بن أبي الدّنيا وآل الصّقلي الأطبّاء وابن العصفور الأندلسيّ النحويّ، وابن سعيد وابن الآبار الكاتبين المؤرّخين، وحازم القرطاجيّ، وابن أبي الحسين الأديبين والبطرفي و ابن الفصّار الفقيهين، و أسّس فيها مكتبة غنيّة بأصناف الكتب". (٥) أمّا مناهج التّعليم في هذا المركز فقد اعتمدت على العلوم الدّينيّة والأدبيّة واللغويّة والعلوم العقليّة كالمنطق (١٠).

<sup>1-</sup> المعجب ، المراكشي ، ص 255.

<sup>2-</sup> التّصنيف اللّغوي الأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين ، فاتن كوكة ، ص43- 44 .

<sup>3-</sup> الأدب المغربي ، مُحَدِّد بن تاويت الصادق العفيفي ، ص 65.

<sup>4-</sup> ينظر: مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ، عثمان الكعّاك ، جامعة الدّول العربيّة مصر، دت ، 1985م، ص101-105.

<sup>5-</sup> التّصنيف اللّغوي الأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين ، فاتن كوكة ، ص 44.

<sup>6-</sup> ينظر: الأدب المغربي ، مُحَدِّ بن تاويت و الصّادق العفيفي ، ص65-71.

#### ب - تلمسان:

ومن المدن التي ازدهرت ثقافيًا وعلميًا تلمسان، فصارت مركزا يأتيه طلّاب العلم والمعرفة منذ أن تأسّس في هذه المدينة جامعٌ على الحدود بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى على يد : موسى بن نصير وكان ذلك سنة (89 ه) و ظلّ هذا المسجد يقوم بدوره التّثقيفي التّعليمي طيلة قرون عديدة وأزمنة مديدة فزاحمت تلمسان مدنا كبرى في العالم الإسلامي كقرطبة والقاهرة وبغداد، وما كانت تقلّ شأنًا عن غيرها، بل نافستها لتكون مركزا علميّا وثقافيًا فينهل منه طلبة العلم والمعرفة، بل كانت تلمسان دائمًا موصولة بالأندلس في جميع عصورها إلى أن سقطت الأندلس وهاجر بعض أهلها إلى الجزائر واستقرّوا بتلمسان فشاركوا هم في هذه النّهضة العلميّة المتميّزة التي كانت في هذه المنتفذة.

#### د - فاس:

وأهم المراكز الثقافية التي برزت في المغرب مدينة فاس، التي أسسها إدريس ابن عبد الله لتكون عاصمة لدولته، وفي عهد المرابطين صارت منارة علم وثقافة وظلّت في عهد الموحدين منبع العلوم والفنون الذي نهل منه العديد من طلّاب العلم والمعرفة، ولعلّ أبرز أثر تاريخيّ ثقافيّ فيها يظهر في جامع القروييّان الذي أسّسته أمّ البنين القيروانيّة، وهي ابنة المهاجر التونسي مُحمَّد بن عبد الله الفهريّ القيرواني فأصبحت الآداب والعلوم تدرّس في جامع القروييّن، فاستمال إلى جامعة يؤمّها العلماء والأدباء من كلّ مكان طيلة قرون متناليّة أدن .

لقد كانت لجامع القرويين يد بيضاء في التقدّم اللّغويّ والأدبي والدّيني، فهو النّـواة الأولى للدّراسات في فاس ، فاجتمع فيه ثلّة من أشهر علماء المغرب<sup>(3)</sup>: كأحـمد بن عبد الصّمد بن أبي عبيدة الأنصاريّ الخزرجيّ القرطبيّ (ت582هـ) فقد استوطن فاس ودرّس

<sup>1-</sup> المرجع نفسه، ص 72-73.

<sup>2-</sup> التصنيف اللّغوي الأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين ، فاتن كوكة ، ص 45-46.

<sup>3-</sup> مراكز الثّقافة في المغرب، عثمان الكعّـاك، ص61-64.

فيها علوم الحديث واللّغة، وأبي الحجّاج يوسف بن عبد الصّمد بن يوسف الفاسيّ الذي أقرأ في جامع القرويّين حتّى وفاته سنة (614هـ) إذ احتضنت فاس أعلام اللغة والنّحو والأدب والعلوم المختلفة فاجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة (1)، حتّى كانت هذه المدينة العلميّة موئلا للشعراء والأدباء، فقد فتح خليفة الموحدين عبد المؤمن بن عليّ بابه لثلة من الشّعراء المجيدين الذين برزوا منهم: مُحَدّ بن حبوس الفاسي (570هـ) وهو صاحب ديوان شعر كبير وطريقة شعريّة تشبه طريقة ابن هانئ الأندلسي (2).

#### ه - مرّاكسش:

لقد كانت مرّاكش إحدى المراكز الثقافية في المغرب قصدها علماء الأندلس وطلّاب العلم لتّحصيل العلمي والدّراسة أو التّدريس ونشر العلوم، فازدهرت في عصر الموحّدين ازدهارا كبيرا، فذاع صيتها حتّى أصبحت تضاهي بعلمائها حواضر العالم الإسلامي الثقافيّة كبغداد، وقد أطلق عليها بغداد المغرب<sup>(3)</sup>، فبرز فيها أعلام خدموا العلم والثقافة منهم: أبو عبد الله محمّد بن عيسى بن محمّد بن أصبغ المعروف بابن المناصف المتوفّى سنة (620هـ) فقد كان من قضاة مرّاكش فقيها حافظا للّغات، ونظم بمراكش أرجوزة لغويّة ألفيّة سمّاها:"المذهبة في نظم الصّفات من الحليّ والشّيات".

ومن الأعلام الذين تصدّروا للتّدريس فيها أيضا: عبد الله بن عمر أو عمرو بن هشام الحضرمي الإشبيليّ (ت550ه)<sup>(5)</sup>، و أبو بكر مُحَّد بن عبد الله بن حيمون العبدري القرطبي (ت567ه) و تصدّر فيها لإقراء النّحو واللّغة واستفاد منه جمّ كبير من طلبة

<sup>1-</sup> المعجب ، المرّاكشي ، ص366.

<sup>2-</sup> الحضارة الاسلامية في المغرب و الأندلس عصر المرابطين و الموحدين ، حسن على حسن، ص 448.

<sup>3-</sup> حضارة الموحّدين ، مُحَدّد المتّوني ، ص 14.

<sup>4-</sup> الإعلام بمن حلّ مراكش و أغمات من الأعلام ، عباس بن إبراهيم السملالي ، مراجعة : عبد الوهّاب بن منصور المطبعة الملكيّة الرّباط ، ط2 ، 1998/1419، ج4 ، 181-182.

<sup>5-</sup> البلغة في تراجم أمَّة النحو واللغة ، مجد الدين مُحَّد بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق: مُحَّد المصري، دار سعد الدين دمشق ، 1421هـ/2000م، ص 176-177.

#### مـدخـل: لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

العلم (1) ،ووُجد في مراكش مجمّع علميّ يسمّى بيت الطلبة كان العلماء يغدون إليه فيتدارسون العلم و يدرسونه (2).

إنّ كتاب "الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام" لهو دليل واضح على أهمية هذه المدينة ، إذ هو كتاب ضخم يقع في عدّة مجلّدات، فقد جمع المؤلّف فيه عددا كبيرا من أسهاء الأعلام الذين برزوا في العلم والمعرفة ممّن دخلوا إلى مرّاكش ودرّسوا فيها، فضلا عن العلماء الذين هم من أبناء المدينة وبرزوا وعلّموا ودرّسوا فالحقيقة أنّها مركز علميّ ميّز (3).

#### و-سبتة:

"هي آخر مدن المغرب دخولا في طاعة الموحدين فبعدما قتل تاشفين بن عليّ آخر سلاطين دولة المرابطين لم يجد أهل سبتة خيارا أمامهم إلاّ مبايعة عبد المؤمن بن عليّ وتقديم الولاء له فانتدبوا قاضيهم الشّهير عياض لأداء هذه المهمّة فاجتمع به في مدينة سلا ومنذ ذلك الحين ازداد النّشاط العلمي و الثّقافي في مدينة سبتة "(4).

بدأ النشاط العلميّ والثقافيّ في سبتة يتّضح أكثر بعد هذه المبايعة خاصّة الجانب اللّغوي والأدبي وكان ذلك منذ القرن الخامس الهجري، فقد صارت مركزا مشهورا في الدراسات العربيّة و الفقهيّة والطّبيّة، واستقبلت عددا كبيرا من طلبة العلم والمعرفة من أهل الأندلس الذين كان لهم دور كبير، فقد وفد من أهلها أدباء و لغويّون كُثر ساهموا في نشاطها، من أبرزهم: أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع الإشبيليّ في نشاطها، من أبرزهم: أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع الإشبيليّ (ت88هه).

<sup>1-</sup> الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس، حسن علي حسن ، ص 447.

<sup>2-</sup> النبوغ المغربي ، عبد الله كتون ، ص 138.

<sup>3-</sup> التصنيف اللّغوي الأدبي في عصر المرابطين والموحّدين ، فاتن كوكة ، ص 49.

<sup>4-</sup> المرجع نفســـه، ص49.

<sup>5-</sup> التّاريخ المغربي لمدينة سبتة ، إدريس أحمد خليفة ، المطبعة الأمنية المغرب، 1408هـ/1999م ص147-148.

## مـدخــل : لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

ومن أبناء سبتة علماء مبرّزون منهم: عمر بن عبد المجيد الأزدي المعروف بابن الرّندي (تـ616هـ) فقد درّس القرءان الكريم والنّحو واللغة و الآداب، وحين توفي أبو القاسم السهيلي دعاه أهل مالقة للتّدريس فيها (أ)، وبرز أيضا : " مُحمّد بن هشام اللّخمي الإشبيليّ مولدا والسبتي موطنا (تـ558هـ) فقد درس طويلا في سبتة علوم اللّغة والنّحو وقدّم العديد من الشّروح اللّغوية والأدبيّة والتعليقات والمصتفات اللّغوية المفيدة (2). وتمّا زاد في نشاط هذه المدينة إقبال العلماء بتشجيع من الملوك والحكّام على عقد المناظرات اللّغوية والأدبية والتعليقات وين النّحوي الشّهير أبي الحسن بن أبي اللّغوية والله بن المرحّل حول استعمال "ماذا" وغيرها (4).

إنّ الحركة العلمية في هذه المدينة كانت مثمرة وفي ازدياد وتسارع مستمرّ وتقدّم واضح فنشوء المراسلات بين طلبتها وطلبة مالقة زاد من هذه الحركة العلمية حتّى ظهرت مدارس كدرسة الشيخ أبي الحسن الشّاري<sup>(5)</sup>، واشتغال العلماء في الأبحاث النّحوية واللّغوية ووضع التّعليقات والانتقادات والشّروح وتدريس الطّلاب والاهتمام بالمراسلات كلّها أمور دفعت أهل العلم إلى عدّ مدينة سبتة ضمن مصافّ المدن المتقدّمة ثقافيا (6).

#### ز-سلا:

هي مدينة اشتهرت بطابعها العلميّ والثّقافي وكان لها الأثر البالغ في هذه الحركة العلميّة حتّى أنّه بني فيها الجامع الأعظم أيّام المنصور الموحدي وهو جامع ضخم ضاهى جامع

<sup>1-</sup> الدّراسات اللّغوية في الأندلس منذ مطلع القرن السّادس الهجري حتّى منتصف القرن السّابع الهجري، رضا عبد الجليل الطيّار ، 1401ه/1980م، ص38.

<sup>2-</sup> بغية الوعاة ، السيوطي ، ج1، ص48-49.

<sup>3-</sup> الدّراسات في تاريخ مدينة سبتة ، أمين الطيبي، جمعيّة الدعوة الاسلاميّة العالميّة ، ط1،1989م،ص 55-56.

<sup>4-</sup> حضارة الموحّدين ، مُحَّد المنّـوني ، ص29.

<sup>5-</sup> النّبوغ المغربي ، عبد الله كنون ، ص 138.

 <sup>6-</sup> التّصنيف اللّغوي الأدبي في عصر المرابطين والموحّدين ، فاتن كوكة ، ص51.

#### مـدخـل: لمحة عن شعر المغرب الإسلامي قبل القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين

القرويّين في فاس تنوّعت فيه العلوم فكان معهدا علميّـا يتلقّى فيه الطلبة علوم الدّين واللّغة العربيّة (1).

## ح-طنجة:

كانت مركزا علميّا اشتهر بالدّراسات اللّغوية والنّحويّة وكان طلبتها وعلماؤها يراسلون علماء اشبيليّة فيوجّمون لهم الأسئلة المتنوّعة وفي تخصّصات متعدّدة (2).

وبعد هذا العرض نخلص إلى أن المغرب والأندلس برزت فيها مراكز علميّة ومعرفيّة عديدة، واستطاع حكّام الموحّدين أن يولوها العناية البالغة حتى صارت منارة علم يقصدها العلماء وطلاّب العلم من كلّ فج، بغية نشر العلم وتحصيله وبذلك استطاع أهل المغرب أن يبرزوا مراكزهم ويجعلوا منها محاضر لنشر العلم و المعرفة.

<sup>1-</sup> النّبوغ المغربي، ص 138.

<sup>2-</sup> حضارة الموحّدين ، مُحَّد المنّوني ، ص 29-30.

## الباب الأوّل:

مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين

## الفصل الأوّل:

# مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري

1-المدح

2-الوصف

3-الزّهد و التّصوّف

4-الشّعر الوجداني

إنّ أغراض الشّعر هي تلك القوالب التي استقرّ الشّعر منذ نشأته على طابعها وهي الشّكل الذي ارتضاه الشّعراء للتّعبير عن أفكارهم ومشاعرهم إلاّ أنّها انقسمت إلى مقاصد عديدة، فإذا كان قصد الشّاعر وغرضه الاعتزاز بنفسه أو قبيلته فشعره الفخر، وإذا قصد الشّاعر التّعبير عن الإعجاب بشخص ما في كرمه أو شجاعته أو غير ذلك فشعره المدح وظهرت أغراض أخرى منها :الرّثاء والوصف والهجاء والحماسة وكذلك الغزل و النسيب ونجد أيضا الزّهد والحكمة والوعظ والإرشاد وغير ذلك.

هذه الأغراض أوّل ما ظهرت في المشرق، ولمّا فُتِح المغرب وانتشرت العربيّة بين أهله بدأت تظهر اللّبنات الأولى للشّعر حتّى قام هذا الأخير على قدم وساق وبرز فيه شعراء نظموا شعرا على الأغراض التي ذكرناها آنفا ومنها:

## 1- المدح:

إنّ المدح لا يكون إلاّ لشخص معجب به وهذا الغرض استعمل في فترات عديدة منها القرن الثّامن الهجري و الذي نظم فيه ثلّة من الشّعراء وبرزوا فيه بروزا كبيرا خاصّة في المدح النّبوي.

## أ- المدح النبوي:

المدح النبوي كان غالبا ما يقال في مناسبة مولد النبي وَالله ولهذا سمّي بشعر المولديّات، ومّن قال في هذا الغرض أبو الحجّاج يوسف بن موسى بن سليان الجذامي المنتشاقري الأندلسيّ (1) فقد قال مسدّسة؛ أي قد جعل الشّطر السّادس من قصيدته "فعليه الصّلاة والتّسليم" (2)، وهي قصيدة مرتّبة على حروف المعجم باصطلاح أهل المغرب فيا عدا الرّويّ فإنّه على حرف الميم، وكذا آخر الشّطر الذي قبله فإنّه ميم أيضا، وهذا نصّه بحروف ما عدا حرف الواو فإنّني لم أجده ." (3) قال فيها أبو الحجّاج (4)

<sup>1-</sup> حسنة من حسنات الدهر، تحفة من تحف السّر و الجهر و جالب أفكار تجل عن المهر، شيخ دمث الخلائق متمسّك من الفضل بأقوى العلائق، كاف بالأدب الرّائق. ينظر: الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة، لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ، 1983م، ص 120/119.

<sup>2-</sup> نفح الطيب،أحمَّد الْمَقرِي التّلمساني،حقّقه: إحسان عبّاس، دار صادر،بيروت لبنان،دط،دَّت، ج7، ص513/512. 3- 4- المصدر نفسه، ج7، ص513.

#### الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري

حَلَّ فِي طَيْبَةَ رَسُولٌ كَرِيمٌ فَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ التَّسْلِيمُ (الخفيف تامّ) صَفْوَةُ الخَلْقِ خَاتَمُ الأَنْبِياءِ مُرْشِدُ النَّاسِ لِلطَّرِيقِ السَّوَاءِ

افتتح الشّاعر قصيدته بهجته وفرحته لهجرة النّبي عليه الصّلاة والسّلام إلى طيبة المدينة، فوصفه بأنّه رسول كريم، ثمّ أتبع ذلك بالصّلاة والسّلام عليه، و أنّه من صفوة الخلق وأحسنهم فهو خاتم النّبيّين ولا نبيّ بعده، و مرشد النّاس إلى الهدى والطّريق المستقيم، إلى أن قال:

.....

وَالعِمَادُ الْمَلاَدُ فِي اللَّأُواءِ وَ شَفِيعُ العُصَاةِ يَوْمَ الْجَزَاءِ يَوْمَ الْجَزَاءِ يَوْمَ يَبْدُو لَدَيْهِ جَاهٌ عَظِيمُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ أَذْهَبَ الْغَيَّ نُورُهُ والغَيَاهِبُ فَأَضَاءَتْ مَشَارِقٌ وَمَغَارِبُ وَغَدَا الْحَقُّ غَالِبًا لِلأَّكَاذِبُ وَ بَدَتْ مِنْهُ لِلأَنَامِ عَجَائِبُ وَعَذَا الْحَقُّ غَالِبًا لِلأَّكَاذِبُ وَ بَدَتْ مِنْهُ لِلأَنَامِ عَجَائِبُ وَعَذَا الْحَقُّ غَالِبًا لِلأَّكَاذِبُ وَ بَدَتْ مِنْهُ لِلأَنَامِ عَجَائِبُ وَعَذَا الْحَقُ وَالتَّسْلِيمُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ وَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ

يقصد الشّاعر بقوله هنا أنّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام هو الملجأ والعاد والشّفيع للعصاة يوم القيامة يوم يشتد الحساب، وأنّ رسالته أذهبت ظلمات الباطل والضّلال فكانت نورا أشرقت بها المشارق والمغارب، وأنّ قوله صدق وعدل لا ريب فيه، ثمّ قال (1):

البَرَاهِينُ صِدْقُهُ مُعْجِزَاتُ حَيْثُما حَلَّ حَلَّتُ البَرَكَاتُ وَسَمَتْ أَرْبُعٌ بِهِ وَجِهَاتُ فَبِهِ قَدْ تَعَرَّفَتْ عَرَفَاتُ وَسَمَتْ أَرْبُعٌ بِهِ وَجِهَاتُ فَبِهِ قَدْ تَعَرَّفَتْ عَرَفَاتُ

<sup>\*</sup> الملاذُ: الحصن ،"لسان العرب"، أبو الفضل جمال الدين مُحَدّ بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروت، دت ج3، ص508، حرف الذال، فصل اللام، مادة (ل و ذ).

<sup>\*</sup> اللأواء: الشّدة و الضرّ، المصدر نفسه، ج15، ص267، حرف الواو و الياء من المعتل، مادة (ل و ي).

<sup>\*</sup> الغي: الضلال و الخيبة أيضا، "مختار الصحاح"، مُحَدّ بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، 1986م ص203، حرف الغين، مادة (غ و ى).

<sup>\*</sup> الغياهب: جمع غيهب، و هو شدّة سواد الليل و الجمل و نحوه، يقال جمل غيهب: مظلم السواد، المصدر السابق، ج1 ص653، حرف الباء، فصل الغين المعجمة، مادة (غ ه ب).

<sup>1-</sup> نفح الطّيب، ج7، ص513.

## الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري

وَ بِهِ تَاهَ زَمْ ـزَمُ والحَطِيمُ \* فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسلِيمُ لَمْ يَزَلْ هَادِيًا صَدُوقُ الحَدِيثِ وَوَفِيًّا بِالعَهْدِ غَيْرِ نَكُوثِ \* وَمُجِيبًا لِدَعْ وَ المُسْتَغِيثِ وَكَرِيمًا نَدَاهُ فَوْقَ الغُيُ وثِ وَمُجِيبًا لِدَعْ وَ المُسْتَغِيثِ وَكَرِيمًا نَدَاهُ فَوْقَ الغُيُ وثِ وَيَدَاهُ بِالجُودِ جَوْدٌ سَجُومٌ \* فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسِلِيمْ وَيَدَاهُ بِالجُودِ جَوْدٌ سَجُومٌ \* فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسِلِيمْ

فالشّاعر يذكر صدق نبوّة محمّد عليه الصّلاة والسّلام بالمعجزات وحيثما حلّ جاء الخير والبركات، فانتشر دينه في كلّ البقاع وعرفت به عرفات التي يحبّخ فيها النّاس وبه اختال وافتخر وعلا زمزم والحطيم، فهو الهادي الصّدوق ووافي العهد غير مخلف له ومجيب دعوة المستغيث إذا استغيث به، وهو كريم في العطاء لا يبخل على أحد، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه أفضل الصّلاة والسّلام، وقال أيضا أ:

كُلُّ دِينٍ بِدِينِهِ مَنْسُوخُ فَسِوَى مَا قَضَى بِهِ مَفْسُوخُ فَلَّ دِينٍ بِدِينِهِ مَنْسُوخُ فَالْ وَرَى مَادِحٌ لَهُ ومُصِيخُ لَهُ ومُصِيخُ لَهُ ومُصِيخُ كُلُّهُمْ فِي هَوَى النَّبِيِّ يَهِيمُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ والتَّسْلِيمُ

<sup>\*</sup> الحطيم: ما بين ركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود و مقام إبراهيم و زمزم و الحجر،"المعجم الكبير"، مجمع اللّغة العربيّة مصر، ط1، 1421هـ/2000م، ج5، ص456، حرف الحاء، مادة ( ح ط م ).

<sup>\*</sup> التكوث: النّكث من نكث العهد، و الحبل ينكثه و ينكّثه: نقضه فانتكث،"القاموس المحيط"، مجد الدين مُحَّد ابن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق بإشراف: مُحَّد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط8 1426هـ/2005م، ص177، حرف النّاء، فصل النّون، مادة (ن ك ث).

<sup>\*</sup> سجوم: من سجم الدّمع سجوما: قطر دمعها و سال قليلا أو كثيرا، المصدر نفسه، ص 1119، حرف الميم فصل السّين مادة (س ج م).

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج 7، ص514.

<sup>\*</sup> منسوخ: نسخ الشيء بالشيء: ينسخه نسخا، و انتسخه: أزاله، و الشيخ ينسخ نسخا: أي يزيله و يكون مكانه، "المحكم والمحيط الأعظم"، ابن سيده (ت458هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، ط2 والمحيط الأعظم"، ابن سيده (ت508هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، ط2

<sup>\*</sup> مفسوخ : انفسخ: نقضه فانتقض، المصدر نفسه، ج5، ص54، حرف الخاء مادة (ف س خ).

<sup>\*</sup> مصيخ : من أصاخ إصاخة: إستمع، المصدر نفسه، ج5، ص150، حرف الخاء، مادة (ص ي خ).

## الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري

الشّاعر تحدّث عن الدّين الذي بعث به النّبي عليه الصلاة والسّلام فهو ناسخ لكلّ الأديان التي قبله، وما قضى به الهدى لكلّ قلب، يكون به الرّسوخ في الحقّ والثّبات عليه، فكلّ الذين ءامنوا به يمدحونه، وكلُّ هائم بحبّه فعليه ألف صلاة وتسليم، إلى أن قال في خاتمة قصيدته:

وَ نَدَى كَفِّهِ مِنَ الشَّهْدِ أَحْلَى مَدْحُهُ فِي الْكِتَابِ مَازَالَ يُتْلَى فَعَلَيْهِ الْكِتَابِ مَازَالَ يُتْلَى فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ فَعَلَيْهِ الْوَرَى بِقَدْرٍ عَلَيِّ فِي جَميع الْوَرَى بِقَدْرٍ عَلَيِّ فَهَدَى الْخَلْقَ لِلصِّرَاطِ السَّوِيِّ فَهَدَى الْخَلْقَ لِلصِّرَاطِ السَّوِيِّ فَعَلَيْهُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ فَعَلَيْهُ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ فَعَلَيْهُ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ (1)

حُسْنُهُ كَالصَّبَاحِ بَلْ هُوَ أَحْلَى وَ اعْتِلاَ قَدْرِهِ مِنَ السَّبْعِ أَعْلَى وَ اعْتِلاَ قَدْرِهِ مِنَ السَّبْعِ أَعْلَى فَلَهُ الفَحْرُ وَالشَّنَاءُ العَظِيمُ خَصَّهُ الله مِنْ رَسُولٍ نَبِي خَصَّهُ الله مِنْ رَسُولٍ نَبِي وَحَبَاهُ مِنْ مِنْ وَسُولٍ نَبِي وَحَبَاهُ مِنْ أَبُدُ وِ بَصِي وَحَبَاهُ مِنْ الله مِنْ قَوْمِ مَ عَيْ قَوْمِ مَاطُ الهُدَى سَوِيٌّ قَوْمِ مَ عَيْ وَصِرَاطُ الهُدَى سَويٌّ قَوْمِ مَ عَيْ قَوْمِ مَا عَلَى عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَلَى عَيْمِ اللهُ عَيْمِ اللهُ عَيْمِ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلِي عَامِ اللْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلِمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

في هذا المقطع ذكر الشّاعر فيه أهمّ صفات النّبي الكريم سلطة ومدحه بها وذكر بعض معجزاته وأخلاقه وما حباه الله به من صفات حميدة وأخلاق رفيعة وما خصّه به من علق شأنه عند العالمين فهو النبيّ خاتم النبيّين والمرسلين سلطية .

ولابن زمرك أبي عبد الله (2) قصيدة وهي موشّعة زهديّة مولديّة تضمّنت مدح المصطفى عليه الصّلاة والسّلام وهي آخر موشّعاته، قال فيها (3) : (بحر السّريع النّام) لَوْ تَرْجِعُ الأَيّامُ بَعْدَ الذَّهَابِ لَمْ تَقْدَحِ الأَشْوَاقُ ذِكْرَى حَبِيب وَكُلُّ مَنْ نَامَ بِلَيْـلِ الشَّـبَابِ يُوقِظُهُ الدَّهْ رُ بِصُبْح المَشِيبِ

<sup>\*</sup> حباه: و هي من الحباء: العطاء، المصدر نفسه، ج1، ص 179، باب الحاء، مادة (ح ب و).

<sup>1-</sup> نفح الطّيب : ج7 ، ص517.

<sup>2-</sup> أبو عبد الله مُحَدَّد بن يوسف بن مُحَدِّد الصريحي الفريضي، المعروف بابن زمرك، ولد في 14 من شوال سنة 733ه في غرناطة، ونشأ فيها وتلقى العلم على ثلة من علمائها، منهم: أستاذه على الحصر لسان الدين ابن الخطيب، أخذ عليه في فنون الأدب و هو ولي نعمته في الترقي في مراتب الدولة، توفي مقتولا سنة 796ه، ينظر: "تاريخ الأدب العربي"، عمر فروخ، ج6، ص 571/569.

<sup>3-</sup> أزهار الرياض في أخبار عياض، شهاب الدين أحمد بن مُجَّد المقري، ضبطه وحقّقه وعلّق عليه: مصطفى السّقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، طبعة دار لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، دط 1359ه/1940م، ج2 ص206/205.

يَارَاكِبَ العَجْرِ أَلاَ نَهْضَةٌ قَدْ ضَيَّقَ الدَّهْرُ \*عَلَيْكَ المَجَالْ لاَ تَحْسِبَنْ أَنَّ الصِّبَا رَوْضَةٌ تَنَامُ فِيهَا تَحْتَ فَيْء الظِّلالْ فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالرَّدَى \* يَقْظَةٌ وَ الْمَرْءُ مَا بَيْنَهُ مَا كَالْخَيَالْ

يفتتح الشّاعر موشّحته بتذكير الذي بلغ به العمر عتيّا، أنّ الأيّام لو رجعت به إلى ما كانت عليه في الشّباب لبقى شوق الحبيب كماكان، فلا تنم في شبابك ولا تغفل حتّى يوقظك المشيب، ولا تعجز وانهض قبل فوات الأوان، فالإنسان بين حياة وموت والأيّـــام تمضي وكأنّها خيـــال.

إلى أن قال (1) في مدح المصطفى عليه الصّلاة والسّلام:

هَلْ يُحْمَلُ الرَّادُ لِدَارِ الكَرِيمْ وَ المُصْطَفَى الهَادِي شَفِيعٌ مُطَاعْ

فَجَاهُهُ ذُخْرُ الفَقِيرِ العَدِيمْ وَحُبُّهُ زَادِي وَنِعْمَ المَتَاعْ فَجَارُهُ المَكْفُولُ مَا إِنْ يُضَاعُ وَمَلْجَأُ الخَلْقِ لِرَفْعِ الكُرُوبُ يَشْفَعُ لِي فِي مُوبِقَاتِ الذُّنُوبُ

وَاللَّهُ سَمِكَاهُ الرَّؤُوفَ الرَّحِيمُ

عَسَى شَفِيعُ النَّاسِ يَوْمَ الْحِسَابْ

يَلْحَــقُني مِـنْهُ قَبُــولٌ مُجابْ

شَهْرُ رَبِيعِ عَلَى رَبِيعِ القُلُوبِ شَمْسًا وَلَكِنَّ مَالَهَا مِنْ غُرُوبْ

نَادَيْتُ لَوْ يَسْمَحُ لِي بِالْجَـوَابْ أَطْلَعْتَ لِلهُدَى بِغَيْرِ اِحْتِجَابْ

<sup>\*</sup> دهر: الدّال و الهاء و الراء أصل واحد، و هو الغلبة و القهر، و سمي الدّهر دهرا لأنه يأتي على كل شيء و يغلبه "معجم مقاييس اللغة "، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام مُحَّد هارون، دار الفكر، طبع بإذن خاص من رئيس المجمع العلمي العربي الإسلامي: مُحَّد الداية، دط، 1399ه/1979م، ج2 ص305، كتاب الدال، مادة (دهر).

<sup>\*</sup> فيء: من (فأ) الفاء و الهمزة مع معتل بينها، كلمة تدل على الرجوع، يقال: فاء الفيء، إذا رجع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق، و كل رجوع فيء، قال تعالى:﴿حَتَّىٰ تَهِجَءَ إِلَيْ أَمْرِ أِللَّهِ ﴾ أي ترجع، المصدر السابق، ج4 ص 435، كتاب الفاء، مادة (ف ا ء).

<sup>\*</sup> الردى: الهلاك، لسان العرب، ج14، ص315، حرف الواو و الياء من المعتل، مادة (ر د ى).

<sup>1-</sup> أزهار الرّياض: ج2، ص206.

الشّاعر في هذه الأبيات يبيّن عظمة هذا النّبي الكريم يوم القيامة وأنّه شفيع في أهل المعاصي والذّنوب والموبقات، وفي آخر القصيدة يمدحه بربيع القلوب أي بهجتهم بما جاء به من هدي يضيء للأمّة الطّريق كالشّـمس التي لا تغيب.

ولابن جابر الوادي الآشي الضّرير (1) بديعيّة مشهورة وهي المعروفة ببديعيّة العميان وقصيدة فيها التّورية بسور القرءان ومدح النّبي صلّى الله عليه وسلّم وهي من غرر القصائد (2) " وكثير من النّاس ينسبها للقاضي الشّهير عالم المغرب أبي الفضل عياض وكنت أنا في أوّل الاشتغال ممّن يعتقد صحّة النّسبة، حتّى توقّفت على شرح البديعيّة الموصوفة لرفيقه أبي جعفر فإذا هي منسوبة للنّاظم ابن جابر "(4) وفاتحتها: (بحر البسيط المام)

فِي كُلِّ فَاتِحَةٍ لِلْقَوْلِ مُعْتَبَرَهُ حَقُّ الثَّنَاءِ عَلَى المَبْعُوثِ بِالبَقَرَهُ فِي كُلِّ فَاتِحَةٍ لِلْقَوْنَ فَلَا شَاعَ مَبْعَثُهُ رِجَالُهُمْ وَلِلنِّسَاءِ اِسْتَوْتَقُوا خَبَرَهُ فِي آلِ عِمْرَانَ قِدْمًا شَاعَ مَبْعَثُهُ رِجَالُهُمْ وَلِلنِّسَاءِ اِسْتَوْتَقُوا خَبَرَهُ

مَنْ مَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نُعْمَاهُ مَائِدةً عَمَّتْ فَلَيْسَتْ عَلَى الأَنْعَامِ مُقْتَصِرَهُ \*

فهو بهذه الطّريقة رحمه الله يذكر سور القرءان في نظمه ورُتِبها كما جاءت في المصحف العثماني ويتبع كلّ سورة بمدح المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، إلى أن قال: لَهُ تَكَاثُـرُ آيَـاتٍ قَـدْ اِشْتَهَـرَتْ فِي كُلِّ عَصْـرِ فَـوَيْلٌ لِلتّذِي كَفَرَهْ

<sup>1-</sup> شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن علي بن جابر الهواري الأندلسي المري الضرير، ولد في ألمرية سنة 698ه، قرأ القرآن على مُحَّد بن أبي العيش و الحديث على مُحَّد الزواوي، و الفقه على مُحَّد بن سعيد الرندي، ثم رحل إلى مصر و سمع من أبي حيان الغرناطي، و هو أديب بارع في اللغة و النحو و العروض و البلاغة، و شاعر مكثر له مقطعات حسان توفي سنة 760ه، ينظر: تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج6، ص530/ 532.

<sup>2-</sup> ينظر: نفح الطّيب، ج7، ص323.

<sup>3-</sup> أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن عياض اليحصبي، أصل أهله من الأندلس ثم انتقلوا إلى المغرب، و أخيرا استقروا في سبتة ولد سنة 476هـ، درس في قرطبة، تولى القضاء، كان محدثا فقيها، عالما باللغة و النحو و بأيام العرب و أنسابهم و أدبهم، و خطيبا مترسلا بليغا و شاعرا مكثرا حسن الشّعر رقيقا، توفي في مراكش سنة 544هـ، ينظر: تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج5، ص291/290.

<sup>4-</sup> المرجع السّابق، ج7، ص324/323.

<sup>\*</sup>مقتصره: من فعل اقتصر على الأمر: لم يجاوزه إلى غيره و اكتفى بالشيء القصير منه،"معجم متن اللغة"، الشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، دط، 1377ه/1958م، ج4، ص577، مادة (ق ص ر).

بِكَوْثَرِ مُرْسَلِ فِي حَـوْضِهِ نَهَرَهْ إِخْلاَصُ أَمْدَاحِهِ شُغْلِي فَكَمْ فَلَـق لِلصَّبْحِ أَسْمَعْتُ فِيهِ النَّاسَ مُفْتَخَرَهْ<sup>(1)</sup>

أَلْمْ تَرَ الشَّمْسَ تَصْدِيقًا لَهُ حُبِسَتْ عَلَى قُرَيْشٍ وَجَاءَ الرُّوحُ إِذْ أَمَرَهُ أَرَيْتَ أَنَّ إِلَـــهَ العَــرْشِ كَـرَّمَــهُ وَالْكَافِرُونَ إِذَا جَاءَ الوَرَى طُرِدُوا عَنْ حَوْضِهِ فَلَقَدْ تَبَّتْ \* يَدَا الْكَفَرَهْ

هنا يتكلّم الشّاعر عن آيات القرءان التي نزلت على المصطفى عليه الصّلاة والسّلام واشتهرت بين النَّاس في كلِّ عصر ومصر، وعن بعض المكارم التي خصَّه الله بها صلَّى الله عليه وسلّم كنهر الكوثر الذي لا يشرب منه إلاّ من اتّبع سنّته صلّى الله عليه وسلّم ويُطرَد ولا يشرب منه من كفر به أو خالفه.

# ب - مدح أصحابه وأزواجه عليه :

أَزْكَى صَلاَتِي عَلَى الهَـــادِي وَعِتْرَتِهِ \* صِدِّيقُهُمْ عُمَرُ الفَارُوقُ أَحْزَمُهُمْ \* سَعْدٌ سَعِيدٌ عُبَيْدٌ طَلْحَةٌ وَ أَبُو وَحَمْ زَةُ ثُمَّ عَبِّ السَّ وَ ٱللَّهُ مَا أُولَئِكَ النَّاسُ آلُ المُصْطَفَى وَكَفَى وَفِي خَدِيجَةَ وَالزَّهْ رَا وَمَا وَلَدَتْ عَنْ كُلِّ أَزْوَاجِهِ أَرْضَى وَ أُوثِـرُ مَنْ أَقْسَمْتُ مَازِلْتُ أَهْدِيهُمْ شَـذَا مَدَحِي

وَصَحْبِهِ وَخُصُوصًا مِنْهُمُ العَشَرَهُ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ مُهْ لِكُ الكَفَرَهُ عُبَيْدَةٍ وَابْنُ عَوْفٍ عَاشِرُ العَشَرَهُ وَجَعْفَ رُ وعَقِيلٌ سَادَةٌ خيرهُ وَصَعْبِهِ الْمُقْتَدُونَ السَّادَةُ البَرَرَهُ أَزْكَى مَدِيجِي سَأَهْدِي دَائِمًا دُرَرَهُ أَضْعَتْ بَرَاءَتُهَا فِي الذِّكْرِ مُنْتَشِرَهْ كَالرَّوْضِ يَنْثُرُ فِي أَكْمَامِهِ \* زَهَرَهْ (1)

<sup>\*</sup> تبّت يده: خسرت، "معجم متن اللغة"، ج1، ص384، حرف النّاء، مادّة (ت ب ب).

<sup>1-</sup> نفح الطّيب، ج7، ص 325.

<sup>\*</sup> عترته: العترة بالكسر: نسل الرجل و رهطه و عشيرته الأدنون ممن مضى و غبر، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير و أساس البلاغة، الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي، دار الفكر، ط3، دت، ج3 ص147، مادة (ع ت ر). \* أحزَّهم: رجل حازم بين الحزم و الحزامة، إذا كان محكمًا غير منتكث في تصرفه،"جمهرةً اللغة "، ابن دريد أبو بكر مُحَّد ابن الحسن الأزدي البصري، مجلس دائرة المعارف العثانية، حيد آباد، دار صادر، 1345ه، ج2، ص149، حرف الحاء، مادة (ح ز م).

في هذه الأبيات يذكر الشّاعر أصحابه ويَعُدّهم عشرة وهم المبشّرون بالجنّة ثمّ يذكر حمزة وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم ويمدح الزّهراء وابنيها رضي الله عنهم وأمّهاتهم ويذكر براءة عائشة ممّا اتُّهمت به رضي الله عنها وأنّ هذه البراءة ذُكرت في القرءان المعظّم ومازال النّاس يتلونها إلى قيام السّاعة.

### ج- مدح الملوك والسلاطين:

ومن المدح الذي قيل في ذلك العصر مدح الملوك والسلاطين، فقد مدح عبد المهيمن الحضر مي ذا الوزارتين ابن الحكيم الرّندي (2) حيث قال: (بحر الطّويل) وَعَاذِلَةٍ بَاتَتْ تَلُومُ عَلَى السَّرَى و تُكْثِرُ مِنْ تَعْذَالِهَا وَ تُطِيلُ ذَرِينِي أَسْعَى لِلَّتِي تُكْسِبُ العُلاَ سَنَاءً و تُبْقِي الذِّكْر وَهُوَ جَمِيلُ فَإِنِي مِنْ مُمَارَسَةِ الهَوَى نَحِيلاً فَحدُّ المَشْرِفِيِّ نَحِيلُ وَفُولاً إِغْرَابُ المُرْءِ فِي طَلَبِ العُلاَ لَمَاكَانَ نَحْوَ المَجْدِ مِنْهُ وُصُولُ (3) وَلُولاَ إِغْرَابُ المُرْءِ فِي طَلَبِ العُلاَ لَمَاكَانَ نَحْوَ المَجْدِ مِنْهُ وصُولُ (3)

<sup>\*</sup> أكمامه: من الكمامة و هي وعاء الطلع و غطاء النور، جمعها أكمة و أكمام وكمام، ينظر: المصدر نفسه، ج4، ص82 باب الكاف، مادة (ك م م).

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج7، ص326.

<sup>2-</sup> ذو الوزارتين أبو عبد الله مُحَّد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى الحكيم، ولد سنة 660ه في رندة و بها نشأ و أخذ قراءة القرآن بالقراءات السبع والعربية عن أبي الحسن على بن يوسف العبدري السفاح النحوي ثم رحل إلى المشرق سنة 683ه فزار مصر ثم حجّ سنة 684ه، كان ابن الحكيم عالي الهمّة كريم التفس، جميل الأخلاق، وكان عالما ذا عناية برواية الحديث، و أديبا خطيبا وكاتبا بليغا بنقد الشعر، و له نظم كثير و نثره أعلى رتبة من شعره، توفي سنة 708 مقتولا، (نفح الطيب، ج2، ص65/624)، (تاريخ الأدب العربي، ج6، ص65/365).

<sup>\*</sup> عاذلة: عَدَل يعذل عَدلا، و هو اللّوم، و العذّال الرّجال و العذّل النساء، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم تصنيف: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيب و تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 1419هـ/1999م، ج3، ص122، باب العين، مادة (ع ذ ل).

<sup>\*</sup> السّرى: سير اللّيل، المعجم المفصّل في تفسير غريب الحديث، إعداد: مُحَّد التّونجي، دار الكتب العلمية بيروت، ط1 1422هـ/2002م، ص172، باب السّين، مادة (س ر ي).

<sup>\*</sup> سناء: المساناة: الملاينة في المطالبة، ويقال: فلان السني: لحسبه، وقد سنا يسنو سنوا وسناء، ممدود، المصدر نفسه، ج2، ص286، باب السين، مادة (س ن ١).

<sup>3-</sup> تاريخ الأدب العربي ،عمر فروخ ، دار العلم للملايين ، بيروت، لبنان، ط1983،1م، ج6،ص448/447.

لقد استهل الشّاعر قصيدته بالعاذلة التي باتت تلوم في اللّيل و تكثر و تطيل في لومحا فقيل لها: إنّ السّرى يكسب العلا ، وإذا رأيتني لا أكثر الهوى فإنّ السّيف المشرفي الذي صنع في مشرف- منطقة في الشّام أي سوريّة- حدّه مخيل وضعيف كضعفي في الهوى فإنّي لا أكثر منه، حتّى قال: فإنّ الاغتراب والمشي بالسّرى هو الذي يوصل إلى العلا وهو طريق للوصول إلى المجد، وكما قيل: "من طلب العلا سهر اللّيالي "، ثمّ قال:

ولَـوْلاَ نـوَالُ ابْنِ الحَكِيمِ مُحَمَّدٍ لَأَصْبَحَ رَبْعُ المَجْدِ وَهُوَ مَحِيلُ \* وَلَـوْلاً النَّجَـومَ قَبِيلُ (1) وَزِيرٌ سَمَا فَوْقَ السِّمَاكِ \* جَلاَلَةً وَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ النُّجَـومَ قَبِيلُ (1)

ثمّ تطرّق الشّاعر إلى مدح ابن الحكيم مُحَدَّد وذكر مآثره عليه فقال: لولا عطاءه لضاع ربع المجد وصار خربا، فإنّ ابن الحكيم محمّدا علا شأنه وارتفع صيته بين النّاس والعالمين فهو على الخير مقبل وعن الشّرّ مدبر، ليس له إلاّ السعي في الخيرات ومساعدة الأهل والأقرباء والفقراء والبعد عن المنكرات، حتّى قال:

مَن القَوْمُ أَمَّا فِي النَّدِيِّ فَإِنَّهُمْ هِضَابٌ وَأَمَّا فِي النَّدَى فَسُيُولُ وَأَبْلَجَ وَقَا فِي النَّدِي فَسُيُولُ وَأَبْلَجَ وَقَالِهِ النَّضِارِ مَسِيلُ \* وَقَالِمَا عَلَى وَجْنَتَيْهِ للنُّضِارِ مَسِيلُ \*

<sup>\*</sup> نوال: قال الكسائي: لقد تنول علينا فلان بشيء يسير: أي أعطانا شيئا يسيرا، التكملة و الذيل و الصلة لما فات صاحب "القاموس من اللّغة"، مُحَدَّد مرتضى الحسيني الرّبيدي، تحقيق: مصطفى حجازي، مراجعة: عبد السّلام هارون الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1408ه/1988م، ج6، ص306 حرف اللام، مادة (ن و ل).

<sup>\*</sup> ربع: جمعها ربوع بالضم: الأحياء، المصدر نفسه، ج4، ص331، حر ف العين، مادة (ربع)، و هو المكان المسكون. \* المحيل: أحال عليه الحول: أي حال و دار محيلة: غاب عنها أهلها منذ حول، وكذلك دار محيلة إذ أتت عليها أحوال "لسان العرب"، ج11، ص184، حرف اللام، فصل الحاء، مادة (ح و ل).

<sup>\*</sup> السماك: نجم معرّوف، المصدر نفسه، ج10، ص444، حرف الكاف، فصل السين، مادة (س م ك).

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، ج6، ص448.

<sup>\*</sup> الندي: المجلس ما داموا مجتمعين فيه، فإذا تفرقوا عنه فليس بندي، المصدر نفسه ، ج15، ص317/316 حرف الواو والياء من المعتل، فصل التون، مادّة (ن د ي).

<sup>\*</sup> أبلج: الأبلج الأبيض الحسن الواسع الوجه، يكون في الطول و القصر، المصدر نفسه، ج2، ص215، حرف الجيم فصل الباء، مادة (ب ل ج).

<sup>\*</sup> مسيل: مسيل الماء و هي مياه الأمطار إذا سالت، المصدر نفسه، ج11، ص351، فصل السين، مادة (سي ل).

تَهِ يَمُ بِهِ العَلْيَاءُ حَتَّى كَانَّهَا بُثَيْنَتُهُ فِي الحُبِّ وَ هُو جَمِيلُ (1) إنّ القوم إذا اجتمعوا عند ابن الحكيم فإنهم كثير كظهور الهضاب ومع ذلك لا يبخل عليهم لأنّه كثير العطاء يحبّه النّاس لكرمه وعطائه وتواضعه، فهو عليّ بين قومه يحبّونه كحبّ جميل لبثينة، ثمّ قال:

سَرَى ذِكْرُهُ فِي الْخَافِقَيْنَ فَأَصْبَحَتْ إلَيهِ قُلُوبُ الْعَالَمِينَ تَمِيلُ فَلَوبُ الْعَالَمِينَ تَمِيلُ فَلَيْتَ إِلَى لُقْيَاكَ فَاصِيَةُ الْفَلاَ بِأَيْدِي رِكَابٍ سَيْرُهُنَّ ذَمِيلُ \*(2) فَلَيْتَ إِلَى لُقْيَاكَ فَاصِيَةُ الْفَلاَ بِأَيْدِي رِكَابٍ سَيْرُهُنَّ ذَمِيلُ \*(2)

فالشّاعر يمدح ابن الحكيم وأنّ ذكره طار بين العالمين شرقا وغربا، فلقد عُرف بين النّاس بكرمه وعطائه وجوده، هذا ما جعل لقياه صعبة لكثرة قاصديه ومحبّيه وطالبيه، إلى أن قال:

وَقَدْ كُنْتُ ذَا نَفْسٍ عَزُوفٍ \* وَ هِمَّةٍ عَلَيْهَا لِأَحْدَاثِ الزَّمَانِ ذُحُولُ \* وَتَأْبَى لَى الأَيَّالُ مُدِيلُ \* وَتَأْبَى لَى الأَيَّالُ مُدِيلُ \*

يختم الشّاعر قصيدته هذه بقول عن نفسه أنّه كان لا يحبّ زخرف الدّنيا ويقابل متاعبها وما يحدث له فيها بالعزوف عنها، ويستعطف ممدوحه ليغدق عليه ويكفيَه حوادث الدّهر.

<sup>\*</sup> تهيم: هام في الأمر يهم إذا تحير فيه، أيضا الذّاهب على وجمه عشقا، المصدر نفسه، ج12، ص626، مادة (ه ي م). 1- تاريخ الأدب العربي ، فروخ، ج6،ص448.

<sup>\*</sup> الخافقين: الخافق: الأفق و هما خافقان: أفق المشرق و أفق المغرب،"المعجم الوجيز"، إبراهيم مدكور، مجمع اللّغة العربيّة مصر، 1400ه/1980م، ص205، حرف الخاء، مادة (خ ف ق).

<sup>\*</sup> ناصية: أخذ فلان بناصية الأمر: تمكن منه، المصدر نفسه، ص620، حرف النون، مادة (ن ا ص ى).

<sup>\*</sup> الفلا: الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة، جمعها فلا و فلوات، المصدر نفسه، ص481، حرف الفاء، مادة (ف ل و).

<sup>\*</sup> ذميل: سار سيرا لينا، فهو ذامل، المصدر نفسه، ص246، حرف الذال، مادة ( ذ ا ل ).

<sup>2-</sup> تاريخ الأدب العربي، ج6، ص448.

<sup>\*</sup> عزوف: تعزف عزفاً و عزوفا، زهدت فيه و انصرفت عنه، "قطر المحيط، بطرس البستاني"، طبع في بيروت 1869م، ج2، ص1354، باب العين، مادة (ع ز ف).

<sup>\*</sup> ذحول: الذحل الثأر أو طلب مكافأة بجناية، جذيت عليك أو غداوة، المصدر نفسه ، ج1، ص680، باب الذال، مادة (ذح ل).

<sup>\*</sup> إدالة: دالت الأيّام تدول مثل دارت الأيام تدور وزنا و معنى،"معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير" رجب عبد الجواد إبراهيم، دار الأفاق العربية، القاهرة،1423ه/2002م، ص95، كتاب الدال، مادّة (د و ل).

# 2- الوصف:

إنّ المفهوم العامّ للوصف يتسع اتساعا كبيرا ليشمل كلّ عابر قد يتخلّل قصيدة ما وإن كانت في غير هذا الغرض ولهذا قال ابن رشيق المسيلي:" أنّ الشّعر إلاّ أقلّه راجع إلى باب الوصف"<sup>(1)</sup>، وقد نظر النقّاد إلى الموضوعات التي اتسعت اتساعا كبيرا فسمّوا وصف النّاس الأحياء مدحا وهجاء، وسمّوا وصف الأموات رثاء، وسمّوا وصف النّساء خاصة غزلا، ثمّ أنّهم قسّموا الكلام في المرأة قسمين، فما كان منه في وصف أعضائها الظاهرة من حسن وجمها وجهال قدّها ولون شعرها واتساع عينها أبقوا له اسم الغزل، وما كان يتناول الشكوى من فراقها والتشوّق إلى لقاءها وإظهار الحبّ لها سمّوه نسيبا ..."<sup>(2)</sup>، وهذا ما يجعل الوصف بحق أن يكون رائدا في هذه الأغراض والأصلَ فيها.

وقبل الخوض في عرض بعض المقاطع وشرحها نعرّج قليلا على تحديد مفهوم الوصف والذي هو" تصوير الأشياء وإبرازها في شكل فنّي جذّاب، وذكر ما تقع عليه عينيك أو يستحضره ذهنك من أحوال الأشياء وهيئاتها من جال أو قبح على حدّ سواء، وهو بذلك ينقسم إلى نوعين خيالي وحسّي (3) وأبلغه ما قلب السّمع بصرا "(4).

#### أ. وصف الجمادات:

ومن الوصف الذي نظم في تلك الحقبة ما قاله ابن رشيد السّبتي (5): ( البحر البسيط) أَنْظُرْ إِلَى البَدْرِ قَدْ مُدَّتْ أَشِعَّتُهُ عَلَى خَضَارَةً \* حَتَّى ابْيَـضَّ أَزْرَقُهُ

<sup>1-</sup> العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، حققه وفصله وعلق حواشيه: مُحَمَّد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، ج2، ص294.

<sup>2-</sup> الأدب في العصر الرّياني الثاني (749هـ/952هـ) أطروحة لنيل شهادة الدّكتوراه في الأدب المغربي القديم، نورية ابن عدي، إشراف: مُحَدّ مرتاض، 1431هـ/2010م، ص209.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص212/211.

<sup>4-</sup> المصدر السّابق، ج2، ص295.

<sup>5-</sup> مُحَّد بن عمر بن مُحَّد بن إدريس بن عبد الله بن سعيد بن مسعود بن حسن بن مُحَّد الفهري، من أهل سبتة يكنى أبا عبد الله و يعرف بابن رشيد، و كأنه تصغير رشد، خطيب محدث مشهور. ينظر: أزهار الرّياض في أخبار عياض المقري، ج2، ص348

<sup>\*</sup> خضارة: مجردة من اللام: علم للبحر، ممنوع من الصرف للعلمية و التأنيث، البستان، عبد الله البستاني اللبناني، مطبعة الأمير كافية، بيروت، 1927م، ج1، ص295، باب الخاء، مادة ( خ ض ر ).

وَالرِّيحُ قَدْ صَنَعَتْ دِرْعًا مَسَامِرُهَا حَبَابُ مَاءٍ يَرُوقُ العَيْنَ رَوْنَقُهُ (1)

الشّاعر يصف لنا البدر إذا بسطت أشعّته على سطح البحر وأنّه أبيضٌ فما بقي أزرقا بل صار أبيضا بأشعّة البدر، وكذلك الرّيح إذا هبّت على البحر تصنع مسامير وهي تلك الأمواج الصّغيرة إذا ظهرت في البحر فسمّاها الشّاعر حُبابا، والصّحيح كما قال عمر فروخ صاحب تاريخ الأدب العربي<sup>(2)</sup> أنّها تسمّى تعاريج ولا تسمّى حَبَابًا.

### ب- وصف الطبيعة:

ولابن الفخارالجذامي النّحوي (3) أبيات في وصف الطّبيعة حيث قال فيها: (البحر الكامل) أُنْظُرْ إِلَى وَرْدِ الرِّيَاضِ كَأَنَّهُ دِيبَاجُ وَشْي فِي بَنَانِ زَبَرْجَدِ فَلْ وَرْدِ الرِّيَاضِ كَأَنَّهُ دِيبَاجُ وَشْي فِي بَنَانِ زَبَرْجَدِ قَدْ فَتَحَتْهُ نَضَارَةٌ فَبَدا لَـهُ فِي القَلْبِ رَوْنَقُ صُفْرَةٍ كَالعَسْجَدِ قَدْ فَتَحَتْهُ نَضَارَةٌ فَبَدا لَـهُ فِي القَلْبِ رَوْنَقُ صُفْرَةٍ كَالعَسْجَدِ حَكَتِ الجَوَانِبُ خَدَّ حِبٍ فَاعِم وَالقَلْبُ يَحْكِي خَدَّ صَبٍ مُكْمَدِ (4)

<sup>\*</sup> حباب: هي نفاخاته التي تطفو عليه، ويقال لمعظم الماء حباب أيضا، لسان العرب، ج1، ص295، مادة (ح ب ب). 1- أزهار الرياض، ج2، ص353.

<sup>2-</sup> تاريخ الأدب العربي، ج6، ص386.

<sup>3-</sup> أبو بكر مُجَّد بن علي بن مُجَّد البيري الإلبيري النحوي الجذامي المالقي الشريشي، ولد في أركش سنة 630هـ، بها نشأ و قد تطوف في بلدان كثيرة، و تلقى العلم عن رجالها إلى استوطن مالقة و ظل يقريء فيها إلى وفاته سنة 723هـ، كان عالما بالقراءات و النحو و الأدب. ينظر: تاريخ الأدب العربي، ج6، ص939/400.

<sup>\*</sup> الديباج: أعجمي معرب و قد تكلمت به العرب، وأصل الديباج بالفارسية (دبوياف) أي نساجة الجن، والدبج النقش "المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم"، أبو منصور موهوب بن أحمد بن مُحَدّ الجواليقي، تحقيق: أحمد مُحَدّ شاكر ط3، دار الكتب المصرية القاهرة، 1955م، ص143/140، باب الدال.

<sup>\*</sup> زبرجد: بوزن السفرجل جوهر معروف، مختار الصحاح، الرازي، ص113، باب الزاي، مادّة (ز ب ر ج د).

<sup>\*</sup> العسجد: الذهب، "مختار الصّحاح"، أبو بكر الرازي، صـ181، باب العين، مادة (ع س ج د).

<sup>\*</sup> حب: أحببته و هو الحبيب إلي، "أساس البلاغة"، الزمخشري، ج1، ص148، باب الحاء، مادة (ح ب ب).

<sup>\*</sup> خدّ: الحدة بالضم: الحفرة، "لسان العرب"، ج3، حرف الدال، فصل الخاء، مادة (خ د د).

<sup>\*</sup> صبا: صبب إليه صبابة، فأنا صب أي عاشق و مشتاق، المصدر السابق، ج1، ص518، مادة (ص ب ب).

<sup>\*</sup> مكمّد: أخذ خرقة وسخة دسمة فسخنها ثم وضعها على عضو به وجع، "أساس البلاغة " ج2، ص319، مادة (ك م د).

<sup>4-</sup> الكتيبة الثّامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثّامنة، لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق: إحسان عبّاس، دار الثقافة، بيروت، ط1983م، دت، ص71.

يصف الشّاعر في هذه الأبيات رياض ورد فيقول كأنّها مزخرفة منقوشة، عند رؤيتها لتفتُّحِهَا، فبدت لمن شاهدها كأنّها ذهب من شدّة اصفرارها ولمعانها، فالصّورة في هذه الرّياض توحي إلى انشراح الصّدر، وإدخال المحبّة والبهجة في قلب من رآها، كالقلب الذي يحكي قصّة محبّ لصاحبه فيدخل السّرور والبهجة والفرح لصاحبه وكأنهّا تشبيه ضمنيّ ضُمّن في صورة الرّياض المبهجة بصورة المحبّ المفرحة.

كما أنّ ابن خاتمة الأنصاريّ (1) وصف الرّبيع فقال: (الكامل التّام).

أَهْ لِأَ بِأَيَّ امِ الرَّبِيعِ وَطِيبِهَا أَنْسِ الخَلِيعِ وَنُزْهَةِ المُتَبَتِّلِ \* وَمَنْ أَرَقٌ مِنَ الوِدَادِ \* شَمَائِلاً \* وَأَلَدُّ مِنْ عَصْرِ الشَّبَ ابِ الأَوَّلِ وَمَنْ أَرَقٌ مِنَ الوِدَادِ \* شَمَائِلاً \* وَأَلَدُّ مِنْ عَصْرِ الشَّبَ ابِ الأَوَّلِ أَعْجِبْ بِهِ مِنْ مِهْرَجَانٍ قَائِمٍ بَيْنَ البَسِيطَةِ \* وَالحَيَا \* المُتَهَلِلِ \* وَالطَّيْرُ تَشْدُوا وَالغَدِيرُ مُصَفِّقٌ وَ القُضْبُ \* تَرْقُصُ وَالأَزاهِرُ تَنْجَلِي فَالطَّيْرُ تَشْدُوا وَالغَدِيرُ مُصَفِّقٌ وَ القُضْبُ \* تَرْقُصُ وَالأَزاهِرُ تَنْجَلِي

1- أبو جعفر أحمد بن علي بن مُحَّد بن علي بن خاتمة الأنصاري، مؤرخ و أديب و شاعر، ولد و توفي بألمرية من شرقي الأندلس، من آثاره ديوان شعر، ( ينظر: معجم المؤلفين و تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مكتبة المتن دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، دت، ج2، ص19).

<sup>\*</sup> الخليع: الرجل يجني الجنايات يؤخذ بها أولياؤه و قد تبرؤوا منه و من جنايته،" لسان العرب"، ج8، ص77، حرف العين، فصل الخاء، مادة (خ ل ع).

<sup>\*</sup> المتبتّل: التبتل الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى، وكذلك التبتيل، المصدر نفسه، ج11، ص42، حرف اللام، فصل الباء، مادة (ب ت ل).

<sup>\*</sup> الوداد: هو وديد فلان أي يحبه، "مقاييس اللغة "، ص75، كتاب الواو، باب الواو و ما معها من المضاعف و المطابق مادة ( و د ) .

<sup>\*</sup> الشائل: الشال: الطبع و الجمع: شائل و الشال الخلق أيضا، "لسان العرب"، ج11، ص365، حرف اللام، فصل الشين، مادة (ش م ل).

<sup>\*</sup> البسيطة: البساط و البسيطة: الأرض العريضة الواسعة، المصدر نفسه، ج7، ص259، حرف الطاء، فصل الباء مادة (ب س ط).

<sup>\*</sup> الحيا: قال اللحياني: الحيا مقصور، المطر، المصدر نفسه، ج14، ص215، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الحاء مادة (ح ي ۱).

<sup>\*</sup> المتهلِّل: انهل المطر انهلالا، سال بشدة، المصدر بنفسه، ج11، ص801، حرف اللام، فصل الهاء، مادة (ه ل ل).

<sup>\*</sup> القضب: القضيب: الغصن، و القضيب: كل نبت من الأغصان يقضب و الجمع قُضُبٌ، "لسان العرب"، ج1، ص687 حرف الباء، فصل القاف، مادة (ق ض ب).

فَاعْطِفْ عَلَى وَجْهِ الزَّمَانِ وَحَيِّهِ وَأُنْظُرْ إِلَى حُسْنِ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ وَأَجِلْ لِحَاظَكَ فِي صِفَاحٍ كَتَابِهِ حَتَّى تُبَيِّنَ وَاضِحًا مِنْ مُشْكِلِ وَأَجِلْ لِحَاظَكَ فِي صِفَاحٍ كَتَابِهِ حَتَّى تُبَيِّنَ وَاضِحًا مِنْ مُشْكِلِ مَا فَتَحَ الزَّهْ لِحَاظَكَ فِي صِفَاحٍ كَتَابِهِ وَتَى تُبَيِّنَ وَاضِحًا مِنْ مُشْكِلِ مَا فَتَحَ الزَّهْ لِحَاظَكَ فِي صِفَاحٍ ثُنُعُ ورَهُ إِلاَّ لِيَرْشُفَ طِيبَ ذَاكَ السَّلْسَلِ \*(1)

الشّاعر في هذه الأبيات يستهل قصيدته ترحيبا بفصل الرّبيع لما فيه من طيب العيش وجال الطبيعة وروعتها وزرقة السّماء، ورياض الأزهار وأريجها ، فطبيعة الاندلس في أيّام الرّبيع تكون خلاّبة، فهو زمن فيه من المودّة والخُلق الرّفيع الكثير إذ يوحي إلى الرّومانسيات وإلى الرّقة في القول والفعل فإيحاءات الرّبيع ومعانيه كثيرة لمن تدبّرها، فإذا نظرت في هذا الفصل وتجلّت لك طبيعته وأزهاره التي تملأ ما بين السّماء والأرض ألوانها وروائحها الرّكية؛ و نَغَمُ المهرجان الذي تحدثه العصافير تنشد وتصفّر وتزقزق والغدير يصفق والقُصُب ترقص على الأغصان وتخرج أوراقها وتتفتّح أزهارها، فنعمّا فصل الرّبيع هو، فيه من المعاني والأسرار لو غاص في أعماقها الإنسان وتأمّل معانيها لوجدها توحي إلى معنى الخياة ما يوحي إلى الحيويّة والهمّة والفرح والسّرور والابتهاج و إعادة الحياة من جديد . وللنّغري مُحمَّد بن يوسف القيسي الأندلسيّ (2) لامية يقول فيها: (كامل النّام) قُمْ مُجْتَلٍ ثُرَمَنَ الرَّبِيع المُقْبِلِ تر مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي \* وَ المُجْتَلِي

<sup>\*</sup> صفاح: صفحتا الورق: وجماه اللّذين يكذبان، المصدر نفسه، ص513، حرف الحاء، فصل الصاد، مادة (ص ف ح).

<sup>\*</sup> الجني: الثمر المجتنى ما دام طريا، المصدر نفسه، ج14، ص156، حرف الواو و الياء من المعتل، مادة (ج ن ي).

<sup>\*</sup> السلسل: الماء العذب، و قيل هو البارد أيضا، المصدر نفسه، ج11، ص343 حرف اللام، مادة (س لّ س ل). 1- تاريخ الأدب العربي، ج6، ص494.

<sup>2-</sup> مُجَّد بن يوسف القيسي التلمساني، المعروف بالثغري، من أشهر شعراء تلمسان، ترجم له ابن أبي مريم، فقال: أخذ عن الشريف و غيره و حلاه المقري في أزهار الرياض، بقوله: الفقيه الكاتب العلامة الناظم الناثر، (تاريخ الجزائر العام عبد الرحمن بن مُجَّد الجيلالي، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، مرازقة و أبو داود و شركاؤهما، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط2، 1385ه (1965م، ج2، ص215). توفي في أواخر القرن الثامن، نحو سنة 780ه الموافق 1378م في الأغلب، (كتاب تاريخ الأدب العربي، ج6، ص537).

<sup>\*</sup> مجتل: إجتلاها زوجها أي نظر إليها و تجليت الشيء: نظرت إليه،"لسان العرب"، ج14، ص155، حرف الواو والياء من المعتل، فصل الجيم، مادة (ج ل ١).

<sup>\*</sup> المجتنى: جنى الثمرة و نحوها تجناهاكل ذلك، تناولها من شجرتها، المصدر نفسه، ج14، ص155، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الجيم، مادة (ج ن ي).

وَانْشَقْ نَسِيمَ الرَّوْضِ مَطْلُولاً وَمَا أَهْدَاكَ منْ عَرْفٍ وَ عُرْفٍ فَاقْبَلِ وَانْشَقْ نَسِيمَ الرَّوْضِ مَطْلُولاً وَمَا أَهْدَاكَ منْ عَرْفٍ وَ عُرْفٍ فَاقْبَلِ وَأَنْظُرْ إِلَى زَهْرِ الرِّيَاضِ كَأَنَّهُ دُرَرٌ عَلَى لَبَّاتٍ رَبَّاتٍ الحُلِي (1)

فالشّاعر يفتتح قصيدته بأمر يدعو فيه صاحبه ومدعوّه باكتشاف ما في الرّبيع من خير، فهو يحثّ صاحبه إلى التمعن في هذا الفصل ثمّ يعدّد محاسنه و أنّه يُسَرُّ من يريد جني ثمار فاكهته وخضرواته، ويُبهج الناظر إلى رياضه، وينعش مستنشق هوائه، فهو يُهدي الطّيب ويجود بخيراته وعطائه على كلّ النّاس، أزهاره كأنّها درر في أعناق النّساء اللّاتي تلبسن الحليّ وتخزّنه.

ولأبي عبد الله الظريف التونسي<sup>(2)</sup> أبيات يصف فيها روضة فقال: ( من البسيط) وَرُبَّ رَوْضَةِ أُنْسٍ قَدْ مَرَرْتُ بِهَا مُخْضَرَّةٍ ذات أَشْجَارٍ وَأَغْصَانِ قُطُوفُهَا تُنْعِشُ الأَرْوَاحَ دَانِيَةٌ بَجَنَّةٍ ذَاتِ رَوْحٍ \*ذَاتِ رَيْحَانِ \* قُطُوفُهَا تُنْعِشُ الأَرْوَاحَ دَانِيَةٌ بَرُهُو \* بِوَرْدٍ ونَسْرِينٍ وَ نُعْمَانِ \*(3) تَرْهُو \* بِوَرْدٍ ونَسْرِينٍ وَ نُعْمَانِ \*(3)

<sup>\*</sup>مطلولا: طلت الأرض أصابها الطل، نديت فهي مطلولة، المصدر نفسه، ج11، ص405، حرف اللام، مادة (ط ل ل).

<sup>\*</sup> عرف: الريح الطيبة كانت أو خبيثة، المصدر نفسه، ج9، ص240، حرف الفاء، فصل العين، مادة (ع ر ف).

<sup>\*</sup> العُرف: العرف و المعروف: الجود، المصدر نفسه، ج9، ص239، حرف الفاء، فصل العين، مادة (ع ر ف).

<sup>\*</sup> لبات: هو موضع القلادة من الصدر من كل شيء، المصدر السابق، ج1، ص733، حرف الباء، فصل التاء، مادة (ل ب ب).

<sup>\*</sup> ربات: رب كل شيء مالكه و مستحقه، المصدر نفسه، ج1، ص399، حرف الباء، فصل الراء، مادة (ر ب ب). 1- بغية الرّوّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، أبو زكريا يحيى بن الحسين ابن خلدون، مطبعة بيير فونطا الشّرقية الجزائر،1321ه/1903م، م1، ص13.

<sup>2-</sup> نشأ في تونس و طلب العلم و الأدب فيها، فبرع و كان وحيد عصره، أشتهر بالفضل و كان متبعا للسّنة و كان شاعرا مفلّقا، توفي يوم الخيس الحادي عشر من جادى الآخرة سنة 787ه، و دفن بالجبل المبارك من مرسى قرطاجنة، (ينظر: عنوان الأريب عمن نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب: مُحَدّ النيفر، تذييل و استدراك: ابن المؤلف على النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1996م، ج1، ص331).

<sup>\*</sup> روح: الراحة: الرحمة و نسيم الريح، المصدر نفسه، ج2، ص406، باب الراء، مادة (ر و ح).

<sup>\*</sup> الريحان: نبت طيب الرائحة أو كل نبت كذلك، المصدر نفسه، ج2، ص407، باب الراء، مادة (روح).

<sup>\*</sup> تزهو: الزهو: المنظر الحسن و النبات الناضر، "ترتيب القاموس المحيط"، ج2 ص488، باب الزاي، مادة (زهو).

<sup>\*</sup> نعمان: شقائق النعمان نبات أحمر يشبه الدّم، "لسان العرب"،ج10،ص588، حرف الميم،فصل النون،مادّة (ن ع م) 3- تاريخ الأدب العربي، ج6، ص561.

يصف الشّاعر روضة مرّ بها وهي خضراء ذات أشجار وأنهار، ثمارها سهلة المأخذ والمنال؛ دانية، كأنها جنّة روح وريحان؛ هواءها نسيم منعش وطيّب، فيها راحة وطمأنينة تزهو بورد أبيض اللّون وآخر برّيّ أحمر، منظرها يبهج ويريح النّاظر.

### 1- وصف طبيعة تلمسان:

وللثّغريّ كذلك أبيات يصف فيها مدينة تلمسان فقال: (كامل تامّ) تَاهَتُ تِلمْسَانُ فقال: (كامل تامّ) تَاهَتُ تِلمْسَانُ بِدَوْلَتِهِ عَلَى كُلِّ البِلاَدِ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَليِ رَاقَتْ مَحَاسِنُهَا وَرَقَّ نَسِيمُهَا فَحَلاً بِهَا شِعْرِي وَطَابَ تَغَرُّلِي رَاقَتْ مَحَاسِنُهَا وَرَقَّ نَسِيمُهَا فَحَلاً بِهَا شِعْرِي وَطَابَ تَغَرُّلِي عَرِّجْ بُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ (1) عَرِّجْ بُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ (1)

الشّاعر في هذه الأبيات يتباهى بمدينة تلمسان؛ منظرها الواضح الجليّ البهي لكلّ من رآها، ونسيمها المنعش لكلّ من استنشقه، لأجل هذا وغيره، نظم الشّاعر فيها مقطعا فطاب تغزّله بها، وذكر أحد أبوابها المشهورة وهي : باب الجيّاد ، ثمّ وجّه نصحه لمن ضاق به أمر أن يقصد أهل هذا الباب فإنّهم كرماء يجودون للمحتاج وستجد فيهم الخير الكثير ويُذهب الله بهم الغمّ والحزن، وهو بهذه الأبيات يصف ربيع تلمسان الزّاهر وأهلها.

#### 2- وصف طبيعة فاس:

"ولأبي المكارم منديل<sup>(2)</sup> ابن آجروم الشّهير صاحب المقدّمة الآجروميّة قصيدة في هذا المنحى وافقت قصيدة الثّغري في البحر وبعض المطلع فلا ندري أيّها نسج على منوال الآخر إذ هما متعاصران، إلاّ أنّ ذاك قالها في تلمسان، وهذا في مدينة فاس"<sup>(3)</sup>، حيث قال وهو يصف ربيعها: (خفيف تامّ)

أَيُّهَا العَارِفُونَ قَدْرَ الصَّبُوحِ \* جَدِّدُوا أُنْسَنَا بِبَابِ الفُتُـوحِ جَدِّدُوا أُنْسَنَا بِبَابِ الفُتُـوحِ جَدِّدُوا ثُمَّ أُنْسَـنَا ثُمَّ جِـدُوا سَرْحُ الطَّرْفُ فِي مَجَالٍ فَسِيح

<sup>1-</sup> بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، م1، ص14.

<sup>2-</sup> أبو المكارم منديل، مُحَمَّد بن داود الصنهاجي، ابن النحوي المشهور ابن آجروم، تلقى العلم على أثير الدين أبي حيان و الشيخ الخطيب أبي عبد الله القطان، و قاضي الجماعة في تونس أبي عبد الله المنستيري، توفي سنة 741ه، كان رحمه الله مقرئا للقرآن و لغويا و نحويا و فقيها، و كان يقرئ مقامات الحريري، ( تاريخ الأدب العربي، ج6، ص496). 3- نفح الطيب، ج7، ص124،123.

<sup>\*</sup> الصّبوح: كل ما أكل أو شرب غدوة، "لسان العرب"، ج2، ص503، حرف الحاء، فصل الصاد، مادة (ص ب ح).

حَيْثُ شَابَتْ مَفَارِقُ اللَّوْزِ نُورًا وَ تَسَاقَطْنَ كَاللَّجَيْنِ الصَّرِيحِ وَبَدَا مِنْهُ كُلُّ مَا اِحْمَرَ يَحْكِي شَفَقًا مُرَّقَتْهُ أَيْدِي الرِّيحِ وَبَدَا مِنْهُ كُلُّ مَا اِحْمَرَ يَحْكِي شَفَقًا مُرَّقَتْهُ أَيْدِي الرِّيحِ وَبَدَا مِنْهُ كُلُّ مَا الْحَمَرَ عَنْهُ فَقُطُ لَحْنِ مِنْ دَمٍ مَسْفُوحٍ (1) وَكَأَنَّ الَّذِي تَسَاقَطَ مِنْهُ فَقُطُ لَحْنِ مِنْ دَمٍ مَسْفُوحٍ (1)

الشّاعر استهلّ قصيدته بنداء العارفين بقدر الصّبوح يخاطبهم ويقول لهم استأنسوا بباب الفتوح وجدّدوا أنسكم فيه؛ إذ هو باب من أبواب فاس، كما أنّ باب الجياد في كلام الثغرى من أبواب تلمسان، وبعد هذا الافتتاح يجدّد الدّعوة مرّة أخرى إلى الأنس ويقول: وجدّوا بالفسحة وستبصرون بطرفكم وأعينكم أمورا كثيرة تبهجكم وتسرّكم في هذا المكان الواسع الفسيح، وقد ظهرت فيه أزهار اللّوز البيضاء التي تنير المكان، وهي في آخر أيّا مها تتساقط كأنّها فضّة تزيّن الأرض الواسعة، وبدا من هذه الأشجار ثمرة اللّوز فنضجت حتى صارت محمرّة فلمّا هبّت عليه الرّبح تساقط أرضا حتى بدا وكأنّه دم مسفوح عليها ومُهْرَق إلى أن قال وهو يصف نهرًا:

ثُمَّ حُطُّوا رِحَالَكُمْ فَوْقَ نَهْرٍ كَلَّ فِي وَصْفِهِ لِسَانُ المَدِيحِ فَوْقَ حَافَاتِهِ حَدَائِقُ خُضْرٌ لَيْسَ عَنْهَا لِعَاشِقٍ مِنْ نُزُوحٍ فَوْقَ حَافَاتِهِ حَدَائِقُ خُضْرٌ لَيْسَ عَنْهَا لِعَاشِقٍ مِنْ نُزُوحٍ وَكَأَنَّ الطَّيُورَ فِيهَا قِيَانٌ هَتَفَتْ بَيْنَ أَعْجَمٍ وَ فَصِيحٍ وَكَأَنَّ الطَّيُورَ فِيهَا قِيَانٌ هَتَفَتْ بَيْنَ أَعْجَمٍ وَ فَصِيحٍ وَكَأَنَّ الطَّيُورَ فِيهَا قِيَانٌ هَتَفَتْ بَيْنَ أَعْجَمٍ وَ فَصِيحٍ وَهَيَ تَدْعُوكُمْ إِلَى قُبَّةِ الجَوْ زِهَلُمُّ وَا إِلَى مَكَانٍ مَلِيحٍ (2)

<sup>\*</sup> مفارق: مفارق الطريق و مفرقه: متشعبه الذي يتشعب منه آخر، و قولهم للمفرق مفارق كأنهم جعلوا كل موضع منه مفرقا فجمعوه على ذلك، المصدر نفسه، ج10، ص301، حرف القاف، فصل الفاء، مادة (ف ر ق).

<sup>\*</sup> اللجين: الفضة، "كتاب العين مرتبا على حروف المعجم"، ج4، ص72، حرف اللام، مادة (ل ج ن).

<sup>\*</sup> شفقا: رحمة و رقة و خوفا من حلول المكروه به. "أساس البلاغة"، ج1، ص498، باب الشين، مادة (ش ف ق).

<sup>\*</sup> مسفوح: سفح الدم أراقه، "القاموس المحيط"، ص224، حرف السين، مادة (س ف ح).

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج7، ص124/123.

<sup>\*</sup>كلّ: كلّ بعيره: أعياه، المصدر نفسه، ص1054، حرف الكاف، مادة (ك ل ل).

<sup>\*</sup> نزوح: نزحا و نزوحا: بَعُدَ، المصدر نفسه، ص244، حرف النون، مادة (ن ز ح).

<sup>\*</sup> قيان: قان القين: الحديد يقينه: سواه، المصدر نفسه، ص1226، حرف القاف، مادة (ق ي ن).

<sup>\*</sup> هتفت: الحمامة تهتف: صاتت و به هُتافا بالضّم صاح، المصدر نفسه، ص861، حرف الهاء، مادة (ه ت ف).

<sup>2-</sup> نفح الطيب، ج7، ص124.

الشّاعر في هذه الأبيات ينبّه النّاس ويدعوهم إلى وضع رحالهم بجانب نهر يجري تعبت ألسنة المادحين من وصفه لجماله؛ في حافاته حدائق خضر، النّاظر إليه لا يملّ ولا يكلّ طيوره تهتف وتزغرد زغاريد يعرف السّامعون بعضها ويجهلون البعض الآخر كأنّها تدعوهم إلى مكان يقع فيه شجر الجوز ليستظلّوا بظلّه ويأكلوا من ثمره، فهو مكان جميل يليق بالزّائر لكي يستريح ويفرح ويبتهج.

### ج- وصف فتى سرّاج:

وقال ابن الفخار الجذامي يوما يصف فتي سرّاج وسيم يرقم جلدا: (وافر تامّ)

وَرُبَّ مُعَذِّرِ \* فِي الْحُبِّ دَاعٍ يَرُوقُ بَهَاءُ مَنْظَرِهِ البَهِيجِ

وَشَى \* فِي وَجْنَتَيْهِ \* الْحُسْنُ وَشْيًا كُوشِي يَدَيْهِ فِي أُدُمِ \* السُّرُوجِ (1).

فالشّاعر في هذه الأبيات يعتذر بغير عذر فهو المعذر لحبّ فتى رآه فأعجبه منظره إذ كانت له وجنتان وكأنّها مزخرفتان منقوشتان كالسّرْج الذي كان بين يديه وهو يجمّله ويزخرفه، فشبّه الشّاعر جمال وجنتي الفتى بجمال السّرج المزخرف.

#### د- وصف الخمر:

لأبي حيّان الغرناطي أبيات من موشّحة يصف فيها الخمر والطّاهر أنّ ذلك كان في الفترة الأخيرة لدولة بني الأحمر، حيث كثر الفجور والمجون وإلى الدّنيا كان الرّكون، حتّى تسلّط الأعداء من كلّ جانب، قال فيها: (البسيط المجزوء).

إِنْ كَانَ لَيْلٌ دَاجْ \* وَخَانَنَا الإِصْبَاحْ فَنُورُهَا الوَهَّاجْ يُغْنِي عَنِ المِصْبَاحْ

<sup>\*</sup> معذر: غير محق فالمعنى المقصرون بغير عذر، "مختار القاموس"، مرتب على طريقة الصحاح و المصباح المنير، الطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس، دت، ص412، حرف العين، مادة (ع ذ ر).

<sup>\*</sup> وشى: (الثوب) وشيا و وشية: حسنه، وشاه نمنمه و نقشه و حسنه، لسان العرب، ج15، ص392، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الواو، مادة (و ش ي).

<sup>\*</sup> الوجنة: ما ارتفع من الخدين للشدق و المحجر، المصدر نفسه، ج13، ص443 ، فصل الواو، مادة (و ج ن).

<sup>\*</sup> أدم: الأدمة: الموافقة، و الأدم: الألفة و الاتفاق، المصدر نفسه، ج12، ص8، حرف الميم، فصل الهمزة، مادة (أ د م).

<sup>1-</sup> الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة، ص71.

<sup>\*</sup> داج: الدجة: شدّة الظلمة، كتاب العين مرتباً على حروف المعجم، ج2، ص7، باب الدال، مادة (دجج).

سُلاَفَةٌ تَبْدُو كَالكَوْكَبِ الأَرْهَرْ مِنْهُ وَرِيحُهَا عَنْبَرْ مِنْهُ وَإِنْ أَسْكَرْ وَبِنْهُ وَإِنْ أَسْكَرْ يَا حَبَّذَا البورْدُ مِنْهُ وَإِنْ أَسْكَرْ وَبِنْهُ وَإِنْ أَسْكَرْ وَبَنْهُ وَإِنْ أَسْكَرْ وَبَنْهُ وَإِنْ أَسْكَرْ وَبَنْهُ وَإِنْ أَسْكَرْ وَبَنْهُ اللهِ اللهَاجُ عَنَّ هَوَى يَا صَاحُ وَلِي رَشَا أَهْيَفْ قَدْ لَجَّ فِي بُعْدِي وَبِي رَشَا أَهْيَفْ قَدْ لَجَّ فِي بُعْدِي وَبِي رَشَا أَهْيَفْ قَدْ لَجَّ فِي بُعْدِي بَدْرُ فَلاَ يَحْسَفْ مِنْهُ سَنَا الجَدِي بِلَحْظَةِ المُرْهَفُ شَيْسُطُو عَلَى الأَسْدِ بِلَحْظَةِ المُرْهَفُ شَيْسُطُو عَلَى الأَسْدِ

كَسَطْوَةِ الحَجَّاجُ في النَّاسِ وَالسَّفَّاحُ فَمَا تَرَى مِنْ نَاجٌ مِنْ لَحْظَةِ الشَّنَاحُ (1) تنسب هذه الأبيات إلى الشّاعر في وصف الخمر إذ يقول: إن كان اللّيل شديد الظّلمة ولم يطلع الصّبح في وقته و أوانه، فضوء الخمر أي نشوته ستضيئ لنا و هو يغني عن المصباح فهي ككوكب الزّهراء، حلوة في ذوقها عنبرة في ريحها كأنّها ورد، تفتن القلب وقد هاج بها وطمع في شربها وإن أسكرته، وكذا حبّي في غزال نحيل القدّ أصرّ على الهروب والابتعاد، وهو كالبدر في عيني فلا يخسف ويختفي؛ بل وقعت في سطوته بلحظ الهروب والابتعاد، وهو كالبدر في عيني فلا يخسف ويختفي؛ بل وقعت في سطوته بلحظ

<sup>\*</sup> سلافة: كل شيء خلاصته و السلافة من الحمر أفضلها يتحلب من غير عصر و لا مرث، المصدر نفسه، ج2 ص266/265، باب السين، مادة (س ل ف).

<sup>\*</sup> شهد: الشَّهد و الشُّهد: العسل، "قطر المحيط"، ج1، ص1085، باب الشين، مادة (ش ه د).

<sup>\*</sup> الرشا: ولد الطبي كما جاء في مثلث قطرب حيث قال: و ولد الظبي يسمى بالرّشا، منظومة في شرح مثلثات قطرب الشيخ عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي، تحقيق: د وليد عبد الله المنيس، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان 1428هـ/2007م، ص43/42، المثلث الرابع و الثلاثون.

<sup>\*</sup> أهيف: الهيف جمع أهيف وهيفاء وهو الضامر البطن، لسان العرب، ج9،ص352،حرف الفاء، (ه ي ف).

<sup>\*</sup> رهف: الرّهف مصدر الشّيء الرّهيف و هو اللّطيف الرّقيق، و أرهفت سيفي أي رققته فهو مرهف، المصدر نفسه ج9، ص128، حرف الفاء، فصل الراء، مادة (ر ه ف).

<sup>\*</sup> الحجّاج بن يوسف الثّقفي، كان واليا على أهل العراق في عهد الدولة الأمويّة سنة 75ه، كان معروفا بقسوته و شهامته، (ينظر: البداية و النّهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط8، 1410ه/1990م، ج9، ص7.

<sup>\*</sup> السَّفاح: أبو العباس السفاح الخليفة العباسي الأوَّل، قتل خلقاً كثيراً من الأمويّين بقسوة و غدر.

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، ج6، ص429.

عينه الفاتك الفاتن الفاتر، كما وقع غيري في قبضة الحجّاج بن يوسف الثّقفي والمنصور السفّاح العبّاسي فلم ينج منها إلا من شاء الله له النّجاة، فالغزال لا شكّ أنّه لجماله وبهائه فتن الشَّاعر به ووقع أسيرا في حبّه فقُيّد وغُلب ولم يفلت منه ، كما لم يَغْلب من وقع في قبضة الحجّاج أو المنصور السّفاح ولم يفلت .

#### ه- وصف الانتصارات عند المسلمين:

إنّ الوصف في هذه الفترة لم يكن مقتصرا على الطّبيعة والمدن والخمر فحسب بل تعدّى ذلك إلى وصف الانتصارات عند المسلمين و المعارك، كان هذا في بلاد الأندلس خاصّة والذين سعوا منذ البداية إلى استعادة بلاد أجدادهم من أيدي النّـصارى، فأعدّوا لهم ما استطاعوا من القوّة لدحض عدوّهم، وفي هذا قال الشّعراء قصائد يصفون فيها هذه المعارك، وانتصارات المسلمين على أعدائهم النصارى ليُعلوا بها الهمم والمعنويّات، فتعود أراضي المسلمين إليهم والإرث إلى مواليه (1).

ومن وصف الانتصارات ما قاله ابن زمرك يشيد بشجاعة المقاتل الأندلسيّ وبراعته أثناء المعارك والبطولات التي يقوم بها أثناء القتال، ومن أولئك المحاربين الذين برعوا في القتال الأميران سعد ونصر فقال فيهما (2):(كامل تامّ)

> يا آلَ نَصْرِ أَنتُمُ وسُرِجُ الهُدَى فِي كُلِّ خَطْبٍ قَدْ تَهَجَّمَ مُظٰلِم الفَاتِحُـونَ لِكُلِّ صَعْبٍ مُقْفَـلِ وَ الفَارِجُونَ لِكُلِّ خَطْبٍ مُبْسَمٍ الباسِمُونَ إِذَا الكُمَانُ عَوَابِسٌ وَالْمُقْدِمُونَ عَلَى السَّوَادِ الأَعْظَمِ أَبْنَاءُ أَنْصَارِ النَّبِيِّ وَحِارْبِهِ وَ ذَوِي السَّوَابِقِ وَ الجِوارِ الأَعْصَمَ

فالشَّاعر في هذه الأبيات ربط بطولات آل نصر بأمجاد الصّحابة الكرام الذين نصروا هذا الدّين ووقفوا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في السرّاء والضرّاء، فوصفهم الشّاعر بأنّهم أنصارالنَّبي عَلَيْهُ بحكم أنّ الأندلس أرض المسلمين ولابدّ من مجابهة الأعداء وردعهم عن بغيهم

<sup>1-</sup> ينظر: شعر الحروب و الفتن في الأندلس (عصر بني الأحمر)، رانية أحمد إبراهيم أبو لبدة، إشراف وائل أبو صالح 2007م، جامعة التجاح الوطنيّة، نابلس، فلسطين، ص87.

<sup>2-</sup> ديوان ابن زمرك الأندلسي، مُحَدِّد بن يوسف القريحي، حققه: مُحَدِّد توفيق النيفر، دار الغرب الإسلامي لبنان،1997م ص 485.

ثـــة قـــال:

أَهْلَ الغَنَاءِ بِهِ وأَهْلَ المَغْـــــنَم وَ الرُّكْنِ وَالبَيْتِ العَتِيقِ وَ زَمْــزَم لَوْلاَ مَآثِرُهُمْ وَفَضْلُ عُلاَهُمُ مَا كَانَ يُعْزَى الفَضَلُ لِلْمُتَقَدِّمُ (1) مَاذَا عَسَى أَثْنِي وَقَدْ أَثْنَتْ عَلَى عَلْيَامِهُمْ آيُ الكِتَابِ المُحَكَمِ (1)

سَلْ عَنْهُمُ أُحُـــدًا وبَدْرًا تُلْفِهمْ أَقَسَمْتُ بِالْحَرَمِ الأَمِينِ وَمَـــكَّةٍ

فالشّاعر هنا يبيّن لنا مدى عمق الإيمان عند آل نصر، وقدرتهم على إخوانهم المسلمين فهذه الأبيات تصوّر لنا آل نصر حين شبّهم بالمسلمين الذين ناصروا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يوم أحد، فأراد الشّاعر أن يطهّر الأندلس من أنجاس النّصاري فذكر الضّدّ وهي البقاع المقدّسة؛ الحرم المدني ومكّة المكرّمة والرّكن اليماني والبيت العتيق؛ الكعبة وزمزم الذي هو أطهر ماء على وجه المعمورة وهو بهذا يريد من آل نصر أن يحققوا هذا الأمل والرّجاء بجهادهم ضدّ عـــدوّهم.

وللسان الدّين ابن الخطيب أبيات يصف فيها انتصارا حقّقه يوسف بن اسهاعيل بن نصر على الرّوم قرب ديارهم، فقال: (الطّويل)

> هُوَ النَّصْرُ بَادٍ وَلِلْعُيُونِ صَبَاحُهُ فَمَا عُذْرُ صَدْرِ لَيْسَ يَبْدُو اِنْشِرَاحُهُ حَدِيثٌ تَهَادَاهُ الرَّكَائِبُ فِي السُّرَى وَتَجْلَّى عَلَى رَاحِ المَسَرَّةِ رَاحُهُ وَآيَةُ بُشْرَى هَزَّ مِعْطَفَهُ الهُدَى لَهَا وَتَبَدَّى \* لِلزَّمَانِ ارْتِيَاحُهُ وَأَصْبَحَ دِينُ اللهِ قَدْ عَزَّ جَارُهُ بِمَوْقِعِهِ وَالْكُفْرُ هِيضَ \* جَنَاحُهْ (2)

فالشّاعر يظهر في هذه أبيات مسرّته بالنّصر وفرحته به فهو يريد أن يظهره للآخرين ويقول لهم إنّ نصرنا على الأعداء ظاهر كانجلاء الصّباح فهو لا يحتاج إلى دليل وبرهان وإيضاح وبيان، هو كالبشري انتشر خبره بين النّاس فسجّل التّاريخ هذا الانتصار وخلّده

<sup>1-</sup> ديوان ابن زمرك الأندلسي، ص485.

<sup>\*</sup> تَبَدَّى: ظهر، "لسان العرب"، ج14، ص65، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الباء، مادة (ب د ١).

<sup>\*</sup> هيض: هاض الشّيء هيضا، كسّره، المصدر نفسه، ج7، ص249، حرف الضاد، فصل الهاء، مادة (هي ض).

<sup>2-</sup> ديوان لسان الدّين بن الخطيب السّلماني، صنعه وحقّقه وقدّم له : محمّد مفتاح، دار الثّقافة للنّشر، 1989،1989 ج1 ،ص219.

في سجل انتصارات الإسلام، كما سجّل انتصارات بدر وأحد و غيرها من الغزوات والحروب التي خاضها الصّحابة ضدّ الكفار وبهذا أصبح دين الله في الأندلس عزيزا كريما وانكسر معسكر الكفّار وضعف.

# و- وصف الهزائــم التي حلّت بالمسلمين:

إذا كان الشّعراء الأندلسيّون وصفوا الانتصارات، فلم يخل شعرهم من وصف الهزائم خاصّة في أيام الأندلس الأخيرة فقد كثرت وهبّ الشّعراء ينظمون القصائد لإحياء سنّة النّصر ودعوة النّاس إلى الجهاد، فصاروا يصفون الهزائم حتّى يعرف النّاس خطرها فيتحركوا من كلّ فجّ لنصرة إخـوانهم الأندلسيّين عسى الله أن يأتي بأمر من عنده، فيفرح المسلمون يومئذ بنصر الله، فهذا كما يسمّيه العلماء جماد العلم و القلم، ومن الذين نظموا في هذا الوصف من هذا القرن لسان الدّين ابن الخطيب فقال: (الطّويل)

فَقُومُوا بِرَسْمِ الْحَقِّ فيها فَقَدْ عَفَا وَهُبُّوا لِنَصْرِ الدِّينِ فِيهَا فَقَدْ أَشْفَى

وَهَا نَحْنُ قَدْ لُذْنَا بِعِزِ حِمَاكُم وَ نَسْأَلْ مِنَ اللهِ الإِدَالَةِ وَاللَّطْفَا (1)

إنّ الشّاعر قد استخدم فعلين هما: (قوموا وهبّوا) وهي دلالة واضحة وجليّة على انكسار شوكة المسلمين في الأندلس فبان ضعفهم، وظهرت نفسيته من خلال البيت الأوّل فهى نفسية متألَّة لما يحصل للمسلمين في بلاد الأندلس من ذلَّ وضعف والحقيقة أنَّه يستنفرهم و يرجو من الله النصر على الأعداء واللَّطف.

وقال لسان الدّين أيضا ردّا على رسالة أبي الرّبيع بعد موقعة طريف (2): (كامل تامّ)

لاَكَانَ يَوْمُكِ يَا طَرِيفُ فطَالَمَا الصَّالَحَاتِ لِلْآمَالِ بَرْقًا خُلَّبَا \* وَرَمَيْتِ دِينَ الله منكِ بِفَادِح عَمَّ البَسِيطَةَ مَشْرِقًا أَوْ مَغْرِبًا

<sup>\*</sup> الإدالة: الغلبة، يقال أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، المصدر نفسه، ج11،ص252، حرف اللاّم مادة (د و ل). 1- ديوان لسان الدين ابن الخطيب، ج2 ، ص679.

<sup>2-</sup> وقعت هذه المعركة في الأندلس ضحوة يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة من عام 741ه، انهزم فيها المسلمون، ينظر "التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة"، عبد الرحمن علي حجي، دار القلم، دمشق، بيروت، ط2 1402ه/1981م، ص547/546).

<sup>\*</sup>خلّبا: المخلب الكثير الوشي من النّياب أي كثير الألوان،لسان العرب،ج1،ص366/365، حرف الباء مادة (خ ل ب).

إنّ هذه الأبيات التي نظمها الشّاعر تدلّ على قلقه وتحسّره إزاء ما وقع في معركة طريف، فالشّاعر استعمل ألفاظا تدلّ على الإحباط مثل: (الرّزء الثكل، خلّبا) فمصيبة الهزيمة كانت عظيمة هدّت أوصال جميع القوى حتّى أصيب الشّاعر بهذا الهدّ فضلا عن كونها شاملة قضت على الحنيفية في هذه الأرض، وعلى أمل المرء في المستقبل.

فما نلاحظه في هذه الأبيات التي كانت أنموذجا على وصف الانتصارات والهزائم أنّ الشّعراء وصفوا لنا ما حدث في هذه المعارك ،فشجّعوا ومدحوا من كان سببا في النّصر وأحيوا الهمم، وبالغوا في ذلك كي يوصلوا رسالاتهم إلى الملوك والسّلاطين حتّى لا تكون الهزائم أكثر وأكبر، فجاهدوا بأقلامهم ليدفعوا صولة العدوّ الجائر إذ أنّ هذا النّوع من الوصف برز جليّا في الأندلس وبعض دول المغرب كدولة الزّيانيّين وغيرها.

#### 3- الزّهد والتّصوّف:

إنّ مما لا شكّ فيه أنّ الخطاب الشّعري الزّهدي يصطبغ بصبغة دينية لاتّسامه بطابع التأثّر والتّبصّر في أثناء العودة إلى الله تعالى والرّكون إليه والإعراض عن زخرف الدّنيا وزينتها والزّهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذّة ومال وجاه (2).

وممّا لا ريب فيه، أنّ شعراء المغرب عموما لم يستغنوا بالجهد التّنظيري في مجال الرّهد والتّصوّف، بل وظّفوا ذلك في المجال الأدبي، فعبّروا عن تجربتهم الدّينيّة والأخلاقيّة مستفيدين من تجارب السّابقين من أهل المشرق، وقد أكتسى طابعا فطريا يكمن بسرّه

<sup>\*</sup> الرّزء: المصيبة بفقد الأعزة و هو من الانتقاص، المصدر السّابق، ج1،ص86، حرف الهمزة، مادة (رزأ).

<sup>\*</sup> الثَّكل: فقدان الحبيب، المصدر نفسه، ج11، ص88، حرف اللام، فصل الثاء، مادة (ثك ل).

<sup>\*</sup> صنوي: الصنو الأخ الشقيق و العم و الابن، قال أبو عبيد: معناه أن أصلها واحد، "لسان العرب"، ج14، ص470 حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الصاد، مادة (ص ن و).

<sup>1-</sup> ديوان لسان الدين ابن الخطيب، ج1 ص107.

<sup>2-</sup> ينظر: مقدّمة ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن مُحَد، حقّق نصوصه و خرّج أحاديثه وعلّق عليه: عبد الله مُحَّد الدرويش، دار البلخي، دمشق، 1425هـ/2004م، ج2، ص225.

بادئ ذي بدء في مدى استعدادهم الفطري وتقبلهم الذّاتي لهذا الفنّ<sup>(1)</sup>،إذ سارت رسالتهم في هذه الحياة، فهو خلاصة عمر حافل بالتقلبات مليء بالمارسات الصّحيحة والخاطئة جميعا، ولا يرى بجانبه إلاّ نفسا لوّامة تحثّه على الإنابة إلى الخالق العليم الخبير<sup>(2)</sup>.

حَسْبِي ذُنُوبِي أَثْقَلَتْ كَاهِلِي \* مَا إِنْ أَرَى غَمَّاءَهَا \* تَنْجَلِي \* (4)

"يتساءل الشّاعر ويتعجّب فيقول: لا أمّ لي وهو تعبير يستعمل للذمّ والسبّ قد يستعمل في المدح على سبيل التعجّب وفي الأصل الوالدة، و هي أيضا الشّان والأمر والقصد، لا أمّ لي هنا ، ثكلتني أمّي، يدعو على نفسه بالموت أو لا شأن لي بمثل هذا الأمر؟" أن سَلْت أي سألْت عمّن يعزل عن الحكم أو يتولّه ؟ ويكون له ؟ وفي البيت الثاني يتواضع العالم ويشكي ذنوبه التي أثقلت كاهله فهو يرجو المغفرة من الله حتى تنفرج عنه هذه الكربة وتنجلي، وهذا ديدن الزهّاد والصّالحين.

<sup>1-</sup> التّجربة الصّوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسيّة الهجريّة الثّانية، مُحَدَّد مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعيّة الجزائر، 2009م، ص10.

<sup>2-</sup> الخطاب الشّعري عند فقهاء المغرب العربي، مُحَّد مرتاض،دار الأوطان، الجزائر،ط2009، أم، ص44.

<sup>3-</sup> أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحسن عاصم بن كعب الجياني، ولد سنة 627هـ، في أسرة عنية معروفة في جيان، ثم انتقل إلى فاس سنة 645هـ، و درس فيها و تصدر لإقراء كتاب الله و الفقه و العربية في جيان، ثم في مالقة، توفي رحمه الله في غرناطة في الثامن من ربيع الأول سنة 708هـ، الموافق لـ 1308/08/27م. ينظر: "تاريخ الأدب العربي"، ج6، ص358/358.

<sup>\*</sup> الكاهل: من الإنسان ما بين كتفيه،" لسان العرب"، ج11، ص602، حرف اللام، فصل الكاف، مادة (ك ه ل).

<sup>\*</sup> غاؤها: الغم و الغمة: الكرب، المصدر نفسه، ج12، ص441، حرف الميم، فصل الغين، مادة (غ م م).

<sup>\*</sup> تنجلي: انجلي عنه الهم: انكشف، المصدر نفسه، ج14، ص152، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الجيم، مادة (ج ل ۱).

<sup>-</sup>4- تاريخ الأدب العربي، ج6، ص360 .

<sup>5-</sup> المصدر نفسه، ج6، ص360.

ومن الذين نظموا أيضا في الزّهد والتّصوّف أبو جعفر ابن زيّان الكلاعيّ (أفقال:(الكامل)

دَعْنِي عَلَى حُكْم الهَوَى أَتَضَرَّعُ \* فَعَسَى يَلِينُ \*لِيَ الْحَبِيبُ \* وَيَخْشَعُ إِنِّي وَجْدْتُ أَخَا التَضَرُّع فَائِـــزًا بِمُرَادِهِ وَمِنَ الدُّعَــا مَا يُسْمَعُ وَاهًا \* وَمَا شَيْءٌ بِأَنْفَعَ لِلْفَتَى مِنْ أَنْ يَذِلَّ عَسَى التَّذَلُّ لُ يَنْفَعُ فَأُمْحُ اِسْمَ نَفْسِكَ طَالِبًا إِثْبَاتَهُ وَ اِقْنَعْ بِتَفْرِيقِ لَعَلَّكَ تَجْمَعُ وَإِخْضَعْ فَمِنْ أَدَبِ الْمُحِبِّ خُضُوعُهُ وَ لَرُبِّهَا نَالَ اللَّمُنَى مَنْ يَخْضَعُ (2)

الشّاعر يقول أنّ نفسي تبغي الإله وترجو رحمته وتتضرّع له عسى أن يستجيب ويقبل توبتي وأوبتي، ومن يتضرّع للإله ويدعوه فسيفوز بما يريده ويرجوه، إذ التّذلّل للخالق ينفع صاحبه وهو من أنفع العبادات والقربات فاجعل نفسك ذليلة أمام الإله الواحد الأحد وتضرّع له عسى أن تدخل جنّته وتفوز برؤيته، فالخضوع والخشوع لله الواحد الأحــد سبيل إلى رضوانه ونيل جنانه.

ومن الذين نظموا في الزّهد والتّصوّف نجد مُحَّد بن أحمد بن جزّي (3) ، فقال (4):(الطويل) أَيَا مَنْ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ تَعَفُّفًا وَ فِي النَّفْسِ مِنْ شَوْقِي إِلَيْهِ لَهِيبُ (غرام)

<sup>1-</sup> أبو جعفر أحمد بن الحسن بن على الكلاعي المعروف بابن الزيات، من أهل بلش مالقة، كان صوفيا يعرب لفظه إذا تكلم، خطيب عصره، إذا نطق سحبان، له عدة تصانيف، كان يتدفق بالشّعر تدفّق البحر، توفي ببلش سنة 728هـ. ينظر:" الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة "، ص34 .

<sup>\*</sup> أتضرع: تضرع تذلّل و تخشّع، لسان العرب، ج8، ص221، حرف العين، فصل الضاد، مادة (ض رع).

<sup>\*</sup> يلين: لا تليق في هذا المقام، فالواجب تعظيم الله عز و جل و إجلاله.

<sup>\*</sup> الحبيب: هنا هو الله تعالى في المدرك الصّوفي، و يمكن أن تعني عندهم الرّسول صلى الله عليه و سلم.

<sup>\*</sup> واها: الآهة: التحزن، وأصل الهمزة واو وترجم ابن كثير واه، المصدر نفسه، ج13، ص476، حرف الهاء، فصل الهمزة مادة (أهه).

<sup>2-</sup> المصدر السّابق، ص36.

<sup>3-</sup> أبو القاسم مُحَّد بن أحمد بن مُحَّد بن عبد الله بن يحيي بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الأندلسي، ولد في التّاسع من ربيع الآخر من سنة 693هـ، الموافق لـ 1264/03/10م بغرناطة وكان خطيب المسجد الأعظم، كأنت وفاته يوم الاثنين شهيدا في وقعة طريف( معركة نهر سالادو) و هو يحرض الناس على جماد المعتدين الإسبان في سابع جمادى الأولى سنة 741هـ ( ينظر:"الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة"، ابن حجر العسقلاني، ج3، ص356،"تاريخ الأدب العربي" ج6، ص470/469).

<sup>4-</sup> نفح الطيب، ج5، ص517.

أَلاَ إِنَّمَا صَبْرِي كَصِبْرٍ وإنَّمَا عَلَى النَّفْسِ مِنْ تَقْوَى الإِلَهِ رَقِيبُ (لجام)

في هذه الأبيات يخاطب الشّاعر نفسه التي كفّها تعفّفا وتدينا على فعل الحرام وإن كان فيها ما يدعو إليه وبشدّة ولكن صبره عليه واقع في نفسه وبمرارة، وماكان ذلك إلاّ خوفا من الله وتقوى له فهو العليم الرّقيب.

وللطّويجن الساحلي (1) أبيات في التّصوف حيث قال فيها: (طويل)

دَعِ العَيْنَ تُذْرِي \* الدَّمْعَ فِي طَلَلِ الرَّبْعِ \* فَلَيْسَ حَرَامًا أَنْ أُرِيقَ بِهِ دَمْعِي وَحَدِّثْ عَنْ القَوْمِ الَّذِينَ عَهِ دُتُهُمْ أَحَلُوا بِنَجْدٍ أَمْ أَقَامُوا عَلَى سَلْع \* وَحَدِّثْ عَنْ القَوْمِ الَّذِينَ عَهِ دُتُهُمْ أَحَلُوا بِنَجْدٍ أَمْ أَقَامُوا عَلَى سَلْع \* وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَازَ طَرْفِي بِنَظْرَةٍ إِلَيْهِمْ فَحَسْبِي أَنْ يَفُوزَ بِهِمْ سَمْعِي (2)

فالشّاعر يستهل قصيدته وهو حزين يريد أن يذرف دموعه على الأيّام التي مضت والقوم الذين عهدهم لا يدري أنزلوا نجدا أم أقاموا بسلع، فهو لم يرهم مذ مدّة طويلة ولو للحظة، فحسبه أن يسمع صوتهم ولو لمرّة؛ وهو بهذا يشتاق إلى لقاء الأحبّة والصّالحين والزهّاد من أمثاله يوم العرض الأكبر في جنّات وعيون تجري من تحتها الأنهار، فالشّاعر كنّي ببعض العبارات وأراد المعنى البعيد.

ومن الذين قالوا في الوعظ والتّذكرة والاعتبار والابتهال أبو بكر ابن شيرين (3):(كامل)

<sup>\*</sup> صَبِرٍ: قال أبو عبيدة في كتاب اللبن: الممقّر و المصبّر: الشّديد الحموضة إلى المرارة، قال أبو حاتم: اشتقًا من الصّبر و المقر، و هما مرّان، "لسان العرب"، ج4، ص443، حرف الرّاء، فصل الصاد، مادة: ( ص ب ر).

<sup>1-</sup> أبو إسحاق إبراهيم بن مُحَّد الساحلي الأنصاري نسبة إلى جده لأمه، المشهور بالطويجن من أهل غرناطة، نشأ فيها و تعلم العلم فيها ثم أصبح موثقا كاتبا عدلا، كان كثير الرحلة، خاصة إلى السودان، أدركته المنية في 27 جادى الآخرة 747هـ، الموافق 1346/10/16م، كان رحمه الله ناظا و ناثرا قديرا (ينظر: نفح الطيب ج2، ص194).

<sup>\*</sup> تذري: أذرت العين الدمع أي صبته، "لسان العرب"، ج14، ص284، حرفُ الواو و الياء من المعتل، مادّة (ذر ا).

<sup>\*</sup> الربع: الدّار و المنزل بعينها، المصدر نفسه، ج8، ص102، حرف العين، فصل الراء، مادة (ربع).

<sup>\*</sup> سلع: نبات و قيل شجر مرّ، المصدر نفسه، ج8، ص161، حرف العين، فصل السين، مادة (س ل ع).

<sup>2-</sup> الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة، ص237.

<sup>3-</sup> مُحَّد بن أحمد بن مُحَّد بن أحمد الجذامي المعروف بابن شيرين، ولد بمدينة سبتة، التي انتقل إليها أبوه بعد سقوط إشبيلية. تولى الكتابة السلطانية في غرناطة ثم تولى منصب القضاء بكثير من الجهات بالأندلس. كان يقول الشعر. توفي في اليوم الثالث من شعبان عام 747ه، ( ينظر: أوصاف الناس في التواريخ والصلات، تليها الزواجر والعظات

ظَعَنَ \* الصِّبَا \* وَ مِنَ المُحَالِ قُفُولُهُ \* إِنْ كُنْتَ بَكِيَهُ وِفَتِلْكَ طُلُولُهُ \*

مَاكَانَ مَاضِي العَيْشِ إِلاَّ خَطْرَةً خَطَرَتْ وَ وَقْتُ قَدْ تَتَابَعَ جِيلُهُ ضَيَّعْتَ فِي طَلَبِ الفُضُولِ بُكُورَهُ لَكِنْ نَدِمْتَ وَقَدْ أَتَاكَ أَصِيلُهُ \* وَعَنْ عَنْكَ تَذْكَارَ الصِّبَا إِنَّ الصِّبَا وَسُنْ مَرِيجُ لَكَ الغَرَامَ مَحِيلُهُ \* وَعْ عَنْكَ تَذْكَارَ الصِّبَا إِنَّ الصِّبَا فِاللَّهِ مَالِيهُ لَا يُوْذَى لَدَيْهِ تَزِيلُهُ \* يَا مَفْرِقًا \*نَدِلَ المَشِيبُ بِهِ اتَّئِدُ \* فَالْحُرُّ لَا يُؤذَى لَدَيْهِ تَزِيلُهُ \*

.....

أَنَا ذَلِكَ الْعَبْدُ الظُّلُومُ لِنَفْسِهِ زَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ وَأَنْتَ مُقِيلُهُ (1)

فالشاعر في هذه الأبيات يستهل قصيدته ويستفتحها بالكلام عن الشّباب و أنّه قد رحل ولا يرجع، ومن أراد أن يبكي عليه فآثاره باقية فهو يشبِّه الجسم بعد أن يفارقه الشّباب كالطّلل، فالعيش في أيّام الشّباب وغيره مضى وكأنّه خطرة خطرت ببال الإنسان لسرعة انقضائه ومضيّه، وزمن مضى جيله وأتى جيل جديد يعيش هذه المرحلة، وهكذا الدّنيا أيّام تذهب ولا تعود ،فإن ضيّعت الشّباب في القيل والقال وفضول الأعمال ممّا لا

لسان الدين ابن الخطيب السّلماني(713هـ-776هـ) تحقيق مُحَّد كيال شبانة، طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر النّراث الإسلامي بين المملكة المغربية و دولة الإمارات العربية المتحدة،ص37).

<sup>\*</sup> ظعن: ذهب و سار، "لسان العرب"، ج13، ص270، حرف النون، فصل الظاء، مادة (ظ ع ن).

<sup>\*</sup> الصبا: يقال رأيته في صبه أي في صغره، المصدر نفسه، ج14، ص450، حرف الواو والياء من المعتل مادة (ص ب ا).

<sup>\*</sup> قفوله: القفول: الرجوع من السفر، المصدر نفسه، ج11، ص560، حرف اللام، فصل القاف، مادة (ق ف ل).

<sup>\*</sup> طلوله: الطلل: ما شخص من آثار الديار، المصدر نفسه، ج11، ص406، حرف اللام، فصل الطاء، مادة (ط ل ل).

<sup>\*</sup> خطرة: يخطر خطورا، إذا وقع ذلك في بالك و وهمك، المصدر نفسه، حرف الراء، فصل الخاء، مادة (خ ط ر).

<sup>\*</sup> أصيله: الأصيل: العشي، المصدر نفسه، ج11، ص16، حرف اللام، فصل الهمزة، مادة (أصل).

<sup>\*</sup> محيلة: دار محيلة إذا أتت عليها أحوال، المصدر نفسه، ج11، ص184، حرف اللام، فصل الحاء، مادة (ح و ل).

<sup>\*</sup> مفرق: وسط الرأس و هو الذي يفرق فيه الشعر، المصدر نفسه، ج10، ص301، حرف القاف، فصل الفاء، مادة (ف ر ق).

<sup>\*</sup> اتئد: التؤدة: التّأني و التّمهل و الرّزانة، المصدر نفسه، ج3، ص433، حرف الدال، فصل الواو، مادة (و أ د).

<sup>\*</sup> نزيله: النزيل الضيف، المصدر نفسه، ج11، ص658، حرف اللام، فصل النون، مادة (ن ز ل).

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، ج6، ص438/437.

ينفع بل يضرّ، فقد فقدت مرحلة محمّة من العمر، ثمّ تجيئ الشّيخوخة فلا تضيّعها حتّى لا تفوتك التّوبة فتندم على كلّ الذّنوب التي اقترفتها في حياتك، ولا تشتغل بما قد فات فتضيّع ما هو آت، فإنّ الشّيب لا محالة نازل بك فهو يذكّر العبد بدنوّ أجله وأنّه قد اقترب

وفي آخر القصيدة يدعو الشّاعر ربّه كي يُقِيل عثرته وزلّته وأنّه عبد ظلوم لنفسه في القصيدة في القصيدة الله العائدين إليه ففي القصيدة وعظ يرشد به الشّاعر نفسه وغيره وأنّ الدّنيا ستفوت وتمضي ولا يغرنّك طيب العيش فيها فدوام الحال من المحال.

ولابن الجيّاب الغرناطي أيضا أبيات يعظ فيها الناس حتّى لا يخدعوا بالـدّهر وهو الزّمن، فيقول: (الطّويل)

أَرَى الدَّهْرَ فِي أَطْوَارِهِ مُتَقَلِّبًا فَلاَ تَأْمَنَنَّ الدَّهْرَ يَوْمًا فَتُخْدَعَا

فَمَا هُوَ إِلاَّ مِثْلَ مَا قَالَ قَائِلٌ مِكْرٍ مِ فَرٍّ مُ قُبِلٍ مُدْبِرٍ مَعَا (1)

الشّاعر يتكلّم عن الدّهر وهو يتقلّب؛ اليوم خيرٌ وغدا ضدّه ، فهو يخدع صاحبه إذا ائتمنه؛ يمضي بسرعة كسرعة الحصان الذي يكرّ ويفرّ فتنتقل مراحل الإنسان وعمره من طفولته إلى يفوعه ثمّ شبابه وكهولته ثمّ تمضي به إلى الشّيخوخة فأرذل العمر ثمّ ينقضي الدّهر فيمضى الإنسان إلى قبره ثمّ حساب وجزاء.

ولمحمّد بن يوسف الثّغري في الشّيب وحال الدّنيا أبيات، حيث قال: (البسيط التّام) أَقْصِرْ فَإِنَّ نَذِيرَ الشّيْبِ وَافَانِي وَأَنْكَرَتْنِي الغَوَانِي بَعْدَ عِرْفَانِي وَقَالَتُهُ وَأَنْكَرَتْنِي الغَوَانِي بَعْدَ عِرْفَانِي وَقَالَتَهُ وَالشَّيْبُ يَهْانِي وَقَادْ تَمَادَيْتُ فِي غَيِّ بِلاَ رَشَدٍ وَالنَّفْسُ تَأْمُرُنِي وَالشَّيْبُ يَهْانِي

<sup>\*</sup> المكرّ: الهاجم، لسان العرب ، ج6،ص441.

<sup>\*</sup> المفرّ: فتر يفرّ فرارا: هرب ، المصدر نفسه ، ج5، ص50، حرف الراء، فصل الفاء، مادة (ف ر ر). هذا الشّطر من معلقة امريء القيس و تتمتنه : كجلمود صخر حطّ السّيل من عل.

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، ج6، ص441.

<sup>\*</sup> الغواني: الشّواب اللواتي يعجبن الرّجال و يعجبهنّ الشّباب، "لسان العرب"، ج15، ص138، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الغين، مادة (غ ن ۱).

فَقُلْتُ لِلنَّفْسِ إِذَ طَالَتْ بِطَالَتُهَا مَهْلاً أَلَمْ يَأْنِ أَنْ تَخْشَى أَلَمْ يَان كُمْ مِنْ خُطًا فِي الْحَطَايَا قَدْ خَطَوْتَ وَلَمْ ۚ ثَرَاقِبِ اللَّهَ فِي سِـــــــرٍّ وَ إِعْـــلاَنِ فَلاَ تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيَا بِرُخْ رُفِهَا فَيَا نَدَامَةً مَنْ يَغْتَرُّ بِالْفَانِي (1)

يبتدئ الشّاعر هذه الأبيات فيأمر المخاطب بأن ينتهي عن المعاصي والشّهوات التي حرِّمُها الله سبحانه وتعالى، فإنّ الشّيب قد ظهر في رأسي وبدأت الحسناوات تهرب مني لأنِّي أصبحت كهلا، فإنِّي قد تماديت في اللَّهو والمعاصي بلا رشد ولاعقل راجح يرشدني إلى الصواب و طريق الحقّ وصراط مستقيم، إنّ النّفس أمّارة بالسّوء، والشّيب ينهاني عن سوئي وغيّي فهو ينذرني بتقدّم العمر والسنّ، فاعتبر منّى وخاطب نفسك عن كسلها وبطالتها في الخير، فقد يجيئك التّذير كما جاءني فمهلا مملا عن فعل المنكر والباطل فإنّك إن ضيّعت كثيرا من الوقت وفاتك زمن طويل، فلم تراقب الله عزّ وجلّ لا في سرّ ولا في علن فلا تغتر بالدّنيا فإنها فانية وتب إلى المولى فويل لمن يغتر بالفاني الزّائل، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قِالِ ﴾ وَيَبْفِي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو أَلْجَلَل وَالِاكْرَامِ ﴾ [الرّحمن:26-27]. ولأبي بكر أحمد بن مُحَدّ جزّي قصيدة نظمها (2) يعظ فيها قائلا: (الطّويل)

> أَلاَ عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي أَمَّا وَاعِظِى شَيْبٌ سَمَا فَوْقَ لِمَّتي \* سُمُوَّ حَبَابِ المَاءِ حَالاً عَلَى حَالِ مَصَابِيحُ رُهْبَانِ تُشَبُّ ۗ لِقُقَالِ أَلَسْتَ تَرَى السُّمَّارَ \* وَ النَّاسَ أَحْوَالِي (3)

أَقُولُ لِعَزْمِي أَوْ لِصَالِح أَعْمَالِي أَنَارَ بِهِ لَيْلُ الشَّــبَابِ كَأَنَّهُ نَهَانِيَ عَنْ غَيٌّ وقَالَ مَنِيُّهَا

<sup>1-</sup> تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، ج2، ص215/215.

<sup>2-</sup> و من البديع الصادر عنه تصديره أعجاز قصيدة امريء القيس بن حجر الكندي، نفح الطيب، ج5، ص517.

<sup>\*</sup>لمتي: اللمة: شعر الرأس وفي الصحاح: ما يجاور شحمة الأذن، "لسان العرب"، ج12، ص551، فصل اللام، مادة (ل م م).

<sup>\*</sup> تشبّ الشّباب: الفتاء و الحداثة، المصدر نفسه، ج1، ص480، حرف الباء، فصل الشين، مادة (ش ب ب).

<sup>\*</sup> الغي: الضلال و الخيبة، المصدر نفسه، ج15، ص140، حرف الواو والياء من المعتل، فصل الغين، مادة (غ و ى).

<sup>\*</sup> سهار: سمر يسمر سمرا و سمورا: لم ينم، و هو سامر و هم سهار، و السمر و المسامرة: الحديث بالليل، المصدر نفسه ج4، ص377/376، حرف الراء، فصل السين، مادة (س م ر).

<sup>3-</sup> نفح الطيب، ج5، ص518.

في هذه الأبيات يصرّح النّاظم أن ليس لديه عزيمة ولا أعمال صالحة، و قد ظهر في رأسه شيب كفقاقيع الماء التي تظهر مرّة بعد مرّة، وهذا الشّيب قد أنار على الشّباب طريقه ليعود إلى رشده فلا يضيّعها في متاهات الشّهوات والمعاصي وقد نهاه عن هذه الغوايات والظّلمات ليعود إلى نور الحقّ والهدى ويدع الظّلمات والباطل، فكأنّ الشّيب قد أنذره بقرب الأجل لكي يبتعد عن الملذّات المحسرّمة ويعود إلى الله ويتوب إلى أن قسال:

دِيَارٌ لِسَلْمَى عَافِيَاتٌ بِدِي خَالِ \* لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلاَ صَالِ \* لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلاَ صَالِ \* لَعُصوبٍ \* تُنَسِّينِي إِذَا قُمْتُ سِرْبَالِي \* لِغُصوبٍ \* تُنَسِّينِي إِذَا قُمْتُ سِرْبَالِي \* بِأَنَّ الفَتَى يَهْ ذِي "وَلَيْسَ بِفَعَّالِ مِلَا الْفَتَى يَهْ ذِي "وَلَيْسَ بِفَعَّالِ هَصَرْتُ \* بِغُصْنٍ ذِي شَمَارِيخَ مَيَّالِ هَصَرْتُ \* بِغُصْنٍ ذِي شَمَارِيخَ مَيَّالِ هَصَرْتُ \* بِغُصْنٍ ذِي شَمَارِيخَ مَيَّالِ عَلَيْهِ قَتَامٌ سَيِّءُ الظَنِّ وَالبَالِ \*(1)

أَلاَ إِنَّا الدُّنْ عَا إِذَا مَا اعْتَبَرْتَا فَأَيْنَ الَّذِينَ اِسْتَأْثُرُوا قَبْلَ نَا بَهَا ذُهِلْتُ بَهَا غَيًّا فَكَيْفَ الخَلاَصُ مِنْ وَ قَدْ عَلِمَتْ مِنِي مَ وَاعِدَ تَوْبَتِي وَمُ ذُهِ مِنْ مَنْ مِنْ مُ مَواعِدَ تَوْبَتِي وَمُ ذُوتِقَتْ نَفْسِي بِحُبِ مُحُمَّدٍ وَأَصْبَحَ شَيْطَانُ الغِوايَةِ خَاسِتًا\*

<sup>\*</sup> عافيات: العافية أن يعافيه الله من سقم و بلية، و هي الصحة، ضد المرض، "لسان العرب"، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل العين، مادة (ع ف ١).

<sup>\*</sup> خال: خلا المكان إذا لم يكن فيه أحد و لا شيء فيه فهو خال، المصدر نفسه، ج14، ص237، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الخاء، مادة (خ ل ١).

<sup>\*</sup> صال: سطا، المصدر نفسه، ج11، ص387، حرف اللام، فصل الصاد، مادة (ص و ل).

<sup>\*</sup> لعوب: جارية لعوب، حسنة الدل، سميت لعوبا لكثرة لعبها، المصدر نفسه، ج1، ص740، حرف الباء مادة (ل ع ب).

<sup>\*</sup> سربالي: السربال: القميص و الدرع، و قيل كل ما يلبس فهو سربال، المصدر نفسه، ج11، ص33 مادة (س ر ب ل).

<sup>\*</sup> يهذي: تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره، المصدر نفسه، ج15، ص360، حرف الواو و الياء من المعتل فصل الهاء، مادة (هد ذي).

<sup>\*</sup> هصرت: عطف الشيء الرطب كالغصن، أماله، "لسان العرب"، ج5،ص264، حرف الراء، مادة (ه ص ر).

<sup>\*</sup> شاريخ: الشمروخ: غصن دقيق رخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ، خرج في سنته رخصا، المصدر نفسه، ج3 ص 31، حرف الخاء، فصل الشين، مادة (ش م ر خ).

<sup>\*</sup> خاسئا: الخاسيء المطرود، المصدر نفسه، ج1، ص65، حرف الهمزة، فصل الخاء، مادة (خ س أ).

<sup>\*</sup> البال: الحال و الشأن، المصدر نفسه، ج11، ص74، حرف اللام، فصل الباء، مادة (ب و ل).

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج5، ص518.

إنّ الشّاعر في هذه الأبيات ينبّه الذي يريد أن يجعل الدّنيا دار بقاء فيلهو فيها ويزهو كأنبّا دار سلمى دار بقاء لا زوال فيها، فالشّاعر استفهم عليه منكرا هذا الأمر والفهم فقال له: أين الذين استأثروا بهذه الدّنيا؟ هل هم باقون؟ أم انقضى أمرهم وصاروا إلى القبور؟ تركوا الدّنيا فما بقي لهم حديث ولا صلاة ولا ذكر، ثمّ قال : ذهلت بهذه الدّنيا وأغرتني ملنّاتها وشهواتها، فكيف أتخلّص ممّا أتلفته، نساء لعوب تنسيني هموم الدّنيا، وقد علمت أنّ توبتي سوف تأتي فما هي إلاّ أيّام الشّباب يهذي فيها ولا يعي ما يفعل، حتى تمضي، ثمّ يأتي أوان التّوبة والأوبة إلى الباري جلّ جلاله، ومعرفة طريق نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم ، فمنذ أن عرفته عليه الصّلاة والسّلام أولعت بحبّه ومال قلبي إلى سنّته وأصبح شيطان الغواية خاسئا صاغرا فمن اقتفى طريقه ضلّ حاله وضاع باله.

### 4-الشُّعر الوجداني :

### أ- النّسيب و الغزل:

إنّ المجتمع المغربي عموما في هذه الفترة كان أساسه الفكري مبنيّ على الاتّجاه الدّيني ومع ذلك لم يقف هذا الأخير على حاجة الشّعراء بمختلف اتجاهاتهم إلى التّعبير عن خوالج النّفس وشرح أحوالها، فعلى الرّغم من الحضور المحدود للقصيدة النّسيبيّة أو الغزليّة إلاّ أنّها استطاعت أن تجد لها مكانا بين مختلف الأغراض الشعريّة الأخرى (1).

وإذا أردنا أن نعرّف النّسيب فهو: "ذكر خلق النّساء وأخلاقهن وتصرّف أحوال الهوى به معهن، أمّا الغزل فهو التّصابي والاستهتار بمودّات النساء ويقال في الإنسان إنّه غَزِلٌ إذا كان مستشكلا بالصّورة التي تليق بالنّساء وتجانس موافقتهن لحاجته بالوجه الذي يجذبهنّ إلى أن يملن إليه" (2).

وثمّن نظم في النسيب ابن القوبع التونسيّ (3)، حيث قال: (طويل)

<sup>1-</sup> الأدب في العصر الزياني الثاني (749ه/952هـ)، ص243.

<sup>2-</sup> نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، 1302ه، ص43/42/ العمدة: ابن رشيق القيرواني، ج2، ص117.

<sup>3-</sup> مُحَّد بن مُحَّد التونسي المعروف بابن القوبع، ولي الدين أبو عبد الله، أديب ناظم ناثر، توفي سنة 738ه ذكر ابن حجر أنه ولد سنة 664هـ، قرأ ببلده ثم سافر إلى دمشق و سمع من أعلامحا. ( درة الحجال في أسياء الرجال، أبو العباس مُحَّد

جَوَى \* يَتَلَظَّى \* فِي الفُوَّادِ اِسْتِعَارُهُ وَ دَمْعٍ هَتُونٍ \* لاَ يُكَفُّ اِنْهِ مَارُهُ \* وُ وَمَعٍ هَتُونٍ \* لاَ يُكَفُّ اِنْهِ مَارُهُ \* وُلُوْعًا بمن حازَ الجَمَالَ بِأَسْرِهِ فَحَازَ الفُوَّادَ المُسْتَهَامَ \* إِسَارُهُ فَوُوْعًا بمن حازَ الجَمَالَ بِأَسْرِهِ فَحَازَ الفُوَّادَ المُسْتَهَامَ \* إِسَارُهُ فَوَعَرَالُهُ \* وَمِنْ حُبِّ قَلْبِي شِيحُهُ \* وَعَرَارُهُ \* وَمِنْ حُبِ قَلْبِي شِيحُهُ \* وَعَرَارُهُ \* وَمِنْ حُبِ قَلْبِي شِيحُهُ \* وَعَرَارُهُ \* وَمِنْ حُبِ قَلْبِي شِيحُهُ \* وَعَرَارُهُ \* وَمَنْ حُبِ قَلْبِي شِيحُهُ \* وَعَرَارُهُ \* وَالْمُ

يستهل الشّاعر مقطوعته بشكوى من حبّ وعشق لغزال كان يحرق قلبه فاشتد حزنه ومرضه لأجله، كان كثير التّذكّر له والبكاء عليه فجاله أسر قلبه وجعل له صدره مسكنا ومرتعا، و بهجة قلبه شيحه وعراره يتغدّى منه فاستعمل الشّاعر هذه الكنايات على شدّة شوقه وحبّه لهذا الغزال إلى أن قال:

كَتَمْتُ الهَوَى لَكِنْ بِدَمْعِي وَزَفْرَتِي \* وَ سُقْمِي تَسَاوَى سِرُّهُ وَجِهَارُهُ أَرَاحَةَ نَفْسِي كَيْفَ مِنْكَ اِسْتِعَارُهُ (2) أَرَاحَةَ نَفْسِي كَيْفَ مِنْكَ اِسْتِعَارُهُ (2)

المكناسي، تحقيق: مُحَد الأحمدي أبو النور، الناشر المكتبة العتيقة، دار التراث القاهرة، 1391ه/1971م، ج2 ص302/300.

1- تاريخ الأدب العربي، ج6، ص416.

2- المصدر السّابق، ج6، ص417.

<sup>\*</sup> جوى: الجوى الحرقة و شدة الوجد من العشق أو الحزن، "لسان العرب"، ج14، ص157، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الجيم، مادة (ج و ا).

<sup>\*</sup> يتلظّى: كأنه يلتهب، كالنّار من اللّظي، المصدر نفسه، ج15، ص249، حرف الواو و الياء من المعتل فصل اللاّم مادة (ل ظ ي).

<sup>\*</sup> هتون: مطر هتون: هطول، المصدر نفسه، ج13، ص430، حرف النون، فصل الهاء، مادة (ه ت ن).

<sup>\*</sup> انهاره: الهمر: الصب، انهمر سال، المصدر نفسه، ج5، ص266، حرف الراء، فصل الهاء، مادة (هم ر).

<sup>\*</sup> المستهام: الهائم و رجل هائم و هيوم: متحير، "القاموس المحيط"، ص1172، حرف الهاء، مادة (ه ا م).

<sup>\*</sup> كناس: مولح الوحش من الظباء و البقر تسكن فيه من الحر، لسان العرب، ج6، ص198، حرف السين، فصل الكاف، مادة (ك ن س).

<sup>\*</sup> شيحه: الشيح نبات سهلي يتخذ من بعضه مكانس و له رائحة طيبة و طعم مر، المصدر نفسه، ج2، ص502، حرف الحاء، فصل الشين، مادة (ش ي ح).

<sup>\*</sup> عراره: العرار: بهار البر، و هو نبت طيب الريح، المصدر نفسه، ج4، ص560، حرف الراء، فصل العين، مادة (ع ر ر).

<sup>\*</sup> زفرتي: الزفير أن يملأ الرجل صدره غمّا و هو يزفر به، و الزّفرة التّنفس، المصدر السّابق، ج4، ص324، مادة (ز ف ر).

فالشَّاعر في هذين البيتين يقرّ بكتم حبّه للغزال، ولكن نحولة جسمه هي التي أبدت حقيقة أمره، وأنّه كان راحة نفسه وصار اليوم عذابها لفرقته وبعده عنه،فهو جنّة قلبه وصار اليوم ناره الموقدة، وهذه موازنة استعملها الشّاعر.

ولابن عمر المليكشي (1) أبيات نظمها في النسيب فقال: (طويل)

فَلاَ تُوقِفِينِي مَوْقِفَ الذُّلِّ وَالشَّكْوَى كَفَاهُ الَّذِي يَلْقَاهُ مِنْ شِدَّةِ البَلْوَى أَرَقُّ مِنَ النَّجْوَى وَأَحْلَى مِنَ السَّلْوَى\* وَلاَ يَكُ هَذَا آخِرَ العَهْدِ بِالنَّجْوَى إِلَى عَاشِق مَا يَسْتَفِيقُ مِنَ البَلْوَى

رِضًى نِلْتُ مَا تَرْضَيْنَ مِنْ كُلِّ مَا يَهْوَى وَصَفْحًا عَنِ الجَانِي المُسِيءُ لِنَفْسِهِ بِمَا بَيْنَ نَا مِنْ خُلْ وَةٍ مَعْنَ وِيَّةٍ قِفِي أَتَشَكَّى لَوْعَةَ البَيْنِ سَاعَةً قِفِي سَاعَةً فِي عَرْصَةٍ "الـدَّارِ وَ انْظُرِي

خُلِقْتُ وَلِي قَلْبٌ جَلِيدٌ عَـِنِ النَّوَى وَ لَكِنْ عَلَى فَقْدِ الأَحِبَّةِ لاَ يَقْوَى (2)

فالشَّاعر في هذه المقطوعة يتغنَّى بمحبوبته التي غابت عنه فترة من الزَّمن فاشتاق إليها اشتياقا كبيرا، اشتياق عاشق فكأنّه من شدّة بعده عنها ذلّ وصار يشتكي أمره إلى نفسه لا غير، وكأنّه كذلك صار يجني على نفسه من شدّة هذا الحبّ ومن شدّة البعد عن محبوبته فهذه بلوى ابتلى بها فلا بدّ أن يجد لنفسه مخرجا يقيه من هذا العذاب؛إلى أن قال لها: قفي في عرصة الدّار وانظري إلى من يحبّك، عسى أن تكون تلك النّظرة شفاء لما في قلبه، فهو رهيف الإحساس لا يقدر على فراق الأحبّة .

<sup>1-</sup> أبو عبد الله مُجَّد بن عمر بن علي بن مُجَّد بن إبراهيم بن عمر المليكشي البجائي ثم التونسي الجزائري، شاعر أديب أخذ عن علماء مدينة الجزائر ثم رحل إلى المشرق و أخذ العلم هناك، توفي بتونس سنة(740ﻫ)(ينظر: معجم أعلام الجزائر عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثّقافية، بيروت، لبنان،ط2 1400ه/1980م،ص317/318).

<sup>\*</sup> السّلوى: طائر، و عند العرب العسل، لسان العرب، ج14، ص395، حرف الواو و الياء من المعتل فصل السين، مادّة: (س ل ١).

<sup>\*</sup> عرصة: عرصة الدّار: وسطها و قيل هو ما لا بناء فيه، المصدر نفسه، ج7، ص52، حرف الصاد، فصل العين، مادة (عرص).

<sup>2-</sup> نفح الطّيب، ج6، ص240.

و قد كتب الشّعراء في هذه الفترة مقاطع في هذا الغرض لا يسعنا المقام لذكرها وإنّما هذه إشارات وما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه.

#### ب- الرّثـــاء:

إنّ الرّثاء غرض قديم ظهر بظهور الشّعر وليس بينه وبين المدح فرق، إلاّ أنّه يُخلط به شيء يدلّ على أنّ المقصود به ميّت مثل: "كان أو عرضا به كيت وكيت، وما يشاكل هذا ليُعلم أنّه ميّت (1)"، إذن يكون ظاهر التّفجع ومخلوطا بالتلهّف والأسف والاستعظام (2).

فقد يرثي الشّاعر ملكا أو سلطانا أو رجلا عظيا عرف بشهامته وبجوده وبصبره وغير ذلك، وقد يرثي الشّاعر مدينة وهذا الرّثاء يسمّى رثاء المدن، وظهر جليّا أيّام سقوط الأندلس، لمّا بدأت تهاوى مدنها على أيدي غزاة النّصارى، إلاّ أنّ هذا لم يكن في القرن الثّامن بل سبقه ولحقه؛ أي كان ذلك في القرن السّابع والتّاسع لمّا قضوا على دولة بني الأحمر بغرناطة، أمّا عن رثاء الأشخاص عند شعراء المغرب فلم يختلف عن أهل المشرق في شيء، بل سار على نحوهم ونهجهم، ومن الذين رثوا في هذا القرن نجد عند ابن رشيد السّبتي (3) أبياتا رثى فيها ابنًا له، فقال: (الطّويل)

فَإِنْ أَلْتَفِتْ فَالشَّخْصُ للعَينِ مَاثلٌ وَ إِنْ أَسْتَمِعْ فَالصَّوْتُ لِلأَذْنِ طَارِقُ وَإِنْ أَسْتَمِعْ فَالصَّوْتُ لِلأَذْنِ طَارِقُ وَإِنْ أَسْمَهُ المَحْبُوبُ لِلنُّطْ قِ سَابِقُ وَإِنْ أَدْعُ شَخْصًا بِإِسْمِهِ لِضَرُورَةٍ فَإِنَّ اِسْمَهُ المَحْبُوبُ لِلنُّطْ قِ سَابِقُ وَإِنْ أَدْعُ شَخْصًا بِإِسْمِهِ لِضَرُورَةٍ فَإِنَّ اِسْمَهُ المَحْبُوبُ لِلنُّطْ قِ سَابِقُ وَإِنْ تَقْرُعِ الأَبْوَابَ رَاحَةُ قَلْ إِن يَطِ رْ عِنْدَهَا قَلْبٌ لِذِكْرِهِ خَافِقُ (4)

<sup>1-</sup> العمدة، ابن رشيق القيرواني، ج2، ص147.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج2، ص147.

<sup>3-</sup> محبّ الدّين أبو عبد الله مُجَّد بن عروة بن عمر بن مُجَّد بن إدريس بن عبد الله بن سعيد بن مسعود ابن الحسن ابن مُجَّد الفهري من أهل سبتة، يعرف بابن رشيد ولد في سبتة عام 657ه، بدأ دراسة الحديث والنّحو بها ثم انتقل إلى فاس فتابع الدّراسة فيها، والتقى أبا عبد الله الحكيم الرّندي وهو متّجه إلى الحجّ وهناك التقى عددا كبيرا من شيوخ المشرق والمغرب، طاف بالمشرق ثلاث سنوات والتقى علماءها عنهم تولى في غرناطة الخطبة والإمامة في جامعها الأعظم، توفي سنة 721ه في فاس. (تاريخ الأدب العربي ج6، ص383).

<sup>4-</sup> المرجع نفسه، ج6، ص383.

فالشاعر في هذه الأبيات يتألّم لفراق ابنه ويحقّ له ذلك كيف لا وقد قال كيفها ألتفت النظر أتخيّل صورة ابني وأنّه واقف أمام عيني، وكلّ صوت أسمعه يتخيّل لي أنّه صوت ابني، وإذا احتجت أن أنادي أحدا ما باسمه، يسبق إلى لساني اسم ابني الميّت، وإن قرع أحد في الباب أتذكّر قرعه فيطير قلبي فرحا ولكن سرعان ما يصير حزنا عندما أتذكّر أنّه ميّت، ثمّ قال:

رَأَتْكَ السَمَنَايَا سَابِقًا فَأَغَرْتَهَا فَسِجِدَّ طِلاَبًا إِنَّهُنَّ لَوَاحِتُ لَئِنْ سَلَبَتْ مِنِّي نَفِيسَ ذَخَائِرِي فَإِنِّي بِمَذْخُورِ الأُجُورِ لَوَاثِقُ لَئِنْ سَلَبَتْ مِنِّي نَفِيسَ ذَخَائِرِي فَإِنِّي بِمَذْخُورِ الأُجُورِ الأُجُورِ لَوَاثِقُ وَقَدْ كَانَ ظَنِّي إِنَّ يَنِي لَكَ سَابِقُ فَقَدْ صَارَ عِلْمِي أَنَّنِي بِكَ لاَحِقُ غَرِيبَيْنِ كُنَّا فَرَق الدَّهُ رُبَيْنَنَا بِأَبْرَحِ مَا يَلْقَى الغَرِيبُ المُفَارِقُ (1) غَرِيبَ المُفَارِقُ (1)

فالشّاعر في هذه الأبيات يكمل الرّثاء على ابنه فقال: كان يسارع في أمور دنياه ويطمح للمعالي ولكن الموت هاجمه وأغار عليه لانقضاء أجله، وقد سلبت أعزّ ما أملك و لكن سأصبر حتّى أنال الأجر يوم القيامة، فإنّي سأدّخرك اليوم حتى أنال بهذا الصبر رضى الله وأجره ورحمته وكريم عطائه وجنّته، مع أنّي كنت أظنّ الموت سيغار عليّ قبلك، والآن صار علمي ويقيني أنّك سابق و سألحق بك إلى الدّار الآخرة.

وفي البيت الأخير يصرّح الشّاعر أنّه لا يملك إلاّ ولده في هذه الدّنيا وكأنّها غريبين فيها، فرّق الموت بينها فاشتدّت الغربة عليه كأشدّ ما يكون.

ولأحمد بن شعيب الجزنّائي (2) أبيات يرثي فيها جارية له روميّة اسمها صُبْحًا فقال: (كامل) يَا صَـــاحَبَ القَـبْرِ الَّذِي أَعْلاَمُهُ دَرَسَتْ \* وَلِكَنَّ حُبُّـهُ لَـمْ يَــدْرُسِ

يَا صَاحَبُ الْفِبِرِ الَّذِي اعْلَامُهُ دُرُسَتُ وَلِكُنْ حَبَّهُ لَمْ يَدُرُسِ مَا اليَأْسُ مِنْكَ عَلَى التَّصَبُّرِ حَامِلِي أَيْ أَسْتَنِي فَكَأَنَّنِي لَمْ أَيْ أَسِ

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، فروخ، ج6، ص383.

<sup>2-</sup> الكاتب الشّاعر أبو العباس أحمد بن شعيب الجزنائي الفاسي، من حفظة الشّعر ونقدته، وتمّن جمعوا بين ملكة الشّعر والنّثر بالإضافة إلى جودة الخط، عمل كاتبا في ديوان الإنشاء لدى السلطان أبي الحسن المريني، واشتهر عنه مع ذلك معرفته بالطب و الكيمياء و علم النبات، توفي بتونس عام 749ه/1449م ( ينظر:" أوصاف التّاس في التّواريخ والصّلات، يليها الزّواجر والعظات"، لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق و دراسة: مُحَدِّد كمال شبانة، ص106). \* درست: امحت، "لسان العرب"، ج6، ص79، حرف السين، فصل الدال، مادة (د ر س).

لَمَّا ذَهَبْتَ بِكُلِّ حُسْنٍ أَصْبَحَتْ فَشْنِي تُعَانِي شَجْوَ \* كُلِّ الأَنْفُسِ يَا صُبْحُ أَيَّامِي لَيَالٍ كُلُّهَا لاَ تَنْجَلِي عَنْ صُبْحِكِ المُتَنَفِّسِ \*(1)

فالشّاعر يذكر قبر جاريته التي أحبّها وأنّه مهما اختفى ولم يبق ظاهرا إلّا أنّ حبها لم يختف ولم ينس، فحبّه لها لم يبأس منه، قد ذهبت بكلّ ما هو حسن حتّى صارت نفسه تعاني الحزن والهمّ من كلّ الأنفس، فلا أريدك إلاّ أنت يا صبح، فالأيّام واللّيالي كلّها لا ينجلي الصّبح فيها وكأنّ الظلام بات يغشاه بعد موتها.

# ج- الشَّكوى و الحنين :

إنّ ثمّا يعانيه الإنسان في غربته الحنين إلى وطنه و أولاده و أحبّته و من له صلة به وأساس هذا الغربة و الاغتراب أو التّغريب<sup>(2)</sup>؛ فكلّ من رحل لطلب علم أو تجارة أو خرج ليقاتل عدوّا بعيدا عن وطنه فهو في غربة و اغتراب، أمّا من أُخرج نفيا أو سجن فهو في تغريب وكلّ منهم يعيش حنينا إلى أحبّائه، ويشكو بُعْدَهُم. وهذا ما جعل كثيرا من الشّعراء في المغرب عموما وفي القرن الثّامن خصوصا إلى قول ونظم قصائد يشتكون فبعدهم عن الحبيب و يحتون إليه ومن أولئك: البلفيقي<sup>(3)</sup> فله مقطّعات في الشّكوى من كلّ شيء، و من هذه المقطّعات: (بسيط تامّ)

قَالُوا تَغَرَّبْتَ عَنْ أَهْلٍ وَ عَنْ وَطَنٍ فَقُلْتُ لَمْ يَبْقَ لِي أَهْلٌ وَ لاَ وَطَنُ مَضَى الأَحِبَّةُ وَ الأَهْ لُـونَ كُلُّهُمُ وَ لَيْسَ بَعْدَهُمُ وسُكْنَى وَ لاَ سَكَنُ مَضَى الأَحِبَّةُ وَ الأَهْ لُـونَ كُلُّهُمُ

<sup>\*</sup> الشَّجو: الهمَّ و الحزن،المصدر نفسه، ج14، ص422، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الشين، مادّة (ش ج ا) .

<sup>\*</sup> التّنفس: الصّبح إذا تنفّس: قيل إذا ارتّفع النّهار حتى يصير نهارا بيّنا، المصدر نفسه، ج6، ص238، حرف السّين، فصل النون، مادة (ن ف س).

<sup>1-</sup> النّبوغ المغربي، ج3، ص885.

<sup>2-</sup> الغربة و الاغتراب: تقول تغرب و اغترب: بمعنى غريب، و غُرُبٌ و الجمع غرباء و هو الأباعد. والتّغريب التّغي عن البلد. ("مختار الصحاح"، ص197، باب الغين، مادة (غ ر ب)).

<sup>3-</sup> أبو البركات مُحِّد بن أبي بكر مُحَّد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي، واحد الفئة و صدر صدور هذه المئة، له في الأدب الدرجات و الأفواح المتأرّجات، توفي بألمرية سنة 771ه، و في التفح سنة 771ه، (ينظر: الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثّامنة، ص128/127).

أَفْرَغْتُ حُرْنِي وَ دَمْعِي بَعْدَهُمْ فَأَنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لاَ دَمْعٌ وَ لاَ حَزَنُ (1)

فالشّاعر في هذه الأبيات يتكلّم عن غربته لوطنه قائلا: فقد تركت الأحبّة والأقارب والأهل والأولاد كلهم، ولم يعد بعدهم حبّ ولا سكن، فبَعد فراقهم بكيت وحزنت عليهم أفرغت كلّ دمعي وحزني، حتى لم يبق دمع و لا حزن، وهو بهذا يقول: لا تحزن على فراق أحد بعد الأحبّة والأهل والأولاد، فهم أهل الحنين والبعد عنهم يولّد ألم المفارقة.

وممّن نظم في شعر الحنين، أبو جعفر الإلبيري، متشوّقا لغرناطة مع أمله في العودة إليها: ذَابَتْ عَلَى الحَمْرَاءِ حُمْرُ مَدَامِعِي وَ القَلْبُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ذَائِبُ (كامل تامّ) طَالَ المَدَى بِي عَنْهُمْ وَ لَرُبَّمَا قَدْ عَادَ مِنْ بَعْدِ الإِطَالَةِ غَائِبُ (2)

فالشّاعر الإلبيري يتحسّر على الأيّام السّعيدة التي قضاها في بلاده غرناطة حيث تساقطت دموعه على قصر الحمراء، و ذاب قلبه من شدة حبه لها، و كان ذلك بسبب الاستدمار الصليبي الغاشم الذي تسلّط عليها، و حارب كل مظاهر الإسلام و العروبة فيها فاضطرّ أهلها إلى مفارقتها مكرهين غير قادرين على الدّفاع عن أراضيهم و أنفسهم.

### د- الفخر و الحماسة :

إنّ الفخر غرض ظهر في العصر الجاهلي و هو لا يزال قامًا في عصرنا الإسلامي وقد برز في القرن الثّامن، فنظم عدد من الشّعراء قصائد يفتخرون فيها بإسلامهم و عروبتهم و انتائهم لهذه الأمّة؛ فمن خلاله يبثّون رسائل يحثّون فيها أمّتهم و شعبهم على الجهاد ضدّ الأعداء، فهم يفتخرون و يحمّسون النّاس على ذلك حتّى يحافظوا على دينهم وأمّتهم. فيمدحون أنفسهم وأهليهم وعشيرتهم، ويقبحون عدوّهم و من أراد بهم سوءا، وإذا كان الافتخار هو المدح، إلاّ أن الشّاعر يخصّ به نفسه و قومه، و كلّ ما حسن في المدحسن في المنتخار، و كل ما قبح فيه قبح في الافتخار .

<sup>1-</sup> الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثّامنة، ص132.

<sup>2-</sup> دولة الإسلام في الأندلس، مُحَدّ عبد الله عنان، العصر الرّابع، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين مكتبة الخانجي القاهرة، ط4، 1417ه/1997، ص466.

<sup>3-</sup> العمدة في نقد الشعر، ج2، ص143.

و للسلطان أبي الحسن المريني (1) أبيات في هذا الغرض قال فيها: (وافر تامّ) أُرضِي اللَّهَ فِي سِرٍ وَ جَمْدِ وَ أَحْمِي العِرْضَ عَنْ دَنَسِ أُرْتِيَابٍ \* وَ أَحْمِي العِرْضَ عَنْ دَنَسِ أُرْتِيَابٍ \* وَ أَحْمِي العِرْضَ عَنْ دَنَسِ أُرْتِيَابٍ \* وَ أَحْمِي العِرْضَ عَنْ دَنَسِ أُلِرْتِيَابٍ \* وَ أَحْمِي العِرْضَ عَنْ دَنَسِ أُلِرِقَابٍ (2) وَ أَحْرِبُ بِالسُّيُوفِ طُلَى \* الرِّقَابِ (2)

فالسلطان في هذه الأبيات يقول أني أطيع الله في السرّ و العلن، ولا أعصيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأحمي الأعراض عن الدين يريدون أن يدنسوها ويهتكوا حرماتها، كما أني أعطي العطايا من مال وغيره، وذلك باختياري دون مطاوعة أحد ولا يكون ذلك إلا لله مخلصا له الدين، وأضرب بالسيوف الرقاب والأعناق وهي كناية عن شجاعته، فالسلطان يفتخر بطاعته و عطائه ويؤثر ذلك فهو يتحمّس لهذه الأعمال لأنّه كثيرا ما يفعلها و يسعى إليها.

و لمالك بن مرحل<sup>(3)</sup> أبيات في الحماسة يستنفر المجاهدين لقتال العدوّ بالأندلس قال فيها: (رجز تامّ)

<sup>1-</sup> ولد السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني سنة (697ه)، عرف بالأسود لأن أمه كانت حبشية فكان لونه أسمرا، عقدت له البيعة بعد وفاة والده سنة (739ه)، كان مقاتلا بارعا و قائدا محتكا استرجع تلمسان بعد حصار دام ثلاث سنوات و غزا أفريقية و لكنه هزم في معركة كبيرة إثر تحالف أهل المنطقة عليه من قبائل العرب. حقق استقرار منطقته أمنيا و اقتصاديا و خلد مدرسته أبو تاشفين في مراكش، و مسجد العبّاد بتلمسان، و المدرسة المصباحية بفاس، توفي سنة 752ه، دفن بمراكش إلى أن نقله ابنه إلى مقبرة سلفهم بشالة في طريقه إلى فاس، ( ينظر: فراهة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبار، محمود مقديش، تحقيق: على الرّاوي/ مُحمّد محفوظ، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، ط1، 1988م، ج1 ص525/530).

<sup>\*</sup> دنس: الوسخ،" لسان العرب"، ج6، ص88، حرف السين، فصل الدال، مادة (د ن س).

<sup>\*</sup> ارتياب: ارتاب فيه أي شك، المصدر نفسه، ج1، ص442، حرف الباء، فصل الراء، مادة (ري ب).

<sup>\*</sup> طلى: الطّلاة: هي العنق و الجمع طلى، المصدر نفسه، ج15، ص13، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الطاء مادة (ط ل ي).

<sup>2-</sup> النّبوغ المغربي، ج3، ص647.

<sup>3-</sup> مالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق، أبو الحكم ابن المرحل، أديب من الشعراء من أهل مالقة، و لد بها و سكن سبتة و ولي القضاء بجهات غرناطة و غيرها، من موالي بني مخزوم مصمودي الأصل، عاش بين سبتة و فاس و توفي بها، كان من الكتاب غلب عليه الشعر حتى نعت بشاعر المغرب، له ديوان و أرجوزة في النحو و غيرها، ( الأعلام:

اِسْتَنْصَرَ الدِّينُ بِكُمْ فَأَقْبِلُوا فَإِنَّكُ مَ إِنْ تُسْلِمُوهُ يُسْلَمُ اللَّهِ الْمَسْلَمُ الْمَسْلَمُ الْمَسْلَمُ الْمِسْلَمُ الْمِسْلَمُ الْمِسْلَامَ يَا إِخْوَانَنَا وَ أَسْرِجُوا لَّ لِنَصْرِهِ وَ أَلْجِمُوا الْاَسْلَامَ يَا إِخْوَانَنَا وَ أَسْرِجُوا لِنَصْرِهِ وَ أَلْجِمُوا الْاَسْلَمُ اللَّهُ اللَّحِمُ السَّدِينِ وَ نِعْمَ الرَّحِمُ الْاَحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الْرَحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الْمَسْتَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الْمَسْتَرْحَمُ الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الْمَسْتَرْحَمُ الْمَسْتَرْحَمُ الْمَسْتِرْ وَالْمِسْلَمُ الْمَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْرَدُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ الْمَسْتَرْوَمُ اللَّهُ الْمَسْلَمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْعِلَى اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُسْتُمُ اللْمُسْتِيْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

فالشّاعر في هذه الأبيات يحرّض المجاهدين على قتال العدوّ في الأندلس حتى لا يأخذوها من أيدي المسلمين فقال: إنّ الدين ينتصر بكم إن استجبتم لندائه و أخذتم بأسباب النّصر، و إن تخاذلتم عن تلبية النّداء فإنّ الأعداء سيستولون عليها و يندثر الإسلام فيها، فأسرجوا الخيول و ألجموها للنّفير و أعدّوها له، فإنّ الأندلس تناديكم و تناشدكم برحم الدّين، فلنعم الرّحم هو، فارحموها رحمكم الله، فإنه من لا يَرحم لا يُرحم فهي منكم و أنتم منها.

قد كتب أهل المغرب عموما أبياتا كثيرة في الحماسة و الفخر لما شهدته المنطقة من حروب كثيرة و توسّع كبير، تارة من عند الغزاة القشتاليّين للأندلس، و تارة أخرى فيما بين المسلمين، فمثلا يتوسّع المرينيّون على حساب الـزّيانيين و الحفصيّين، و تارة أخرى العكس، فهذه الأسباب و تلك هي التي دفعت الشّعراء للنّظم في هذا الغرض.

**ه - الحكمة:** و لمالك بن مرحل أبيات في هذا الغرض قال فيها: (طويل) بِ الله وَيَّانِ مَشِيبِ يُدَاوَى عِذَارٌ \* مِنْ بَيَاضِ مَشِيبِ بَيَاضٌ كَمَّا لاَحَتْ كَوَاكِبُ سَعْرَةً \* تُرِيكَ طُلُوعًا مُوذِنًا بِغُرُوبِ بَيَاضٌ كَمَّا لاَحَتْ كَوَاكِبُ سَعْرَةً \* تُرِيكَ طُلُوعًا مُوذِنًا بِغُرُوبِ

قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، خير الدين الزركلي، دار العلم بيروت لبنا، دط، ج5، ص263، حرف الميم).

<sup>\*</sup> أسرجوا: السّرج: رحل الدّابة أسرجها، وضع عليها السّرج، لسان العرب، ج2، ص297، حرف الجيم، مادّة (س ر ج). 1- النبوغ المغربي، ج3، ص647.

<sup>\*</sup> عذار: عذار الرجل: شعره التابت في موضع العذار، و العذاران: جانبا اللحية، المصدر السّابق ، ج4، ص550، حرف الرّاء، فصل العين، مادة (ع ذ ر).

<sup>\*</sup> سحرة: آخر الليل قبيل الصبح، لسان العرب، ج4، ص350، حرف الراء، فصل السين، مادة (س ح ر).

بَشِيرًا نَذِيرًا لاَحَ كَالفَجْرِ صَادِقًا عَلَى كَاذِبٍ حُلْوِ اللِّسَانِ خَلُوبٍ \*(1)

فالشّاعر في هذه الأبيات يستهل قصيدته بالتّساؤل عن الدّواء أو الطّبيب الذي يداوي بياض الشّيب و الذي يظهر بجانب الأذن حتى لا يستفحل و ينتشر في الشّعر كها تنتشر الكواكب قبيل الفجر، و ينتهي بطلوع الشّمس و غروبها فلكلّ بداية نهاية كالإنسان الذي يكون له بداية ثم علامة نهاية و هي الشّيب الذي يدلّ على قرب الأجل و دنوّه فهو يبشّر المتّقين و ينذر أهل الباطل الذين طال أملهم في هذه الدنيا، حتى صاروا يخدعون النّاس ويكذبون عليهم لينالوا حظّا من الدّنيا قليل، إلى أن قال:

.....

بَعِيدٌ مِنَ التَّوْفِيقِ مَنْ بَاتَ سَاهِرًا رَجَاءَ بَعِيدٍ لاَ مَخَافَ قَرِيبِ

بَطِيءٌ لَعَمْرِي مَنْ سَرَى اللَّيْلَ كُلَّهُ وَ أَصْبَحَ حَوْلَ الحَيِّ بَعْدَ لُغُوبِ \*

بَخِيلٌ لَعَمْرِي مَنْ دَعَالُهُ حَبِيبُهُ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَ هُوَ غَيْرُ مُجِيبِ

ففي هذه الأبيات يتكلّم الشّاعر عن الذي بات و هو يفكر في أمر بعيد المنال كالذي يمشي باللّيل مشيا متعبا حتى ينال لقاء صاحب و هو شديد التّعب، فهذا لا ينال مبتغاه ممن يلقاه و يريده، لينال حظه و غرضه فهو كذلك كمن دعاه حبيبه و لم يستجب لدعوته. ففي هذه الأبيات حكمة بالغة لأولي الأبصار و النّهى و لمن تدبرها و وعاها حقّ الوعي. و قال كذلك في أبيات أخرى:(طويل)

جَدِيرٌ بِأَنْ يَبْكِي عَلَى نَفْسِهِ أَسِّى \* فَتَى كُلَّمَا ثُرْجَى لَهُ تَوْبَةٌ ثُرْجَا \*

<sup>\*</sup> خلوب: الخلابة المخادعة، المصدر نفسه ، ج1، ص363، حرف الباء، فصل الخاء، مادة (خ ل ب).

<sup>1-</sup> النبوغ المغربي، ج3، ص766.

<sup>\*</sup> لغوب: التّعب و الإعياء، المصدر، ج1، ص742، حرف الباء، فصل اللام، مادة (ل غ ب).

<sup>2-</sup> المرجع الشابق، ج3، ص767/766.

<sup>\*</sup> أسى: الحزن، لسان العرب،ج14،ص34،حرف الواو و الياء من المعتل،فصل الهمزة، مادة (أ س ا).

<sup>\*</sup> ترجا: أرجأ الأمر: أخّره، المصدر نفسه، ج14،ص311،حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الراء، مادة ( رج ا ).

جَبَانٌ عَنِ التَّقْوَى جَرِيءٌ عَلَى الهَوَى قَرِيبٌ مِن المَهْوَى \* بعيدٌ مِنَ المَلْجَا \* جَرَى فِي مَجَال اللَّهْوِ مِلْءَ عَانَةٍ \* إِلَى الآنَ مَا أَلْقَى لِجِامًا وَ لاَ سَرْجَا جَنَى مَا جَنَى وَ إِسْتَسْهَلَ الأَمْرُ فِي الصِّبَا فَلَمَّا نَهَاهُ الشَّيْبُ عَنْ فِعْ لِهِ لَجَّا \*(1)

فالشّاعر تكلّم في مطلع هذه القصيدة عن الفتى الذي يؤجّل و يؤخّر التّوبة عن نفسه فهو لا يجرؤ عن التّقوى و لكنه جريء في فعل المعاصي و اتّباع الهوى فهو قريب منها بعيد عن التّقوى فهو لم يلق من شَدَّهُ بلجام التقوى حتى يركب الطاعات، ويضع عن نفسه فعل المنكرات، ولكنه و للأسف جنى على نفسه أيّام الصّبا والشّباب، فلمّا جاءه الكبر وظهر منه الشّيب لم يستطع التّوبة والرّجوع وكما قيل: من شبّ على شيء شاب عليه، فالغاية من هذه الحكم أن يعوّد الإنسان نفسه على فعل الخيرات و الطّاعات في الصّغر حتى يكبر معها و تبقى فيه إلى المات.

فهذا الغرض قال فيه الشّعراء أمورا يتعلّمها الإنسان لمستقبله ويقي به نفسه فهو من قبيل معرفة الخير حتى يفعله ومعرفة الشّر وقاية منه.

و عموما نستطيع أن نقول أن جميع الأغراض التي تناولناها في بحثنا هذا قالها الشّعراء في هذه الفترة بما فيها الحكمة فإنّها ضالّة المؤمن أينها وجدها فهو أحقّ النّاس بها، ولا شكّ أنّها قيلت لظروف وتجارب معينة، فلكلّ مقام مقال.

<sup>\*</sup> المهوى: ما بين الجبلين و نحو ذلك، "لسان العرب"، ج15، ص370، حرف الواو و الياء من المعتل فصل الهاء، مادة (ه و ا).

<sup>\*</sup> الملجأ: المعقل، ألجأت أمري إلى الله، أسندته، المصدر نفسه، ج1، ص152، حرف الهمزة، فصل اللام، مادة ( ل ج أ ).

<sup>\*</sup> عنانة: سير اللجام الذي تمسك به الدابة، المصدر نفسه، ج13، ص291، حرف النون، فصل العين، مادة (ع ن ن).

<sup>\*</sup> لجا: لج في الأمر تمادى عليه و أبي، المصدر نفسه، ج2، ص353، حرف الجيم، فصل اللام، مادّة (ل ج ج).

<sup>1-</sup> النّبوغ المغربي، ج3، ص767.

#### و- الهجاء:

إنّ الهجاء غرض من أغراض الشعر ظهر في الجاهلية و هو ضد المدح، فيذكر الشّاعر عدوّه و خصمه بسوء ويقلّ من شأنه و يضعفه أمام قومه، أو يذكر قبيلته بقبح حتى يقلّ من شأنها، أو "أن تذكر المهجو بسخرية و استهزاء" و لما جاء الإسلام حرّم هذا النّوع من الهجاء إذا كان موجّها للمسلمين، أما إذا كان لعزّهم فلا بأس به وهذا ما فعله رسول الله عنه كفّار قريش للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن معاذ قال : سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله قيلية يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه: " أهبههم و أو هاجِهم و وجبريل مَعَكَ "(2) ومن الهجاء الني قيل في المغرب الهجاء السّياسي.

#### ز- الهجاء السياسي:

لقد ظهر الهجاء مجددا في الأندلس في الأيّام الأخيرة من دولة الأندلس، قاله الشعراء في بعض الملوك و السّلاطين، و كان هذا لتصرّفاتهم العشوائيّة في الحكم و إدارة الأمور و التي كانت نتيجتها طمع الأعداء في ملكهم و دولتهم فثارت ثائرة بعض الشّعراء، و من أولئك الذين قالوا في هذا الغرض لسان الدين بن الخطيب قال في مُحَّد بن إسهاعيل بن مُحَّد الذي انقلب على أخيه الغني بالله في أيّام الدّولة النّصيريّة ظلما و جورا، فاعترض عليه ابن الخطيب قائلا هذه الأبيات : (كامل تامّ)

لَمْ يَدْرِ إِسْمَاعِيلُ مَا طَوَّقَتْهُ وَ مَنْ مِنْهُ لَوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْقِلُ

نِعَمُّ مُهَنَّأَةٌ وَ ظِلُّ سَجْسَجٍ \* تَنْدَى غَضَارَتُهُ \* وَ مَاءٌ سَلْسَلُ

أَغْرَاهُ شَيْطَانُ الغُرُورِ لِغَايَةٍ مِنْ دُونِهَا تُنْضِي ۗ المَطِيُّ الـزُلَّلُ

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، كارل بروكليان، ترجمة: عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر، ط5، دت، ج1 ص46. 2- رقم:2657، ج6، ص245.

<sup>\*</sup> سجسج: الهواء المعتدل بين الحر والبرد، "لسان العرب"، ج2، ص295، حرف الجيم، فصل السين، مادة (س ج ج).

<sup>\*</sup> غضارته: النّعمة و السّعة في العيش، المصدر نفسه، ج5، ص23، حرف الراء، فصل الغين، مادة (غ ض ر).

<sup>\*</sup> تنضي: خلعه، المصدر نفسه، ج15، ص329، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل النون، مادة (ن ض ١).

يَبْغِي بِهَا دَرَجًا إِلَى نَيْلِ الَّتِي كَانَتْ قُـوى إِدْرَاكِهِ تَتَحَبَّلُ سُرْعَانَ مَا أَبْدَاهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي هَفْوَةِ البَلْوَى وَ بِئْسَ المَنْزِلُ (1)

الشّاعر استعمل الفعل طوّق الذي يدل على الشّمولية وكأنّه شمل خير الغني بالله أخاه إسهاعيل، لم يترك له صغيرة و لا كبيرة إلا و قد أحضرها له لأجل إكرامه و عطفه عليه، وكأن الغني ربط عنق أخيه بالكرم و الجود، و لكن هذا لم يجد معه نفعا، بل ثار عليه و قلب عليه الحكم، ليأخذ مكانه و هذا الذي جعل النّاس من المحكومين يثورون على إسهاعيل لأنّهم لم يرضوا بهذا الانقلاب وسرعان ما انقلب السّحر على السّاحر فقتل هذا الأخير و هكذا مصير كل غادر (2) و في هذا يقول ابن الخطيب أبياتا منها:

سُرْعَانَ مَا أَبْدَاهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي هَفْوَةِ البَلْوَى وَ بِئْسَ المَنْزِلُ

وَ سَقَى بِكَأْسِ الْحَيْنِ \*قَيْسًا بَعْدَهُ وَ اللَّهُ يُمْلِي لِلطَّعْقَةِ وَ يُمْهِلُ (3)

الشّاعر في هذه الأبيات يتحدّث عن عاقبة إسهاعيل إذ أنّه لم يدم طويلا في الحكم بل نال عقاب غدره و هو الموت، بل تعدى ذلك إلى أخيه قيسٍ، فحكم الله عدل و لا يظلم ربك أحدا، فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، و من يطمع في نعم غيره و يعمل على تخليصه منها، نال ذلك الجزاء و كما قيل: الجزاء من جنس العمل.

و خلاصة القول أن الهجاء السياسي كان وسيلة الشعراء للدّفاع عن حقوق الشّعوب في تلك الحقبة لبطش بعض الحكام بشعوبهم و تقاعسهم عن حقوقهم، فرفعت راية الشّعراء في قول الحق و ذلك عن طريق نظمهم لأبيات يبدونه فيها، كها تميّز نظمهم هذا بالأصالة و الصّدق حفاظا على مقدّساتهم من بطش النّصارى و عدوانهم، "فكان الشّعراء في المغرب مقلّدين للمشارقة مع اختلاف بسيط بين الفريقين، فأهل الأندلس أكثروا من المقطّعات

<sup>1-</sup> شعر الحروب و الفتن ( عصر بني الأحمر )، ص105/104.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص105.

<sup>\*</sup> الحين: الهلاك و المحنة، لسان العرب، ج13، ص136، حرف التون، فصل الحاء، مادة (ح ي ن).

<sup>3-</sup> المرجع السّابق، ص105.

#### الفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري

في معظم أهاجيهم و أهل المشرق غلبت عليهم القصائد الطّويلة"<sup>(1)</sup>، كما أنّ الأغراض تنوّعت في هذه الفترة كما بيّنا ذلك من خلال النّهاذج وكان ذلك التّنوّع بحسب الظّروف والأحوال التي مرّت بالمنطقة وكذلك الطّبائع والأخلاق الفاسدة التي انتشرت فيها لهذا أو ذاك هبّ الشّعراء ونظموا قصائد ومقطّعات تصحّح هذا المسار وتقوّمه.

<sup>1-</sup> شعر الحروب والفتن، ص106.

## الفصل الثاني:

مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التّاسع الهجري

1- الشّعر الموضوعي

2- الشّعر الوجداني

إنّ القرن التّاسع الهجري تميّز بأغراض متنوّعة نظم فيها الشّعراء قصائد ومقطّعات و إن كانت قليلة مقارنة بالقرن الثّامن، وكان هذا لأسباب عديدة منها هجرة شعراء الأندلس إلى المشرق، وكذلك الصّراعات السياسية في منطقة المغرب الأقصى و الأدنى والأوسط فكلّ دولة حاولت التّوسع على حساب جارتها، ومع ذلك كلّه فقد برز شعراء نظموا في الشّعر الموضوعي و الوجداني و الدّيني و الذّاتي وهذا بحسب المقام والظّروف والأحوال.

#### 1- الشّعر الموضوعي:

#### أ- المدح:

و ممّن قال في المدح من أهل هذا القرن ابن جابر الغساني المكناسي (1)، مدح رسول الله عَلَيْهُ في قصيدته فقال: (كامل تامّ)

مَدَحَتْكَ آيَاتُ الكِتَابِ فَمَا عَسَى يُثْنِي عَلَى عَلْيَاكَ نَظْمُ مَدِيجِي وَ اللَّهِ أَثْنَى مُفْصِعًا كَانَ القُصُورُ قُصَارَ كُلِّ فَصِيحٍ (2) وَ إِذَا كِتَابُ اللَّهِ أَثْنَى مُفْصِعًا كَانَ القُصُورُ قُصَارَ كُلِّ فَصِيحٍ

الشّاعر يبيّن في هذين البيتين أنّ القرآن هو من أول من مدح النبي على وكان ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْوٍ عَظِيمٍ ﴿ وَالقلم: 4] ثمّ أتبع ذلك بقوله: وأمّا مدحي فما يرفع من قدرك كما رفعك القرآن، فكلّ مدح محما كان فصيحا وعلا شأنه فهو دون مدح القرآن الكريم.

#### ب- الوصف:

#### 1- وصف أهل تلمسان:

قال ابن مرزوق الحفيد وهو يصف أهل تلمسان وكان ذلك في رجز له في علم الحديث :(رجز)

وَ مَنْ بَهَا أَهْلُ ذَكَاءٍ وَ فِطَنْ فِي رَابِعِ مِنْ الأَقَالِيمِ قَطَنْ \*

<sup>1-</sup> مُحِدًّد بن يحيى بن مُحِدًّد بن جابر الغساني (ت827هـ)، من أهل مكناسة له نظم في علم الرؤيا، كان أديبا شهيرا و شاعرا مجيدا، كما كان مصنفا بارعا و عالما بالقراءات، له نزهة الناظر- رجز في التعريف ببلده مكناسة- و له كتاب في رسم القرآن و غيرهما، (ينظر:طتاريخ الأدب العربي"،عمر فروخ، ج6، ص624/623).

<sup>2-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص167.

<sup>\*</sup> قطن: القطون: الإقامة، "لسان العرب"، ج13، ص342، حرف النون، فصل القاف، مادة (ق ط ن).

الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التّاسع الهجري يَكْفِيكَ أَنَّ الدَّاوُدِيْ (1) بِهَا دُفِنْ مَعْ ضَجِيعِه اِبْنِ غَزْلُونَ الفَطِنْ (2)

فالشَّاعر يصف أهل تلمسان بأنَّهم أهل ذكاء و فطانة و أنَّ المدينة تقع في جممة جميلة وأنَّها الإقليم الرّابع الذي مكث فيه الدّاودي العالم المحدّث الذي شرح صحيح البخاري بل كان من السّباقين لشرحه، حتّى أنّه سبق ابن حجر في ذلك، و قد ذكره هذا الأخير في شرحه، واستدلّ به في شرح عدّة أحاديث في كتابه الفتح؛ "فحاز به الفضل على غيره من جميع من تقدّمه أو تأخّر عنه من علماء الإسلام و سمّاه النّصيحة، فإنّه شرح وقع لهذا الكتاب الجليل إذ لم يسبقه غيره مطلقا إلى هذا الفضل"(3). ودفن الدّاودي في تلمسان و درّس بها علوما كثيرة، أمّا أبو جعفر ابن غزلون التّطيلي الأندلسي هو كذلك شرفت تلمسان بموته وكان قبره بجانب قبر الدّاودي، فهؤلاء أعلام شرّفوا تلمسان ورفعوا من قدرها فعلا صيتها في كل مكان حتى نالت مكانة علمية مرموقة وصارت عاصمة العلم آنذاك في المغرب الأوسط.

### 2- وصف الرّبيع:

ولشهاب الدّين بن الخلّوف (4) أبيات يصف فيها الرّبيع وهو يقلّد فيها البحتري فقال: (طويل) وَصَافَحَ أَزْهَارَ الرُّبَى فَتَنَسَّمَا (5) رَأَى البَرْقُ تَعْبِيسَ الدُّجَى فَتَبَسَّمَا

<sup>1-</sup> أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي من أمَّة المالكية المتعين في العلم المجيدين للتأليف، أصله من مسيلة، كان بطرابلس و بها أملي كتابه في شرح الموطأ، ثم انتقل إلى تلمسان، كان فقيها فاضلا عالما متفتّنا مؤلّفا مجيدا، له حظ من اللَّسان والحديث والنَّظر، ألف عدَّة مؤلَّفات منها : الواعي في الفقه، والنَّصيحة في شرح البخاري، والإيضاح في الرّد على الفكرية، وكتاب الأصول، وغير ذلك. قال حاتم الطرابلسي: توفي بتلمسان سنة 402هـ. وقبره عند باب العقبة. (ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، وزارة الأوقاف والشَّؤون الإسلامية، المغرب، ط2، 1403ه/1983م، ج7، ص103/102).

<sup>2-</sup> نفح الطيب، ج5، ص433.

<sup>3-</sup> تاریخ الجزائر العام، ج1، ص306.

<sup>4-</sup> أحمد بن مُحَدَّد بن عبد الرحمن الشهاب و يعرف بالخلوف، ولد سنة 829هـ في تونس، أصله من قسنطينة مالكي المذهب، درس في القدس و تعلم على جماعة من العلماء، و لازم النويري في الفقه و العربية و الأصول، و غيرها ثم اتجه إلى القاهرة و أخذ عن علمائها: عن العز بن عبد السلام، ثم رجع إلى بلاد المغرب، توفي سنة 902هـ، (ينظر: "الضّوء اللاّمع لأهل القرن التّاسع"، للسخّاوي، تحقيق أحمد بن عثمان الصلف، ج2، ص123/122).

<sup>5-</sup> تاريخ الأدب العربي، فروخ، ج6، ص686.

الشّاعر يصف الرّبيع و يبيّن مكانته وأنّه يبهج النّاظرين بجاله، فالله تعالى جعله فصلاً تبتهج فيه المناظر الطبيعيّة، تتفتّح فيه الأزهار وتنتعش جميع المخلوقات، فبعدما كانت الحيوانات والنّباتات مختفية ومتسترة ظهرت وتفتّحت لتسرّ النّاظرين وتهجهم.

#### ج- الشَّكوى :

#### 1- الشَّكوي من الجهَّال:

ومِّن نظم في الشَّكوى من الجهّال في هذه الفترة ابن غازي المكناسي (1) فقال: طَلَقْتُ مَكْ لَنَاسَةً ثَلاَثًا وَ الشَّرْعُ يَأْبَى الرُّجُوعَ فِيه (مخلّع البسيط) لَيْسَتْ بِدَارٍ سِوَى لِقَاضٍ أَوْ عَامِلٍ جَوْرٍ أَوْ سَفِيهِ = لَيْسَتْ بِمَكْنَاسَةٍ مُدَّةً أَعْلِمُ أَبْنَاءَهَا مَا الكَلاَمْ (بحر المتقارب) فَلَمَّا تَوَهَّمَهُ مُ مَعْضُهُمْ عَلَيَّ بِهِ بَخِلُوا وَ السَّلاَمْ (2) = فَلَمَّ بِهِ بَخِلُوا وَ السَّلاَمْ (2)

الشّاعر شكا أهل مكناسة وهو يريد أن يخرج منها ولا يعود إليها أبدا؛ فحكمها عنده حكم المطلّقة ثلاثا، البائنة بينونة كبرى فلا يراجعها أبدا، فهي لا تصلح إلا لقاض جائر أو سفيه همّه جمع المال والغنيمة؛ والسّبب هو أنّ الشّاعر لمّا استقرّ أمره فيها، وبدأ بعض أهلها يتعلّمون عنه قواعد الكلام التي تساعد صاحبها على فهم العلم ومواصلة التّعلم ترفّعوا عنه ظنّا منهم أنّ ساعدهم اشتدّ فيه وهم في الحقيقة كما قال الشّاعر متوهّمون، فأمْسَكوا عن إكرامهم له وتوقيره، وتركوه قائما فاشتدّ غضبه لفعلتهم هذه وجملهم بمكانته فقرّر الخروج من مكناسة شاكيا إلى الله حالهم، ساخطا عليهم.

#### 2- الشّكوى من الأعداء:

و لأبي عبدالله العربي العقيلي (3) موشّحة في هذا الغرض، يشتكي فيها إلى الله من

<sup>1-</sup> شيخ الجماعة أبو عبد الله مُحَدَّد بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي، ولد في مكناسة الزّيتون سنة 841هـ، تلقى العلم فيها ثم انتقل إلى فاس و ولي الخطابة في جامع القرويين و تصدر فيه للتّدريس، توفّي سنة 919هـ. (ينظر: تاريخ الأدب العربي، فروخ، ج6، ص696/695).

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ج6، ص697/696.

<sup>3-</sup> أبو عبد الله العربي العقيلي كان كاتبا في غرناطة في أيام آخر سلاطينها أبي عبد الله مُحَدَّد بن علي في ولايته الثّانية (من 892هـ إلى 898هـ)، فقد كان كاتبا بارعا و مجيدا، توفي سنة 928هـ. (ينظر: المرجع نفسه، ج6، ص698).

#### الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التّاسع الهجري

شدّة الحصار الذي سُلّط على غرناطة وهم يقرعون الطّبول وينفخون بالنّقير إرهابا للمسلمين وإضعافا لنفوسهم قال فيها :(المجتث)

بِالطَّبْلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ بِالنَّقِسِيرِ نُسرَاعُ

وَ لَيْسَ مِنْ بَعْدِ هَذَا ﴿ وَ ذَاكَ إِلاَّ الْقِـــرَاعُ \*

يَا رَبِّ جَبْرَكَ يَرْجُــو مَنْ هِيْضَ \*مِنْهُ الذِّرَاعُ

لاَ تَسْلُبَنِّي صَابِرًا مِنْهُ لِقَلْ بِي إِدِّرَاعُ (1)

فالشّاعر يشتكي إلى باريه ضعف قومه و تسلط الأعداء عليهم و ارهابهم لهم بالطّبول و قوّة العدد والعدّة، فإنّ الذّراع الذي يحصّن به نفسه قد هدّ وكسر فما بقي له إلاّ الصّبر والتضرّع إلى الله ودعاؤه حتى يثبّته ويفرغ عليه صبرا، ويرزقه البصيرة والرّشد والسّداد في القول والعمل.

#### د- النّصح و الإرشاد:

نظم أبو يحيى بن عتيبة القفصي<sup>(2)</sup> أبياتا ينصح فيها ويرشد القاضي أحمد القلشاني فقال له:(الطّويل)

عَلَيْكَ أُخَيَّ بِالتُّقَى وَ لُزُومِ فِي وَ لاَ تَكْتَرِثْ مَا فِيهِ زَيْدٌ وَ لاَ عَمْرُو وَ كُنْ مُنْشِدًا مَا قَالَ بَعْضُ أُولِي النَّهَى فَكُمْ مِنْ حِكْمَةٍ غَرَّاءَ قَيَّدَهَا الشِّعْرُ وَكُنْ مُنْشِدًا مَا قَالَ بَعْضُ أُولِي النَّهَى فَكُمْ مِنْ حِكْمَةٍ غَرَّاءَ قَيَّدَهَا الشِّعْرُ إِذَا المَرْءُ جَازَ الأَرْبَعِينَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دُونَ مَا يَأْتِي حَيَاةٌ وَ لاَ سِتُرُ فَذَا المَرْءُ جَازَ الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دُونَ مَا يَأْتِي حَيَاةٌ وَ لاَ سِتُرُ فَدَا عَمْهُ وَ إِنْ مَدَّ أَسْبَابَ الْحَيَاةِ لَهُ العُمْرُ (3)

الشّاعر ينصح القاضي أحمد القلشاني أن يتقي الله و لا يكثر من الجدال و النّزاع على أغراض الدّنيا وأن يأخذ النّصيحة حتّى من قول الشّعراء وحكمهم فهذا ما قرّره أولو العقول

<sup>\*</sup> القراع: القراع والمقارعة: الضرب بالسيوف، "لسان العرب"، ج8، ص264، حرف العين، فصل القاف، مادة (ق رع)

<sup>\*</sup> هيض: كسره بعد الجبور،و هو كل وجع على وجع، المصدر نفسه، ج7، ص249، حرف الضاد، فصل الهاء، مادة (ه ي ض).

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج4، ص550.

<sup>2-</sup>كأن أبو يحيى بن عقيبة رجلا صالحا و علامة بارعا و فقيها معروفا، أخذ العلم عن ابن عرفة فقيه تونس و عالمها وخطيبها في عصره و عن ابن محدي و غيرهما، كان معاصرا لابن مرزوق الحفيد، كانت وفاته سنة 870هـ. (ينظر: تاريخ الأدب العربي، فروخ، ج6، ص633).

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ج6، ص633.

والنّهى، ولا تلتفت إلى صاحب الأربعين إن لم يستح من فعل المنكرات، فلا بدّ أن يأتي يوم يدخل فيه القبر و يندم، فلا مفرّ من ذلك اليوم ولات حين مناص.

#### ه- الغزل:

نظم أبو عبد الكريم الغرناطي (1) شعرا يتغزّل فيه بصبيّة نصرانيّة حين كان أسيرا فقال: وَ أَعْجَبَ عُبَّادَ الصَّلِيبِ صَبِيَّةٌ سَبَتْنِي بِوَجْهٍ مِثْلَ بَدْرٍ مُتَمَّمِ (طويل) فَبِتُ حَلِيفَ الهَمِّ مِنْ فَرْطِ حُبِّهَا وَ بَاتَتْ بِهَجْرِي فِي فِرَاشٍ تَنَعُّمِ وَكُمْ نَعَمَّنِي مِنْ لَذِيذٍ وصَالِهَا بِمَا لَمْ تَصِلْ نَفْسِي لَهُ يتَوَهُّم وَكُمْ نَعَمَّنِي مِنْ لَذِيذٍ وصَالِهَا بِمَا لَمْ تَصِلْ نَفْسِي لَهُ يتَوَهُّم فَقَبَّلْتُ مِنْهَا الخَدَّ وَ هُوَ مُورَدٌ وَ ثَنَيْتُ بِالثَّغْرِ المَلِيحِ التَّبَسُمِ

في هذه الأبيات يتغزّل النّاظم بصبيّة نصرانيّة رءاها وهو في السّجن أسيرا ليرفّه عن نفسه بها، حيث لفتت انتباهه وأعجب بها و صار يستأنس بوجودها ورؤيتها، إذ هو وحيد في السّجن قد ذاق مرارته وبأسه عند النّصارى، وليس معه حبيب ولا صديق حميم يأنس إليه فقال فيها هذه الأبيات.

#### و- الهزل و السّخف:

و ممّن نظم في هذا الغرض ابن الأزرق<sup>(3)</sup>:(رجز مجزوء)
لاَ أُمَّ لِي لاَ أُمَّ لِي إِنْ لَمْ أُبَـــتِدْ شَجَــنِي \*
وَ أَخْلَعَنَّ فِي الْمُجُـو نِ \*وَ التَّصَابِي رَسَني \*

<sup>1-</sup> عبد الكريم بن مُحَدِّد القيسي الغرناطي ولد في بسطة على مئة و عشرين كيلومترا شال شرقي غرناطة في أوائل القرن التاسع للهجرة، برع في الفقه و عمل في التوثيق، لم يكن على شيء من بسطة العيش و لكن كان على شيء من الشهرة في الفقه في الدين، كان شاعرا واضح التعبير كثير الصدق و الإخلاص قليل التّكلف، و فنون شعره الوصف و الغزل مع العفاف ثم الرثاء و الهجاء (ينظر: نفح الطّيب، ج6، ص671).

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج6، ص673/672.

<sup>3-</sup> قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله مُحَدّ بن علي بن مُحَدّ بن أحمد بن القاسم بن الأزرق الأصبحي الغرناطي من أهل وادي آش، ولد سنة 832هـ، تلقى العلم في غرناطة، و أخذ عن مفتيها أحمد بن فتوح في أصول الدين و الفقه و أصول الفقه و النحو و المنطق، و حضر مجالس أخرى في العلم، تولى القضاء في غرناطة ثم غادرها إلى تلمسان ثم إلى مصر، توفي في 17 ذي الحجّة 896هـ (ينظر: تاريخ الأدب العربي فروخ، ج6، ص662/661).

<sup>\*</sup> شجني: الشجن: الهم و الحزن، "لسان العرب"، ج13، ص232، حرف النون، فصل الشين، مادة (ش ج ن).

<sup>\*</sup> المجون: أن لا يبالي الإنسان بما صنع، المصدر نفسه، ج13، ص400، حرف النون، فصل الميم، مادة (م ج ن).

<sup>\*</sup> رسني: رسنها: شدّها، المصدر نفسه، ج13، ص180، حرف النون، فصل الراء، مادة (رسن).

#### الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التّاسع الهجري

أَفْدِي صَدِيقًا كَانَ لِي بِنَفْسِهِ يُسْعِدُنِي فَتَارَةً أَنْصَحُهُ وَتَارَةً يَنْصَحُنِي وَتَارَةً أَلْعَنُهُ وَتَارَةً يَنْصَحُنِي وَ رَبَّمَا أَصْفَعُهُ وَرُبَّمَا يَصْفَعُنِي

الشّاعر يلوم نفسه في بداية المقطع إذ أنّه ليس على حق إن لم يفعل كذا وكذا، ثم حكى عن صباه وما كان يدور فيه من مصاحبة صديق له، وكيف كانت صحبته معه، فكان يسعده ويتبادلان النصح تارة ، كما يتبادلان اللّعنة والصفعة والضّرب تارة أخرى وهذا حال الصّبى ومخالطة الأصحاب، ففيه من اللّعب والمزاح الشّيء الكثير الكثير، فبدى للشّاعر أن ينظم مثل هذه الأبيات حتى يتسلى بها ويذكّر نفسه بما حصل له في الصّغر.

#### ز- الحنين:

إن ثمّا لا شكّ فيه أنّ لكل اجتماع افتراق، أحبب من شئت فإنّك مفارقه، هذا ما حصل لبعض علماء المغرب عموما ولأهل الأندلس خصوصا؛ ابتعدوا عن أحبّائهم وأوطانهم فنظموا شعرا يشتكون فيه مرارة هذه الفرقة والابتعاد عن الوطن وذلّ الشّجن، ومن أولئك الشّعراء والعلماء عبد الكريم القيسي الذي اشتدّ حنينه إلى مدينته لمّا خرج لطلب الرّزق في مدن الأندلس أيّام الاحتلال القشتالي، وأثناء تنقّله فيها وقع أسيرا عندهم و مكث في أسرهم طويلا، وتعرّض للذّل و المهانة، حينها نظم الشّاعر أبياتا يعرب فيها عن اشتياقه لأهله وأحبته، وشوقه إلى دياره ووطنه بسْطَة ، فقال :(كامل تامّ)

إِنِّي فَضَضْتُ عَنِ الدُّمُوعِ خِتَامَا فَغَدَتْ تَسِيلُ بِوَجْنَتَيَّ غَمَامَا شَـوْقًا إِلَى عَيْشُهُمُ وَعَلَيَّ كَرَامَا شَـوْقًا إِلَى عَيْشُهُمُ وَعَلَيَّ كَرَامَا يَا سَاكِنِينَ بِبَسْطَةَ دُونِي وَ لِي قَلْبٌ عِمْ مَا يَسْتَفِيقُ غَرَامَا وَ إِنَّنِي وَ إِنْ كُنْتُ عَنْكُمْ نَازِحًا فَالقَلْبُ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ أَقَامَا (2) وَ إِنَّنِي وَ إِنْ كُنْتُ عَنْكُمْ نَازِحًا فَالقَلْبُ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ أَقَامَا (2)

الشّاعر في هذه الأبيات يبكي ألم فراق أهله و ولده وأحبّته ووطنه فهو في سجن النّصارى وقلبه ينفطر شوقا إلى لقاء أحبّته ورؤيتهم فدموعه تسيل لأجلهم كأنها غمام تمطر فنين الشّاعر إلى أهله جعله يتكلّم عنهم وكأنّه مقيم في بسطة و التي وصفها فقال:

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، فروخ، ج6، ص662.

<sup>2-</sup> الحنين والغربة في الشّعر الأندلسي، ص81.

بِلاَدٌ بِهَا الحَصْبَاءُ دُرُّ وَ تُرْبُهَا عَبِيْرٌ وَ أَنْفَاسُ الرِّيَاحِ شُمُولُ (الطّويل) تَسَلْسَلَ مِنْهَا مَاؤُهَا وَ هُوَ مُطْلَقٌ وَصَحَّ نَسِيمُ الرَّوْضِ وَ هُوَ عَلِيلُ = وَصَحَّ نَسِيمُ الرَّوْضِ وَ هُوَ عَلِيلُ = وَرَبُوعِهَا إِنَّ الْحَنِينَ يَهِيجُ مِنْهُ غَلِيلُ (الكامل) وَ دَعِ الْحَنِينَ لِبَسْطَةَ وَ رُبُوعِهَا إِنَّ الْحَنِينَ يَهِيجُ مِنْهُ غَلِيلُ (الكامل)

لقد أبدى الشّاعر حنينه لبلاده فذهب يصفها ويشبّه حصاها بالدّر والياقوت وترابها كأنّه عبير الورد وماؤها يتسلسل كالأنهار، ونسيم الرّوض فيها يصحّ به كل مريض سقيم وعليل وفي آخر البيت يكرّر حنينه لبلده بسُطة.

و كذلك ابن الأحمر<sup>(2)</sup>: "أصيب هذا الابن في الأندلس بالمحنة التازلة في التفس التازلة بالإحنة لمّا ضربه بالسّياط السّلطان يوسف بن عمر، من غير ذنب اقترفه بل ظلمه ظلما مبينا..، ثم أمر رضا ربه بنفيه، حيث القلوب من فرق الفراق تألمت بالانصداع، نظر إلى ملعب صبواته ومحل روْحاته وغدواته، فحنّ حنين الرّؤام و أشرف من الشّوق على الموت الرّؤام ""<sup>(3)</sup>، فنظم شعرا يحنّ فيه إلى وطنه فقال :(كامل تامّ)

ذَهَبَتْ حُشَاشَةُ قُلْبِيَ المَصْدُوعِ بَيْنَ السَّلاَمِ وَ وَقْفَةِ التَّوْدِيعِ أَنْجِدْ بِدَمْعِكَ يَا غَمَامُ فَإِنَّنِي لَمْ أَرْضَ يَوْمَ البَيْنِ فِعْلَ دُمُوعِي أَنْجِدْ بِدَمْعِكَ يَا غَمَامُ فَإِنَّنِي لَمْ أَرْضَ يَوْمَ البَيْنِ فِعْلَ دُمُوعِي مَنْ كَانَ يَبْكِي الظَّاعِنِينَ بِأَدْمُعٍ فَلَا الَّذِي أَبْكِيهِمُ بِنَجِيعٍ مَنْ كَانَ يَبْكِي الظَّاعِنِينَ بِأَدْمُعٍ فَلَا الَّذِي أَبْكِيهِمُ بِنَجِيعٍ إِيهٍ وَ بَيْنَ الصَّدْرِ مِنِي وَ الْحَشَا شَجَنَ مُطَوَيْتُ عَلَى شَجَاهُ ضُلُوعِي إِيهٍ وَ بَيْنَ الصَّدْرِ مِنِي وَ الْحَشَا شَجَنَ طُويْتُ عَلَى شَجَاهُ ضُلُوعِي

<sup>1-</sup> الحنين و الغربة في الشّعر الأندلسي : ص81.

<sup>2-</sup> هو النّالث عشر من ملوك غرناطة، كانت أيّامه أيّام ضعف و اضطراب لاستمرار تنازع أمراء بني الأحمر، و قد كان أديبا ناثرا و شاعرا ناظها، و من فنون شعره المولديّات و الرّثاء و الحماسة و الغزل، مع تقليد ظاهر فيه لشعراء المشرق. \* الرؤام: من رأم رئمت الناقة، عطفت عليه و لزمته و أحبته، "لسان العرب"، ج12، ص223، حرف الميم، فصل الراء مادة ( ر أ م ).

<sup>\*</sup> الرَّوَّام: زمَّم الرجل: فزع و اشتدّ ذعره، المصدر نفسه، ج12، ص261، حرف الميم، فصل الزاي، مادة (ز أ م).

<sup>3-</sup> نشر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، ابن الأحمر، إسهاعيل بن يوسف بن مُحَّد ، تحقيق: مُحَّد رضوان الداية، دار الثقافة للنّشر و التوزيع، بيروت، 1967م، ص296/295.

<sup>\*</sup> الحشاشة: روح القلب و رمق حياة النّفس، "لسان العرب"، ج6، ص284، حرف الشّين، فصل الحاء، مادّة (ح ش ش).

<sup>\*</sup> نجيع: الدم و قيل هو دم الجوف خاصة، المصدر نفسه، ج8، ص348، حرف العين، فصل النون، مادة (ن ج ع).

<sup>\*</sup> الشجن: الهمّ والحزن، المصدر نفسه، ج14، ص422، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الشين، مادة (ش ج ١).

الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري يَا قَلْبُ لاَ تَجْزَعْ لِمَا فَعَلَ الهَـوَى فَالحـُــرُّ لَيْسَ لِحَادِثٍ بِجَـزُوع (1)

فالشَّاعر ابن الأحمر عبّر من خلال هذه الأشعار عن ألم فراقه لوطنه، وكان ذلك بسبب الفتن والوشاية الظَّالمة، فلم يبق له إلاَّ قول الشَّعر في هذه الغربة التي أوجعت قلبه فحنّ إلى غرناطة، وكتب هذه الأبيات يشكو فيها ألم الفراق، وقال إنّ الذين يشتكونه بسبب سفرهم هذا سيعودون إليه حتما فلم البكاء؟! فأنا الذي أشتكي حقيقة الفرقة و البعد عن الوطن بسبب نفيي، فيحقّ لي أن أبكي دم جوفي لهذا الجلل و البعد، فلربّا لا تتاح لي فرصة العودة مرّة أخرى إلى بلادي، فأنا أشتكي الهمّ والحزن والذي أحسّ به داخل أحشائي و صدري وبين ضلوعي، وفي آخر البيت يصبِّ الشَّاعر نفسه ويقول لها: إنَّ الحرّ لا يجزع عند الحوادث، بل يصبر و يحتسب وأجره عند الله.

إن شعر الحنين في هذه الفترة قيل لعدّة أسباب منها: النَّفي ظلما و التَّهجير من العدق لزوما، فلهذا وغيره قيل شعر الحنين، فاشتكت النَّفوس والأفئدة من الطَّلم، نظم الشَّعراء فيه قصائد ومقاطع، فهو حنين يخرج من هو مريض بالشّوق و الحبّ لبلده وأهله.. .

أخيرا نقول أنّ شعر الحنين كان ينظمه الشّعراء عموما إذا ابتعدوا عن بلادهم وأحبّتهم و أقاربهم لشتّى الظّروف والأسباب، إمّا لطلبهم العلم أو الرّزق أو سجنهم أو هجرتهم إلى بلاد أخرى مرغمين، فكان الشّعراء يبدون حبّهم لأوطانهم فيحنّون إليها شوقا في أهليهم وأبنائهم...

#### ح- الهجاء:

من الهجاء الذي قيل في هذا القرن الهجاء السّياسي، فقد نظمه الشّعراء لمَّا سقطت الأندلس و غابت شمس الجزيرة الخضراء، ندبها وشكى أزمانها العديد من الشّعراء الذين ما تحمّلوا هذا الأمر العظيم، والجلل الكبير الذي ألم بأهلها فعبّروا عن مشاعرهم بنوع من السّخط واللُّوم والتّقريع لمن أعان في محو العروبة والإسلام من أرض تمجّدت ببقائها فيها ما يقارب ثمانية قرون، فمِنَ الذين قالوا في هذا الأمر هجاء أحمد بن مُحَدَّد بن يوسف الصّنهاجي المشهور بالدّقون (2)، حيث قال: (بسيط تامّ)

يَا أَهْلَ فَاسَ أَمَا فِي الغَيْرِ مَوْعِظَةٌ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَوْعُ وظٌ بِأَمْثَ الِ

<sup>1-</sup> نشر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، ابن الأحمر، ص296.

<sup>2-</sup> توفي مستهل شعبان سنة 921هـ، ينظر: "أزهار الرياض"، المقري، ج1، ص104.

فَقُلْ تَعَالَوْ إِلَى ثُصْحٍ وَ تَذْكِرَةٍ فَالْأَمْرُ جِدٌّ فَلاَ تَصْحَبْ لِكُسَالِ كَيفَ الْحَيَاةُ إِذَا الحَيَّاتُ قَدْ نَفَحَتْ عَلَى السَّوَاحِلِ أَوْ هَمَّتْ بِإِرْسَالِ (1)

الشّاعر يهجو أهل فاس و أراد أهل المغرب الأقصى عموما و من يجاورهم، فهو يريد بذلك أن يعودوا إلى رشدهم و يعاودوا النّظر في أمرهم، لماذا تركتم أهل الأندلس يهجرون وطنهم؟ و لم تعينوهم في أمرهم؟ و تركتم الأندلس للأفاعي و الحيّات تلدغها من كلّ جانب، فالأمر لا يحتاج إلى تفكير بل يحتاج إلى عمل و جدّ و جماد مع أهل الأندلس ضدّ الأعداء، فلا نريد أن يضيع أمرنا بين النّزاعات حتّى تذهب قوّتنا و هذا ما يريده الأعداء فنفشل و يذهب ريحنا، فلا تتركونا للحيّات تلسع من كلّ مكان حتّى تقتل فريستها و تتمكّن منها، و الله المستعان.

و بهذا نستطيع أن نقول بأنّ القرن التّاسع الهجري و إن تنوّعت فيه الأغراض إلا أنّ نظم الشّعر قلّ فيه مقارنة بالقرن الثّامن، ففي القرون المتقدّمة كان المغرب الإسلامي مستقرّا إلى حدّ كبير سياسيا و حضاريّا، أما القرن التّاسع فبدأت الدّول الإسلامية تتزعزع من كلّ جانب؛ غرناطة مثلا آخر معقل للمسلمين في الأندلس ضاع من أيدي المسلمين أمّا عن الدّول الأخرى؛ كالمرينيّين و الزّيانيّين و الحفصيّين لم يكونوا في استقرار كبير بل صاروا يتنافسون على التّوسع فيا بينهم كلّ على حساب الآخر فضيّعوا العلم و الحضارة إلى أن تلاشي حكمهم و ذهبت ريحهم و خلفهم غيرهم.

<sup>1-:</sup> أزهار الرياض، ج1، ص107.

## الباب الثّاني:

المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن والتّاسع الهجريين.

### الفصل الأوّل:

# المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري

- 1- شعر المولديّــــات
- 2- الدّعوة إلى العلم ومزاحمة العلماء
  - 3- الدّعوة إلى الأخلاق الفاضلة
    - 4- وصف المباني والقصور
      - 5- وصف آلة نفط
      - 6- وصف ناعورة

إذا كانت الحضارة نمط حياةٍ متقدّمة للإنسان في مجال تفكيره و خياله وما تنجزه يده وما يتوصّل إليه بإبداعه في شتّى المجالات، فإنّ الشّعر هو كذلك إبداع فكري و خيالي يعبر فيه الشاعر عمّا يجول في خاطره بطريقة فنيّة و جاليّة و بلاغيّة عن أشياء يعيشها في واقعه أو في خياله؛ سواء كان ذلك في أمور حضاريّة أو في غيرها، طيلة أزمنة عديدة وفترات مديدة، ومن تلك الفترات القرن الثّامن الهجري، و الذي برزت فيه معالم حضاريّة عاشها أهل المغرب الإسلامي طيلة هذا القرن، فعبّر عنها الشّعراء في قصائد ومقطوعات شعريّة وصفت لنا هذه المظاهر الحضاريّة وهذا ما سأتطرّق إليه في هذا الفصل بالوصف و التّحليل، و الله الموفّق والمعين .

#### 1 - المولديّات:

جاء في لسان العرب:" مولد الرّجل وقت ولادته، ومولده الموضع الذي ولد فيه وولدته الأمّ تلده مولدا، و ميلاد الرّجل: اسم الوقت الذي ولد فيه".

والمولد النبوي هو اليوم الذي ولد فيه النبي قَلَيْ و كان ذلك يوم النّاني عشر ربيع الأوّل من عام الفيل<sup>(2)</sup>، وهو أعظم منّة مَنَّ الله سبحانه و تعالى بها على عباده، لقوله تعالى: ( لَفَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَنْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّن اَنهُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَالْتِهِ وَالْعَلَى: ( لَفَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَنْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّن اَنهُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَالْتِهِ وَالْعَلِي مُهُمْ أَنْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِم ضَالِ مُّبِيسٍ ) [آل عمران:164].

فهذا اليوم صار مقدَّسًا عند المسلمين، وقامت عليه احتفالات في المشرق والمغرب وسُمِّي: الاحتفال بالمولد النّبوي. فكلّما جاء يوم الثّاني عشر من ربيع الأوّل من كل سنة هجريّة قام بعض المسلمين بالاحتفال بهذا اليوم كلُّ على حسب عادته و تقاليده. بدأت ظاهرة هذا الاحتفال في عهد الفاطميين (341هـ/365هـ). وأوّل من دعا لها بالمغرب بنو العزّ في سبتة في أواخر القرن السّادس الهجري. وأوّل من احتفل به من الحكّام في المغرب

<sup>1</sup>- ابن منظور ، ج3، ص468، حرف الدّال ، فصل الواو ، مادة (و ل د).

<sup>2-</sup> الشيرة النّبويّة لابن هشام، علّق عليها و خرّج أحاديثها و صنع فهارسها: عمر عبد السّلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت، ط3، 1410هـ/1990م، ج1، ص183.

هم بنو مرين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحق (656هـ/685هـ). و ظلّت هذه الظاهرة حتى شملت جميع أقاليم المغرب الأقصى في عهد السّلطان يوسف بن يعقوب (685هـ/706هـ) الذي لم يتوان في تعميمها والدّعوة إلى تعظيمها، وأصدر بذلك مرسوما سلطانيّا في آخر صفر سنة (691هـ) يجعل المولد من الأعياد الرّسميّة. أمّا في تونس لم يكن منتظها إلاّ في عهد أبي فارس عبد العزيز (796هـ/83هـ). وظهر أيضا في الأندلس أيّام السّلطان أبي الحجّاج يوسف الأوّل (733هـ/755هـ).

أمَّا الدّولة الزّيانيَّة بالمغرب الأوسط لم تعرف الاحتفال بالمولد إلاَّ في وقت متأخّر عن جيرانها و ذلك وفق ما تشير إليه معظم المصادر التي تجمع على أنّ تاريخ شيوعه في تلمسان بدأ مع تولي أبي حمو موسى الثّاني مقاليد الحكم (760هـ) وكان سبب هذا أنّ المذهب الدّيني الشّائع والذي كان يتبعه فقهاء تلمسان و غيرهم من العوام هو المذهب المالكي؛ فالذين يعملون برأي الإمام مالك - قدّس الله روحه - يعدّون هذا الاحتفال بدعة مردودة. فهم يرون أنّ كلّ ما استحدث بعد رسول الله عَلَيْهُ يعدّ ضلالة، و في هذا الشّـأن يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنّ مُحَدًا صَلِيعً قد خان الرّسالة". وما لم يكن يومئذ دينا؛ فلا يكون اليوم دينا. واستند كذلك هؤلاء إلى أنّ السّلف الصّالح من أصحاب رسول الله صليم وتابعيهم لم يقوموا بهذا الاحتفال على امتداد القرون الثّلاثة المفضّلة التي يشهد لها بالاجتهاد و الخير<sup>(2)</sup>.ولهذا ذهب أمَّة المالكيّة في تلك الفترة ببدعيّة هذا الاحتفال، وقد كتب تاج الدّين الفاكهاني المالكي (ت 734هـ) كتابا سمّاه: "المورد في عمل المولد"، والذي صرّح فيه فقال: " لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عن أحد من علماء الأمّة الذين هم القدوة في الدّين المتمسّكون بآثار المتقدّمين، بل هو بدعة أحدثها البطّالون وشهوة نفس اعتني بها الأَكَّالِهِ نِ" (3).

<sup>1-</sup> تلمسان في العهد الزياني، عبدالعزيز فيلالي، موفم للتّشر والتّوزيع، الجزائر، 2002، ج1 ص276/274.

<sup>2-</sup> ينظر المرجع نفسه، ج1، ص 282/276.

<sup>3-</sup> تحقيق: على حسن الحلبي الأثري، دار المعارف، الرياض، 1407هـ، ص4.

وذهب آخرون إلى جوازه كالإمام الستيوطي في كتابه: "الحاوي في الفتاوي" و غيره (1)، و من المؤلفات كذلك التي تناولت حكم المولد النبوي: "التنوير في مولد البشير" لأبي الخطاب ابن دحية، وكذلك "حسن المقصد في عمل المولد" للسيوطي (2).

من ذهب إلى جوازه من الفقهاء والشّعراء باتوا يؤلّفون القصائد في مدح المصطفى على تتقعت و كثرت في هذه الفترة، بل صارت تعرض و تقرأ يوم المولد أمام السّلطان وكان يحضر ذلك المجلس جمّ غفير من النّاس، و قد وصف ذلك مجمّد ابن مرزوق التّلمساني في كتابه "المسند الصّحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن" فقال: "فإذا فرغ التّرتيب وأخذ النّاس مجالسهم دُعيَ بالطّعام، فاشتغل به على ترتيب ونظام.. فإذا قضي شأن الطّعام أحضر من الفواكه الحاضرة..، ثم يؤتى باليابس بعدها، ثم يؤتى بالكعك و الحلاوات..، فإذا استوت المجالس و انقض اللّغط ولا تكاد تسمع صوتا و لا همسا، قام قارئ العشر فقرأ ويشرع في قصائد المدح والتّهاني، فتقرأ على نظام محفوظ وترتيب محوط، على قدر منازل الرّتب والمناصب.." (3)

إنّ الشّعراء في المغرب كانوا سبّاقين إلى الاحتفال بمولد النّبي سُلِيَّة و نظم الكثير من القصائد في مدحه و تعداد مناقبه الفاضلة، و ذكر صفاته الحميدة و سيرته النّبوية الشّريفة و الأمكنة المقدّسة التي وطئها نبيّنا المحبوب<sup>(4)</sup>، إذ تتميز المولديّات عن غيرها من الشّعر بتعدّد الأغراض و المواضيع خلافا للشّعر العربي القديم، فهي تتكون على مستوى البناء من المقدمة الغزلية وصف المطيّة ومدح الرّسول سُلِيَّة ، ثم الصّلاة عليه، والدّعاء والاستغفار، وبعضهم يستفتح القصيدة النّبويّة بمقدّمة نسيبيّة صوفيّة، يتشوّقون فيها

<sup>1-</sup> دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، 1403ه/1983م، ج1، ص191.

<sup>2-</sup> المولد النّبوي الشّريف، صلاح الدين الهواري، دار و مكتبة الهلال، دار البحار، بيروت، لبنان، ط1 2005، ص5. 3- دراسة و تحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم: محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،1401هـ/1981م ص53/154.

<sup>4-</sup> قصيدة المديح التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين، صونيا بوعبد الله، إشراف علي عالية 1431هـ- 1432هـ/ 2010،2011م، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم اللّغة العربية و آدابها، ص68.

إلى رؤية الشّفيع وزيارة الأمكنة المقدّسة، ومزارات الحرم الشّريف، ثم ينتقل إلى وصف تلك الأماكن مع مدح للنّبي وطلبي وعرضهم لذنوبهم الكثيرة و سيئاتهم العديدة، طالبين من الحبيب الشّفاعة يوم القيامة، ثم ينهونها بالدّعاء و الصّلاة عليه؛ فأبدعوا بذلك قصائد مركّبة تبدأ بالمقدّمة ثم الغرض الرّئيس والخاتمة.

#### أ- مقدّمة القصيدة المولديّة:

سبق وأن تكلّمنا عن المقدّمة في القصيدة وأنّ ابن رشيق يحدد أهميتها في مطلع القصيدة بقوله: "فإنّ الشّعر قفل أوله مفتاحه، و ينبغي للشّاعر أن يجود فيه فإنّه أوّل ما يقرع السّمع و به يستدلّ على ما عنده من أوّل وهلة" فشعراء المولديّة حافظوا على نظام القصيدة العربية. فكان الشّاعر يبدأ قصيدته بمقدّمة طلليّة أو غزليّة، أو مقدّمة الشّباب و الشّيب أو الرّحلة إلى البقاع المقدّسة (2). وقد نحا يوسف النّغري التّلمساني هذا النّحو في قصيدة قالها بمناسبة الاحتفال بالمولد النّبوي وهي داليّة من بحر الطّويل فابتدأها بمقدّمة طلليّة قال فيها (3):

أُعَلِّلُ نَفْسِي وَ التَّعَلَٰ لَا يُجْدِي وَ إِنْ كَانَ أَحْيَانًا يُسَكِّنُ مِنْ وَجْدِي وَالنَّعَلِ نَفْسِي وَ التَّعَلَٰ لَا يُجْدِي فَهَلْ مِنْ سَبِيلٍ وَ الأَمَانِيُّ ضُلَّةٌ إِلَى مَعْهَدٍ بِالْأُنْسِ طَالَ بِهِ عَهْدِي فَهَلْ مِنْ سَبِيلٍ وَ الأَمَانِيُّ ضُلَّةٌ إِلَى مَعْهَدٍ بِالْأُنْسِ طَالَ بِهِ عَهْدِي وَأَيَّامِ وَصْلٍ كُلُّهُنَّ أَصَائِلٌ وَ مَاضِي زَمَانٍ كُلِّهُ زَمَنُ الْوَرْدِ وَأَيَّامٍ وَصْلٍ كُلُّهُنَّ أَصَائِلٌ وَمَاضِي زَمَانٍ كُلِّهُ وَمَنُ الْوَرْدِ سَمَحْتُ بِدَمْعِي لِلطُّلُولِ مُسَائِلًا وَسُومَ الهَوَى لَوْ أَنَّ تسالَها يُجْدِي سَمَحْتُ بِدَمْعِي لِلطُّلُولِ مُسَائِلًا وَسُومَ الهَوَى لَوْ أَنَّ تسالَها يُجْدِي

<sup>1-</sup> العمدة، ج1، ص18.

<sup>2-</sup> ينظر: قصيدة المديح التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين ، ص70.

<sup>3-</sup> تاريخ بني زيان لملوك تلمسان ( مقتطف من نظم الدّرر و العقيان في بيان شرف بني زيان )، مُحَمَّد بن عبدالله التنسى، حقّقه وعلّق عليه :محمود آغا بوعيّاد، موفم للنّشر، الجزائر، 2011، ص196/ 197.

<sup>\*</sup> أصائل: جمع أصيلة وهي بمعنى الهلاك."لسان العرب"،ج11،ص16،حرف اللاّم ، مادّة : ( أ ص ل) .

<sup>\*</sup> الطُّلول: جمع طلل: ما شخص من آثار الدّار، "مختار الصّحاح"، ص166، حرف الطاء، مادّة (ط ل ل).

وَ لَمْ أَبْكِ أَطْلاَلاً لِهِنْدٍ مَوَاثِلاً بِذِي الأَثْلِ \* لَكِنِّي بَكَيْتُ عَلَى هِنْدِ وَ لَمْ أَبْكِ أَطْلاَلاً لِهِنْدٍ مَوَاثِلاً بِذِي الأَثْلِ \* لَكِنِّي بَكَيْتُ عَلَى هِنْدِ وَ كَمْ كَاتِمٍ سِرَّ الْحَبَّةِ قَدْ وَشَى بِهِ مُهَ رَاقُ الدَّمْعِ فِي مَهْ رَقِ الخَدِّ وَكَمْ كَاتِمٍ سِرَّ الْحَبَّةِ قَدْ وَشَى بِهِ مُهَ رَاقُ الدَّمْعِ فِي مَهْ رَقِ الخَدِّ وَكُمْ كَاتِمٍ سِرَّ الْحَبَّةِ قَدْ وَشَى بِهِ مُهَ رَاقُ الدَّمْعِ فِي مَهْ رَقِ الخَدِي فَي مَهْ رَقِ الْحَدِي فَيْ مُواجِ الْهَ وَادِجِ أَوْ تَخْدِي \* وَمَا هَاجَ شَوْقِي غَيْرُ زَمِّ \* رَكَائِبٍ تَخُبُ \* بِأَبْرَاجِ الهَ وَادِجِ أَوْ تَخْدِي \*

فالشّاعر لم يخرج عن دائرة المقدّمة الطلليّة و التي تغزّل فيها بالمحبوبة و هي هند التي كانت تقطن تلك الدّيّار. فهي أيّام عند الشّاعر مرغوب في ذكرها و تذكرها و الإنشاد لها فهي أيّام ورد عزيزة، فهذا الحب و إن كان مستورا عنده إلاّ أنّه افتضح و ما بقي سرّا بسبب الدّمع الذي كان ينزل من خدّه، فهو علامة حبّ حبيب، وأثر البعد عنه ولا يشفي عليله عند رؤية هودج هند إلا أن يهيم وراءه حتى يقترب من حبيبته فيهدأ روعه وتأنس به نفسه.

إنّ الذي تميّزت به قصائد المولديّات هو أنّهم لم ينتقلوا مباشرة من المقدّمة الطلليّة النسيبيّة إلى الموضوع الرئيس وهو "المدح" بل وصلوا الجزءين ببنية جزئيّة سمّاها بعضهم بالتّخلّص لأنهّا في الحقيقة بمثابة الجسر الرّابط بين المقدّمة والغرض الرئيس في القصيدة؛ ممّا يجعل القارئ لا يشعر بالانتقال من حديث إلى آخر (1) وشاعرنا مُحَّد بن يوسف الثّغري أسّس على هذا قصيدته فجعل بين المقدّمة الطلليّة والمدح النّبوي جسرا يصلها فقال وهو

يتحدّث عن الصّبا وما جرى فيه:

<sup>\*</sup> مواثلا: وثل الشيء أصله و مكنه، "لسان العرب"،ابن منظور، ج11،ص 722،حرف اللام، مادة (وث ل).

<sup>\*</sup> الأثل: أثل يأثل أثولا و تأثلا: تأصّل و تعظم، المصدر نفسه، ج11، ص9، حرف اللام، مادة (أث ل).

<sup>\*</sup> زمّ: زم الشيء يزمه زما فانزم، شدّه، المصدر نفسه، ج12، ص272، حرف الميم، فصل الزاي، مادة (زمم).

<sup>\*</sup> خبّ: أفسد، المصدر نفسه، ج1، ص342، حرف الباء، فصل الخاء، مادة (خ  $\gamma$  ب).

<sup>\*</sup> تخدي: خدى البعير: أسرع و رج بقوائمه، المصدر نفسه، ج14، ص224، حرف الواو و الياء من المعتل فصل الخاء مادة (خ د ى).

<sup>1-</sup> قصيدة المديح النّبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين: صونيا بوعبد الله، ص74.

وَ هَيْ اتَ مَا إِنْ لِلشَّبِيبَةِ مِنْ رَدِّ فَكُمْ مِنْ يَدٍ لِلشَّيْبِ مَشْكُورَةٍ عِنْدِي فَكُمْ مِنْ يَدٍ لِلشَّيْبِ مَشْكُورَةٍ عِنْدِي إِنَى الرُّشْدِ إِذَا حلَّ فِي فَوْدِي وَ يَهدِي إِلَى الرُّشْدِ كَمَا وَصَفُوا البِيضَ الرِّقَاقَ مِنَ الهِنْدِ تَجَاوَزَتْ فِيهَا مُنْتَهَى الحَصرِ وَ الحَدِ تَجَاوَزَتْ فِيهَا مُنْتَهَى الحَصرِ وَ الحَدِ وَآثَرْتُ غَيِي إِذْ تَعَامَيْتُ عَنْ رُشْدِ وَآثَرْتُ غَيِي إِذْ تَعَامَيْتُ عَنْ رُشْدِ يُسَلِّهُ فَي العَبْدِ (1)

فَهَلْ رَاجِعُ مَا فَاتَ مِنْ زَمَنِ الصِّبَا وَ مَا إِنْ ذَمَمْتُ الشَّيْبَ أُدْخِلَ مَفْرِقِي يُنَفِّرُ شَيْطَانَ الغِوَايَةِ تُورُهُ إِذَا إِيْمَضَ فَوْدِي أَزَادَ طَبْعِيَ رِقَّةً وَ لَكنَّنِي أَبْكِي لَوَيَ لَاَّتِي الَّتِي وَ إِنِّي وَ إِنْ كَانَتْ ذُنُوسِينَ مُحَمَّدًا لَأَرْجُو شَفِيعَ المُذْنِسِينَ مُحَمَّدًا

فالشّاعر في هذه الأبيات انتقل من المقدمة الطلليّة إلى ذكر أيّام طفولته و ماكان يفعل فيها وهذا قبل أن يباشر مدح المصطفى و هو ما يعرف عند بعضهم بالتّخلص فذكر فيه ماكان في صباه و هل ستعود تلك الأيّام؟ ثم أجاب بقوله هيهات فأنّى ذلك، فقد فاتت أيّام الشّباب وانقضت وجاء دور الشّيب، فهو يتحسّر على ما فوّت فيها من أيّام الطّاعات، و الشّيب على سوء ما فيه ينذر بالكبر و دنوّ الأجل و قرب فراق الدّنيا، فقد كان سببا في عودة الشّاعر وأوبته إلى الله تعالى فابْتعَد عن سبيل الغواية إلى طريق الهدى و الرّشاد، و هو مدعاة إلى الرّصانة في القول و الفعل، ورقة الطّبع و قول الحكمة وسداد الرّأي، وقد شبّه الشّاعر رقّة طبعه برقّة السّيوف الهنديّة، وفي آخر المقدّمة تحسّر الشّاعر على كثرة زلاّته و ذنوبه فقد سلك طريق الهوى و المعاصي، وعمي عن سبيل الحق على كثرة زلاّته و ذنوبه فقد سلك طريق الهوى و المعاصي، وعمي عن سبيل الحق والهدى و الصّراط المستقيم؛ حتّى أنذره الشّيب فكان سببا في رجوعه إلى النّهج الرّشيد والرّأي السّديد.

<sup>\*</sup> فؤدي: جانب الرّأس مما يلي الأذنين إلى الأمام، المصدر السّابق،ج3،ص340 حرف الدّال، مادّة:(ف ود). 1- قصيدة المديح النّبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين . ص197 - 198.

#### ب- موضوعات قصيدة المدح النبوي:

إن قصيدة المولديّات أنشِئت أساسا لامتداح النّبي سَلَيْهُ و تعظيم ذكرى مولده و لهذا كان المدح الموضوع الأساس لهذه القصيدة، ثم يليه الموضوع الثّانوي هو مدح الملك الذي تُرفع بحضرته القصيدة ليلة المولد<sup>(1)</sup>.

#### 1- موضوعات الغرض الأساس:

إن السبب الذي من أجله قيلت هذه القصيدة هو المدح النبوي، و شعراء المولديّات في المغرب ركّزوا في بناء قصائدهم على نقاط أساسيّة ومحمّة هي: مدح النّبي عَلَيْهُ والإشادة بليلة ميلاده، إذ ذكروا فيه علوّ مكانته بين الأنبياء ومناقبه وتعداد المعجزات التي بعث بها وهذا في الغالب.

#### أ- مدح الرّسول صلية و تعداد مناقبه:

بعدما أنهى الشّاعر المقدّمة والتّخلّص بدأ بتعداد بعض صفات النّبي ﷺ و مآثره فهو يسعى إلى ذكرها و تتبّعها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فقال (2):

لأَرْجُو شَفِيعَ المُذْنِبِينَ مُحَمَّدًا يُشَفِّعُهُ المَوْلَى فَيَشْفَعُ فِي العَبْدِ

نَبِيٌّ تَسَمَّى أَحْمَدًا وَ مُحَمَّدًا وَ أَطْنَبَ فِيهِ الوَحْيُ بِالمَدْحِ وَ الحَمْدِ

نَبِيٌّ جَمِيعُ الرُّسْلِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَ قَدْ خُصَّ فَضْلاً دُونَهُمْ بِلِوَا الْحَمْدِ

إِنّ الشاعر مُحَدَّد التّغري بنى قصيدته على مدح المصطفى فَيَلِيْهُ ، فابتدأ بذكر شفاعته يوم القيامة، و أنّ الله سيشفّعه بإذنه في عباده لقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا أُلذِ يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلاّ يَوم القيامة، و أنّ الله سيشفّعُه بإذنه في الحديث قوله فَيَلَيْهُ: "( لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِإِذْنِهِ عَلَيْهُ وَالْبَقِرَة : "( لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِإِذْنِهِ عَلَيْهُ الْقِيَامَةِ )" ( أَلَكُلُّ نَبِيٌّ وَعُوةٌ القِيَامَةِ ) ( أَلَكُلُّ نَبِيُّ وَعُوقًا هَا، وَ إِنِّي إِخْتَبَأَتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ )" ( أَلَكُلُ نَبِيُّ القِيَامَةِ )" ( أَلَكُلُ نَبِيُّ القِيَامَةِ ) ( أَلَكُ اللهُ فَيُؤْتَاهَا، وَ إِنِّي إِخْتَبَأَتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ) ( أَلَا لَهُ فَيُؤْتَاهَا، وَ إِنِّي إِخْتَبَأَتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ) ( أَلِكُلُ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> قصيدة المديح النّبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين: صونيا بو عبدالله، ص 198.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص 198.

<sup>3-</sup> صحيح مسلم، باب اختباء التبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته، رقم [339](199) ترقيم و ترتيب: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي دار التقوى للنشر و الطّبع و التوزيع، 1434هـ/2012م، ص76.

و قد تلا ذلك ذكر اسميه على وأنه سمّي أحمد و مُحَد، وقد ذكرا في القرآن الكريم ومدحت أيضًا أخلاقه كثيرا فيه منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوعَظِيمٍ ۞ ﴾ [القلم:04]، وبعد هذا ذكر الشّاعر أنّ جميع الرّسل تحت لوائه ودينه الذي بعث به، فهو أوّل أولوا العزم من الرّسل.

#### 2- تعداد معجزاته قطية:

إنّ تعداد معجزات النّبي على عنصرا أساسا و محمّا في بناء القصيدة المولديّة وهو في الغالب يأتي بعد مدح النّبي على و تعداد صفاته. و إذا كانت المعجزة "هي الأمر الخارق للعادة المقرونة بالتّحدي الدّال على صدق الأنبياء عليهم السّلام، وسمّيت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها" فإنّها تعدّ مظهرا من مظاهر النّبوة فما من نبيّ إلا و أيده الله بها حتى تثبت نبوّته و تُؤيّد حجّنه، فكلّ نبيّ اختصه الله بمعجزة أو معجزات، وأهم معجزات نبيّنا مُحجّد قطي القرآن الكريم ، فأمره عظيم، و حكمه قويم، من اتبعه وعمل به عزّ، و من تركه ذلّ، تحدّى الله به العرب فعجزوا على أن يأتوا بمثله، و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا فقال عزّ وجلّ مخاطبا فصحاء العرب وبلغاءهم: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَالُوهُ وَاللّهُ إِن كُنتُمْ صَدَوْقِينَ ﴿ [البقرة:23] وشعراء المولديّات في هذه الفترة ذكروا معجزة القرآن واسترسلوا في ذكر معجزاته على منهم وشعراء المولديّات في هذه الفترة ذكروا معجزة القرآن واسترسلوا في ذكر معجزاته على منهم وسف النّغري التلمساني حيث قال (2):

مِنَ اللَّهِ وَ هِيَ السَّبْعُ مِنْ سُورَةِ الحَمْدِ
بِهِ الرُّسْلُ مِنْ آيٍ وَ أَرْبَتْ \* عَلَى العَدِّ
فَيَا حُسْنَ مَا يُهْدِى وَ يَا فَوْزَ مَنْ يَهْدِي

<sup>1-</sup> المواهب اللَّدنية بالمنح المحمّديّة، أحمد بن مُحَمَّد القسطلاني، تحقيق: صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي بيروت لبنان، ط2، 1425ه/2004م، ج2، ص495.

<sup>2-</sup> تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، ص 199/198.

<sup>\*</sup> أربت: ربا الشيء يربو و رباء: زاد و نما، لسان العرب، ابن منظور، ج14، ص304، حرف الواو و الياء من المعتل فصل الراء، مادة (رب ا).

هُوَ الوَحْيُ أَجْلَى مِنْ سَنَى الشَّمْسِ فِي الضَّحَى سَنَاهُ وَأَحْلَى حِينَ يُتْلَى مِنَ الشَّهْدِ لَهُ وَالبَعْدِ لَهُ الشَّهْ وَ البُعْدِ وَ البُعْدِ وَ البُعْدِ مَنْ كَانَ بِالقُرْبِ وَ البُعْدِ

<sup>\*</sup> سنى: علا ضوؤها، المصدر نفسه، ج14، ص403، حرف الواو و الياء من المعتل، مادة (س ن ١).

<sup>\*</sup> سنا: سنا إلى معالي الأمور: ارتفع، المصدر نفسه، ج14، ص 403، حرف الواو و الياء، فصل السّين مادّة (س ن ا).

<sup>\*</sup> التمّ: الشيء التام، المصدر السابق، ج12، ص 67، حرف الميم، فصل التاء، مادة (ت م م).

<sup>1-</sup> صحيح سنن الترمذي، مُحَمَّد بن عيسى بن سورة الترمذي، تأليف: مُحَمَّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للتشر و التوزيع، الرياض، السعودية، 1420هـ،2000م، ج3، ص151، رقم 2875.

<sup>2-</sup> صحيح البخاري، أبو عبدالله مُحَّد بن إسماعيل البخاري، دار التَّأصيل ، مصر، لبنان، 1433ه، 2012م، ج6 صحيح البخاري، رقم 4453.

قال ابن القيم رحمة الله عليه: "فاتحة الكتاب و أمّ القرآن والسّبع المثاني والشّفاء التّام والدّواء النّافع والرّقية التّامة ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوّة ودافعة الهمّ والغمّ والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقّها، وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء بها، والسّرّ الذي كانت لأجله كذلك" أ.

"إنّها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنّها المفتاح لكنوز الجنّة، وليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولو أنّ طلاّب الكنوز وقفوا على سرّ هذه السّورة وتحقّقوا بمعانيها، و ركّبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاون و ممانع" فقص الله هذه السّورة العظيمة لهذا النّبي العظيم فعرفها و علّمها لأمّته حتى يستقيم حالها وتستقيم أمورها؛ إن فهمت معناها و عملت بمقتضاها.

ثم انتقل الشّاعر إلى رتبة هذه المعجزات وأنّها ماثلت معجزات الرّسل و الأنبياء الذين جاؤوا قبل نبيّنا مُحَدِّد وَلَمْ اللّه و لَكُمْها زادت على ذلك و أربت فهي تكاد لا تعد و لا تحصى لكثرتها، إذ الوحي الذي جاء به وَ الله أوضح من الشّمس في ظاهرة النّهار أو ضحاها، فهو عالي الرّتبة إذا أردت أن تصنّفه و تقارنه، ولا مقارنة، فشتّان بين الثّرى و الثّريا، وإذا قرأته فهو أحلى من الشّهد الذي يحمل عسلا، تستريح به التفوس و تطمئن إليه الأفئدة والقلوب كما قال تعالى: ﴿ أَلاَ يِدِعُرِ إِنّهِ تَطْمَيِنُ أَلْفُلُونِ ﴾ [الرعد:27]، ومن عمل به واستجاب لدعوته عاش حيًا طِيلة عمره، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَنْهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِنّه يَعْمَى فلا يَحْمِيكُمُ ﴾ [الأنفال:22]، فمن استجاب لله و للرّسول و لهذا الوحي فلا يضل ولا يشقى، قال الله تعالى: ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ لِتَشْفِئَ ﴾ [طه:10]، فهو مصدر السّعادة والهناء في الدّنيا والآخرة، ومن أعرض عن الوحي فقد قال الله تعالى فيه؛ ﴿ وَمَن عَم ذِكْرِ عَالَ مَهُ مَا أَنْرَنُنَا وَنَحْشُرُهُ وَيُومَ أَلْفِينَامَة أَعْمِي ﴾ [طه:12].

<sup>1- &</sup>quot;زاد المعاد في هدي خير العباد"، ابن قيم الجوزية، و حقق نصوصه وخرّج أحاديثه و علّق عليه : شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط3، 1418ه، 1998م، ج4،ص318.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج4، ص319.

ثم ذكر معجزة أخرى ظهرت في حياته وهي معجزة انشقاق القمر، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن ال كريم، فقال: ﴿ إِفْتَرَبَتِ إِنسَّاعَةُ وَانشَقَ أَنْفَمَرُ ﴾ [القمر:1]. وهي معجزة أظهرها الله عز و جلّ لقريش و أهل مكّة عموما حتى يكون ذلك برهانا على صدق نبوّة مُحَد والله عن القمر نصفين كما جاء ذلك في حديث رواه البخاري في صحيحه في باب انشقاق القمر: " أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ اللهُ عنه قال " إِنشَقَ القَمرُ عَلَى فَقَانِ حَتَى رَأُوا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا "أَنَّ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال " إِنشَقَ القَمرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قَلْكُ الرَّسُولُ قَلِيمٌ إِشْهَدُوا "(1). عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قَلْلَ الرَّسُولُ قَلِيمٌ إِشْهَدُوا "(2). عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قَلْلَ الرَّسُولُ قَلِيمٌ إِشْهَدُوا "(2).

فهذه المعجزة ظهرت كما قال الشّاعر عندما اكتمل القمر و صار بدرا، فطلبت قريش أن يربهم شيئا يبهرهم حتّى يؤمنوا، فانشقّ القمر أمام أعينهم فرآه من كان قريبا وبعيدا قريبا في مكة وبعيدا من كان يسير في سفر.

إنّ المعجزات التي ذكرها الشّاعر في قصيدته ذكرت كلّها في القرآن الكريم فهو الهدى و الفرقان، لمن أراد أن يستقيم حاله فعليه اتباع آي القرآن، حتّى يعلو في الجنان، فهو البيّنات وهو أعظم معجزة للبشريّة؛ فيه السّعادة للنّاس أجمعين والهناء.

ثمّ أتمّ الشّاعر مُحَّد القصيدة في ذكر معجزات أخرى فقال(3):

<sup>1-</sup> صحيح البخاري، ج5، ص125، رقم3857.

<sup>2-</sup> صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنيّة المعلومات، دار التّأصيل، لبنان، مصر، 1435هـ، 2014م، ج7، ص190، رقم 2903.

<sup>3- -</sup> تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، ص 199.

<sup>\*</sup> نمير المآء: النمير، الكثير، "لسان العرب"، ابن منظور، ج5، ص236، حرف الراء، فصل النون، مادّة (ن م ر).

فالشّاعر في هذه الأبيات بدأ بمعجزة حنين الجذع لرسول الله صَلَيْهُ فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها"(كَانَ النَّبِيُّ صَلَيْهُ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اِتَّخَذَ المِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ)"

(1)

فَحَنَّ الجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ)"

(2)

و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها يقول: "(كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُدُوعٍ مِنْ اللهُ عَلَى جِذْعٍ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَكَانَ عَلَيْهِ مِنْ نَخْلٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ فَيَّالِيَّ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ عَلَى جِذْعٍ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ فَيَّلِيَّةً فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ)" فَيَالِيَّةُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ)" فَيَكَنَتْ)" فَيَالِيْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ)" فَيَالِيْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ)

قال ابن حجر في الفتح: "و قد نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشّافعي عن أبيه عن عمر و ابن سواد عن الشّافعي قال: ( ما أعطى الله نبيّا ما أعطى مُحَّدا، فقلت : أعطى عيسى إحياء الموتى، قال: أعطى مُحَّدًا حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك) (3).

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا حدّث بكى، و قال: ( يا عباد الله الحشبة تحنّ إلى رسول الله صلى شوقا إليه لمكانه، فإنّه أحقّ أن تشتاقوا إلى لقائه)" ( هذا يدلّ على أنّ الله تعالى خلق في الجذع حياة و علما حتّى صوّت و اشتاق، و قد عامله النّبي صلى الله الحيّ فالتزمه كما يلتزم الغائب أهله و أعزّته" ( ق).

<sup>1-</sup> صحيح البخاري، ج4، ص 514، رقم 3579.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج4، ص515، رقم 3581.

<sup>3-</sup> فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله مُحَّد بن إسهاعيل البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه و أحاديثه : مُحَّد فؤاد عبدالباقي، قام بإخراجه و أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، المكتبة السلفية ، دت، ج6 ص603 .

<sup>4-</sup> معجزات النّبي المختار من صحيح الأخبار، ابن خليفة عليويّ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1411هـ،1991م ص 101.

<sup>5-</sup> المرجع نفسه، ص 101.

فجذع النّخلة اشتاق إلى النّبي ﷺ و بكى عندما فارقه، فقد حنّ إليه و اشتكاه ألم الفقدان، فنزل النّبي ﷺ من أجله المنبر فوضع يده عليه حتّى سكن الجذع، فقد أعطى عليه الصّلاة و السّلام لكل ذي حقّ حقّه و لم يستهن بشيء و لوكان جهادا.

ثم انتقل الشّاعر الثّغري إلى معجزة أخرى وهي نبع الماء من بين أصابعه الشّريفة فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: "عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيةِ، وَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ \*، فَتَوَضَّأَ فَجَهِشَ النَّاسُ خَوْهُ، فَقَالَ مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَ لاَ نَشْرَبُ إلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكُوةِ فَجَعَلَ المَاءُ يَتُولُ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوضَّأُ وَ لاَ نَشْرَبُ إلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكُوةِ فَجَعَلَ المَاءُ يَتُولُ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوضًا وَ لاَ نَشْرَبُ إلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكُوةِ فَجَعَلَ المَاءُ يَثُولُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ العُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَ تَوَضَّأُنَا، قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةً أَلْف لَكَفَانَا كُنَّا خَسَ عَشْرَةَ مِئَةً اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ مَا عَشْرَةً مِئَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

و قد نقل ابن عبد البرّ عن المزني أنّه قال: " نبع الماء من بين أصابعه وَ المنه المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجّرت منه المياه لأنّ خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللّحم و الدّم. " فالشّاعر محمّد ابن يوسف الثّغري ذكر هذه المعجزة لعظمها و قوّة حجيّتها على المخالف إذ لا يعارضها و ينفي نبوّة صاحبها إلا معاند مكابر صاغر؛ لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر.

<sup>\*</sup> التركوة: هي إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، و الجمع ركاء،" النّهاية في غريب الحديث والأثر"، مجد الدّين أبي السعادات المبارك بن مُحَدّ الجزري بن الأثير، تحقيق: محمود الطناحي، طاهر أحمد الرّاوي، النّاشر المكتبة الإسلامية 1383هـ، 1963م، ج2، ص261، حرف الراء، مادة (رك ا).

<sup>1-</sup> صحيح البخاري، ج4، ص 509/508، رقم 3572.

<sup>2-</sup> فتح الباري، ج6، ص677، كتاب المناقب .

ثم باشر الشّاعر مُحَمَّد النّغري القول عن آي النّبي عَلَيْ قبل ولادته وبعدها فهي معجزات لا تعدّ ولا تحصى، ويقصد بالآي المعجزات و البراهين والبيّنات وهذا ما ذكره القسطلاني في كتابه المواهب اللّدنيّة بالمنح المحمديّة حيث قال :" فإن قلت أيّ الاسمين أحقّ و أولى بما أتت به الأنبياء هل لفظ المعجزة أو لفظ الآية أو لفظ الدّليل؟ فالجواب أنّ كبار الأئمة يسمّون معجزات الأنبياء دلائل النّبوة، و آيات النّبوة، ولم يرد أيضا في القرآن لفظ المعجزة بل ولا في السّنة أيضا، وإنّما فيها لفظ الآية والبيّنة والبرهان كما في قصّة موسى ﴿ مَانَيْكَ بُرُهُنَنِ مِن رَبِّكَ ﴾ [القصص:32]، وأمّا لفظ الآيات فكثير منها قوله تعالى: ﴿ وإذَ جَاءَتُهُمُ مَ ءَايَةٌ فَالُواْ لَن نُومِنَ حَتَّىٰ نُوتِيٰ مِثْلَ مَا الوَيْق رُسُلُ اللّهُ إللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ وَسِنَتِهِ عَلَى كون ذلك آية إلا إذا والسّلف كانوا يسمّون هذا معجزا كالإمام أحمد و غيره "(1).

و من دلائل نبوته قطي قبل ولادته ما ذكر في الكتب المنزّلة كالتّوراة والإنجيل و سائر كتب الله المنزّلة؛ والتي ذكرته ونعتته و أقرّت خروجه بأرض العرب (2). ولما كانت ليلة مولده ارتج إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، و غاضت بحيرة ساوة، ورأى الموبذان أبلا صِعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة و انتشرت في بلادها (3).

و دلائل نبوته على كثيرة كما قال التاظم، وقبل ولادته بعدها، وقد ذكرنا بعضها فيما سبق، وإلا فالمقام يحتاج إلى إفرادها بمؤلف يجمع متناثرها ويلم شتاتها. وقد كتب سعيد ابن عبدالقادر باشنفر مؤلفا عن دلائل النبوة سمّاه: "دلائل النبوة بالآيات البيّنات في ذكر

<sup>1-</sup> المواهب اللَّدنيَّة، ج2، ص499/500 .

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج2، ص500.

<sup>\*</sup> الموبذان: اسم لحاكم المجوس، كقاضي قضاة المسلمين، رأى ليلة مولد النبي عليه الرّؤيا المذكورة أعلاه.

<sup>3-</sup> دلائل النّبوة و معرفة أحوال صاحب الشّريعة، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وثّق أصوله وخرّج أحاديثه و علّق عليه: عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1408هـ،1988م، ج1 ص 127/126.

أعضاء الرّسول وما فيها من معجزات" يحوي أربعة أجزاء كل جزء يتعدّى أربع مئة صفحة عدا الجزء الأخير، فهذا دليل على أنّ الشّاعر مُجَّد بن يوسف الثّغري اختار جزءا يسيرا من المعجزات؛ فقد أشاد الشّاعر بكثرة الآيات وأنّها لا تعد ولا تحصى.

و لْيُعلَم أَنَّ عدم الإيمان بالمعجزات مؤذن بالعقوبة العاجلة والعقوبة الأخرويّة، كما قال الله تعالى رادّا على بني إسرائيل الذين تعنّتوا و أرادوا أن تكون لهم مائدة من السّهاء تتنزّل عليهم ، فلّما أراد الله أن ينزّلها عليهم حذّرهم من عدم الإيمان بنبوّة عيسى عليه السلام فقال تعالى: ﴿ فَالَ أُللَّهُ إِنِّهُ مُنزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكُهُوْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنّي الْعَذّبُهُ وَعَذَاباً لَآ الْعَذّبُهُ وَاللهُ اللهُ الله

#### 

وبعد هذا كلّه أتمّ النّاظم قصيدته المولديّة في مدح المصطفى صَلَّيْ والإشادة بليلة مولده فقال (1):

وَ مَوْلِدُهُ لِلخَلْقِ أَسْعَدُ مَوْلِدٍ فَهُمْ مِنْهُ فِي ظِلٍّ مِنَ الأَمْنِ مُمْتَدِّ أَلاَ يَا شَفِيعَ المُذْنِبِينِ شَفَاعَةً وَعَدْتَ بِهَا فِي الْحَشْرِ يَا صَادِقَ الوَعْدِ

الشّاعر يشيد بليلة مولد النّبي ويفرح لميلاده بل جعل مولده أفضل مولد"بل أفضل ليلة، فليلة المولد الشّريف وقع التّفضيل فيها على سائر الموجودات، فهو الذي بعثه الله عزّ وجلّ رحمة للعالمين، فعمّت به النّعمة على جميع الخلائق، فكانت ليلة ميلاده أعمّ نفعا فكانت أفضل "(2). والله شرع لنا ليلة القدر فهي أفضل ليلة على الإطلاق من حيث تعبّدنا فيها وتقرّبنا بها إلى الله عزّ و جلّ بجميع أنواع العبادات، وليلة مولده في أفضل ليلة من حيث النه من حيث العبادة، فليلة القدر هي أفضل ليلة يتعبّد فيها المرء إلى الله تعالى ويتقرب فيها بأنواع القربات والنّوافل والمستحبّات. ولو تعبّدنا الله بليلة المولد

<sup>1-</sup> تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، ص 199 .

<sup>2-</sup> المواهب اللَّدنيَّة، ج1، ص 145 .

النّبوي و جعلها قربة إليه كما جعل ليلة القدر لكان الأمر تعبّديًا موقوتا، فيتحرّاها المؤمن كما يتحرّى ليلة القدر بل ليلة القدر أنزل الله فيها قرآنا وسمّى بها سورة تتلى إلى يوم الدّين بل تعبّدنا الله بقيامنا فيها ولم يتعبّدنا بقيام ليلة المولد، فلم يرد في ذلك نصّ ولا فعل منه عبّدنا الله الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين (1).

فِعل الشّاعر مولد النّبي ﷺ أسعد مولد، و من اتبعه ﷺ فهو في أمن و أمان في الدّنيا و الآخرة.

#### 4- الاعتراف بالعجز والبعد عن الرّسول عَلَيْهُ:

بعد الإشادة بليلة مولد المصطفى قَطْلِيَّةً أقـرّ الشّـاعر ببعـده عـن النّـبّي قَطْلِيَّةً وأنّ الكبر والشّيب والضّعف هو السّبب في ذلك حيث قال<sup>(2)</sup>:

فَقَدْ عَافَنِي شَيْبٌ وَ ضَعْفٌ وَ كِبْرَةٌ قَضَتْ لِي عَنْ مَغْنَاكَ بِالنَّأْيِ وَ البُعْدِ

إنّ الشّاعر أصابه شيب وكبر والضّعف دبّ فيه فصار يشتكي بعده عن مضجع النّبيّ فأحسّ بأنّه مقصّر وأنّ ضعفه وكبره وشيبه هو الذي حال بينه وبين ذهابه لزيارته على المدينة النّبويّة حيث مثواه وقبره على فالشّاعر يتحسّر لهذا ويشتكي ألم البعد وفراق المصطفى على الله القدوة والأسوة والمبعوث رحمة للعالمين، بعث برسالة للأنس والجنّ تهدي للّتي هي أقوم.

فالشّاعر يتمنّى زيارة قبره عَلَيْ فيقول (3):

فَمَنْ لِي بِرَبْعٍ \* حَلَّهُ خَيْرُ مُرْسَلٍ أَعَفِّرُ \* خَدِّي فِي ثَرَى ذَلِكَ اللَّحْدِ

<sup>1-</sup> المواهب اللَّدنيَّة ، ج1، ص 146/145.

<sup>2-</sup> تاریخ بنی زیان ملوّك تلمسان، ص 199.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه ، ص 199.

<sup>\*</sup> ربع: الدّار بعينها حيث كانت، "مختار الصّحاح"، ص96، حرف الرّاء، مادّة (ر ب ع ) .

<sup>\*</sup> أُعَفّر: لأعفرنّ وجمه في التراب، يريد إذلاله، "لسان العرب"، ج4، ص583، حرف الراء، فصل الفاء، مادة (ع ف ر).

وَ أَبْلِغُ قَلْبِي مَا تَمَنَّ مِنَ المُنَى وَ أَبْرِدُ شَوْقًا فِيهِ مُلْتَهِبَ الوَقْدِ وَ أَبْرِدُ شَوْقًا فِيهِ مُلْتَهِبَ الوَقْدِ وَ أَشْفِي غَلِيلِي بِالوُرُودِ لِزَمْزَمِ فَيَا ظَمَئِي شَوْقًا إِلَى ذَلِكَ الورْدِ لَرَمْزَمِ فَيَا ظَمَئِي شَوْقًا إِلَى ذَلِكَ الورْدِ لَئِنْ فَاتَنِي فِيمَا مَضَى مِنْ شَبِيبَتِي وَلَمْ أَعْتَمِلْ "سَيْرًا بنصّ " وَلا وَخْدِ "

فالشّاعر يتمنّى زيارة مدينة رسول الله على فليس له في هذا المكان إلاّ أن يتذلّل فيه ولطالما حلم بزيارتها كونها محبط الوحي، و فيها الحجرة النّبويّة الّتي دفن فيها المصطفى قلي و صاحباه أبوبكر و عمر رضي الله عنها، وكيف لا يتذلّل و يتواضع فيها، يشفي عليه ويروي غليله بماء زمزم، فهي أمنيته و شوقه لينال شربة من ذلك الورد الرّمزمي فإنه ماء مبارك. طعام طعم و شفاء سقم، يتمنّى كلّ مسلم أن يشرب منه و يرتوي حتى يحصل له ما يرجو، ثم ختم هذه الأبيات بتباكيه على ما فاته من تضييع الشّباب فيها لا ينفع، فهو يقرّ بتقصيره في مرحلة مضت ولم يعمل لنفسه خيرا. فهو الآن لا يريد أن يفوّت لنفسه فرصة الطّاعة و زيارة البقاع المقدّسة والشّرب من ماء زمزم و الدّعاء عند شربه مستجاب كها قال فيه المصطفى على: "( إنّها مُبَارَكَةُ، طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ )" حتى يعوّض ما فاته من خير وأجر .

#### د- الموضوع الثّانوي :

إذا كان الموضوع الأساس للقصيدة المولديّة هو المدح النّبوي و الإشادة بهذه اللّيلة و تعداد بعض صفاته، فلا ينسى الشّعراء الملوك و السّلاطين فلهم حصتهم في ذلك المدح لأن القصيدة تعرض عليهم و تقرأ بين أيديهم ثم إنّ هؤلاء الملوك و السّلاطين هم أولياء نعمتهم فلا بد من ذكر نبلهم و كرمهم و عطائهم و سخائهم و عدلهم، و هذا هو الموضوع

<sup>\*</sup> إعتمل: عمل لنفسه أو اضطرب في عمله، المصدر نفسه، ج11، ص475، حرف اللام، فصل العين، مادة (ع م ل).

<sup>\*</sup> بنص: رقعه وكلّ ما أظهر، المصدر نفسه، ج7، ص97، حرف الصّاد، فصل النّون، مادة (ن ص ص).

<sup>\*</sup> وخد: وخد البعير يخد وخدا و وخدانا، أسرع و وسع الخطو، المصدر نفسه، ج3، حرف الدال، فصل الواو، مادة (و خ د).

<sup>1-</sup> سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، مُحَدّ ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنّشر والتوزيع الرّياض، السّعودية، 1422هـ، 2002م، م7، قسم3، رقم 3585 .

الثّانوي للقصيدة، فإنهم يخصّصون مقطعا لمدح السّلاطين و الملوك بذكر مآثرهم. كما يخصّصون لهم الدّعاء في خاتمة القصيدة أحيانا لأنه إليه يعود الفضل في الاحتفاء بهذه المناسبة فهم أصحاب الحفل الذين تقرأ لهم القصيدة؛ ولهذا كان لا بدّ من أن يكون لهم نصيب من المدح و الدّعاء في القصيدة المولديّة (1).

#### أ- مدح السلطان:

إنّ الأبيات التي تطرق فيها الشّاعر إلى مدح السّلطان يفصّل فيها القول حول صفات الملك الخلقيّة و يتمثّل ذلك في كرمه و عدله ورأفته و تسامحه و صدقه.. و غيرها من الصّفات الحميدة والتي تذكر له ومن ذلك ما قاله الثّغري في الملك أبي تاشفين ابن موسى الأوّل (2):

فَتَحْتُ اللّهِ وَمْ اللّهُ مَشْهَى قَصْدِي فِمَا شِئْتَ مِنْ مَجْدٍ وَ مِنْ كَرَمٍ عُدِّ إِمَامٌ تَوَلَّى اللّهُ تَشْيِيدَ فَخُ رِوِ فَمَا شِئْتَ مِنْ مَجْدٍ وَ مِنْ كَرَمٍ عُدِّ إِمَامٌ تَوَلَّى اللّهُ تَشْيِيدَ فَخُ رِوِ فَمَا شِئْتَ مِنْ مَجْدٍ وَ مِنْ كَرَمٍ عُدِّ هُمَامٌ حَباهُ اللّهُ عِرْة نَصْر م فَلِلّهِ مِنْ نَصْرٍ عَزِيزٍ وَ مِنْ عَضْدِ لَهُ السّعْدُ وَ السّعْيُ الجَمِيلُ مُلاَزِمٌ وَ نَاهِيكَ مِنْ سَعْيٍ جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدِ لَهُ السّعْدُ وَ السّعْيُ الجَمِيلُ مُلاَزِمٌ وَ نَاهِيكَ مِنْ سَعْيٍ جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدِ لَهُ السّعْدُ وَ السّعْيُ الجَمِيلُ مُلاَزِمٌ وَ نَاهِيكَ مِنْ سَعْيٍ جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدِ لَهُ اللّهُ وَدُ السّعْمُ اللّهِ فَحْدِي لَهُ أُمَّةً وَحْدِي لَهُ أُمّةً وَحْدِي

الشّاعر في هذه الأبيات يمدح أبا تاشفين ابن حمّو موسى الأوّل فيصفه بأنّه أهل يمن وخير، يسير حيث الخير، لهذا نصره الله و أعزّه بين قومه لما يبذله من الخير والكرم للغير، وأنّ همّته عظيمة لا تفتر في بلوغ العلا، ولهذا دعا له الشّاعر بالنّصر والعزّة والقوّة في

<sup>1-</sup> قصيدة المديح التبوي بالمغرب الأوسط، ص100.

<sup>2-</sup> تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، ص 200.

<sup>\*</sup> سعده : السّعد اليمن وهو نقيض النّحس، لسان العرب، ج3، ص213، حرف الدال، فصل السين، مادّة (س ع د).

<sup>\*</sup> أظعانه: سيّره، المصدر نفسه، ج13، ص270، حرف النون، فصل الظاء، مادة (ظعن).

<sup>\*</sup> همام: الملك لعظم همَّته،كتاب العين مرتبا على حروف المعجم،الفراهيدي، ج4،ص224،حرف الهاء مادة (ه م م).

بلوغ المراد، فهو صاحبُ سعْي جميل وتفاؤل وهي صفات لا تفارقه أبدا، ومع هذا كلّه فهو أجود النّاس في زمانه، ثمّ يشبهه بنفسه إذ كان أمدح الشّعراء لسلطانه في زمانه كذلك.

وماكان هذا المدح المبالغ فيه إلا لاستنهاض همم الملوك والسلاطين في تلك الفترة حتى يوحدوا صفّهم و يسترجعوا أرض الأندلس الجريحة التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة عساهم أن يقدّموا شيئا يعيدون فيه للأندلس مجدها وسؤددها فيسلكوا الطّريق السّوي ليصلوا بها إلى صمّام الأمان عوض تنازعهم فيا بينهم حتى لا يفشلوا وتذهب ريحهم و يكونوا طعما سائغا لعدوّهم أ.

#### ب- وصف الجيش و العتاد:

إنّ القصيدة المولديّة امتزج فيها المدح الدّيني بالمدح السّياسي كما مرّ آنفا فيذكر الشّاعر صفات القائد و ماكان من شجاعته و بطولته في حماية البلاد و إحلال الأمان و السّلام، خاصّة ماكان في هذه الفترة من صراعات، و عزّزوا هذه الصّفات البطوليّة بسند قويّ تمثّل في جيش الخليفة الذي أصبغوه كلّ الصّفات البطوليّة و راحوا يعدّدون عدده و عتاده،إذ قال مُحَدّ بن يوسف الثّغري في جيش أبي تاشفين (2):

لَهُ العَسْكَرُ الجَرَّارُ يَجْلُو قَتَامَهُ أَسِنَّتُهُ كَالشُّهْبِ فِي الظُّلَمِ الرُّبْدِ \* كَرَوْضٍ وَ لَكِنَّ الشُّيُوفَ جَدَاوِلٌ وَ سُمْرُ القَنَى \* الخَطِّيّ كَالقُضْبِ المُلْدِ \* يُعِدُّ إِلَى الأَّعْدِ مَا الجُرْدُ \* تُرْدِي \* وَالفَوَارِسُ كَالأُسْدِ يَعِدُ إِلَى الأَّعْدِ مَا الجُرْدُ \* تُرْدِي \* وَالفَوَارِسُ كَالأُسْدِ

<sup>1-</sup> قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط، ص102.

<sup>2-</sup> تاریخ بني زیان ملوك تلمسان، ص 201.

<sup>\*</sup> قتامه: الغبار، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص1146، فصل القاف، مادة (ق ت م).

<sup>\*</sup> الرّبد:لون إلى الغبرة،وهي التي في سوادها نقط بيض وحمر،"لسان العرب"،ج3،ص170،فصل الراء،مادة (ر ب د).

<sup>\*</sup> القني: يقني يرضي به، المصدر نفسه، ج15، ص201، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل القاف، مادة (ق ن ا).

<sup>\*</sup> الملْد: النّاعم، المصدر نفسه، ج3، ص410، حرف الدال، فصل الميم، مادة (م ل د).

<sup>\*</sup> الجرد: فضاء لا ثبت فيه، المصدر نفسه، ج3، ص115، حرف الدال، فصل الجيم، مادة (ج ر د).

<sup>\*</sup> تردي: الهلاك، المصدر نفسه، ج14، ص316،حرف الواو والياء من المعتل، فصل الراء، مادة (ر د ي).

فالشّاعر في هذه الأبيات يصف جيش أبي تاشفين بالجرّار، يظهر غبارهم كثيفا كأنّ أسنتهم شهب تتطاير في السّماء في ظلام قاتم، و هي مبالغة عن كثرة العدد والعدّة، كما أنّهم روض و خضرة منتشرة إذا ما استعدّوا للقتال كأنّهم في ريعان شبابهم أقوياء فسيوفهم بيضاء كالسّحب إذا ما أخرجوها أو سلّوها، وخيولهم تقرع كأنّها الرّعد، كلّما مرّوا على كتيبة هلكت و تجرّدت من عدّها وضعف عددها أمّا الفوارس كالأسود في قوّتهم وشجاعتهم واقدامهم؛ فلا يخافون حرّا ولا قرّا ولا بأسا.

ثم ختم وصفهم بهذه الأبيات فقال (1):

وَ كُلِّ صَقِيلِ \* الصَّفْحَتَيْنِ مُهَنَّدٍ وَ كُلِّ قَوِيمِ الْمَثْنِ \* مُعْتَدِلِ القَدِّ \* يُبِيدُ العِدي قَبْلَ اللِّقَاءِ مَهَابَةً فَتَبْرِي الطُّلَى \* أَسْيَافُهُ وَ هْيَ فِي الغِمْدِ يُبِيدُ العِدي قَبْلَ اللِّقَاءِ مَهَابَةً فَتَبْرِي الطُّلَى \* أَسْيَافُهُ وَ هْيَ فِي الغِمْدِ يُبِيدُ العِدي وَ فِي وَعْدِ يُهَابُ وَ يُرْجَى فِي جَلالِ جَمَالِهِ كَلَيْتٍ وَغَيْتٍ فِي وَعِيدٍ وَ فِي وَعْدِ يُهَابُ وَ يُرْجَى فِي جَلالِ جَمَالِهِ كَلَيْتٍ وَغَيْتٍ فِي وَعِيدٍ وَ فِي وَعْدِ

فالشّاعر يصف سيوفهم أنّها ذات وجمين من حديد هندي ويسمّى محنّد، أماً رجال جيشهم فقد صلب ظهرهم و قوي وهم معتدلو القامة، أشدّاء في الضّرب يبيدون الأعداء و يهزمونهم لا محالة، فهم يهابونهم قبل اللّقاء بمجرّد ما يسمعون قدومهم يعرضون عن لقائهم خوفا من قوّتهم، و شدّتهم و صلابتهم مع الأعداء، يُنصرون قبل أن يصلوا إلى الأعداء فسيفهم لا يلطّخ بالدّماء، فهو محاب قبل اللّقاء، كأنّهم أسود الغابة يهابونهم في أوامرهم و نواهيهم لشدّة بأسهم، هكذا شبّه الشّاعر جيش الملك أو السّلطان بأنّه محاب يخشاه

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان ملوك تلمسان ، ص201.

<sup>\*</sup> صقيل: السّيف، "لسان العرب"، ج11، ص380، حرف اللام، فصل الصاد، مادة (ص ق ل).

<sup>\*</sup> المتن: ما صلب ظهره، المصدر نفسه، ج13، ص398، حرف النون، فصل الميم، مادة (م ت ن).

<sup>\*</sup> القدّ: القامة، المصدر نفسه، ج3، ص345، حرف الدال، فصل القاف، مادة (ق د د).

<sup>\*</sup> الطّلى: الأعناق، المصدر نفسه، ج15، ص10، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الطاء مادة (ط ل ي).

الأعداء، وهذا كلّه في الحقيقة مبالغة عساها أن تؤتي أكلها فتفيق الملوك من سباتها وتكون كما قال الشّاعر قويّة يهابها الأعداء.

#### ه- خاتمة قصيدة المديح النبوي:

كلّ مقطع في القصيدة له أهمّيّته و دوره، والخاتمة هي آخر مقطع و آخر ما يطبع السّمع، لذلك اهتم بها الشّعراء و حرصوا على تجميلها و تجويدها، كها نالت اهتهام التقاد القدامي وعلى رأسهم حازم القرطاجني، إذ اشترط أن تكون مقطعا مناسبا لغرض القصيدة (1)، فيقول: "فأمّا الاختتام فينبغي أن يكون بمعان سارّة فيها قصد به التّهاني والمديح، و بمعان مؤسية فيها قصد به التّعازي والرّثاء، وكذلك يكون الاختتام في كلّ غرض بما يناسبه "(2).

و ما نلحظه في الشّعر المولدي الذي قيل في المغرب عموما أنّ الشّعراء التزموا بهذه الأحكام النّقدية و لم يخرجوا عنها، فقد حرصوا على تنويع المقطع، فاختاروا له ما يناسبه من الأساليب فألبسوه حللا بيانية أضفت عليه قيا جماليّة، و كانت خاتمة قصائدهم في المولديّات إمّا بالدّعاء و الصّلاة على النّبي المصطفى المختار على النّبي، و إمّا بمدح السّلطان أو يجمع بينها، و شاعرنا محمّد بن يوسف الثّغري من الذين جمعوا في قصيدتهم بين المدح و الصّلاة على المصطفى عليها فقال (3):

فَ عَالِمًا عَالِكًا يَحْمِي الرَّعِيَّةَ رَعْيَهُ وَ يُحْيِيهِمْ بِالبَدْلِ وَ العِيشَةِ الرَّغَدِ وَ يَكْفُلُهُمْ بِالْجُودِ وَ الرِّفْقِ وَ الرِّفْدِ\* وَ يَكْفُلُهُمْ بِالْجُودِ وَ الرِّفْقِ وَ الرِّفْدِ\* لَيَهْنِكَ مَا جَدَّدْتَ مِنْ عَهْدِ مَوْلِدٍ وَ سَابِعُهُ أَكْرِمْ بِذَلِكَ مِنْ عَهْدِ

<sup>1-</sup> قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط، ص36.

<sup>2-</sup> منهاج البلغاء و سراج الأدباء، أبو الحسين حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق: الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دت، ص306.

<sup>3-</sup> تاریخ بنی زیان ملوك تلمسان، ص201.

<sup>\*</sup> الرفد: العطاء و الصّلة، "لسان العرب"، ج3، ص181، حرف الدال، فصل الراء، مادة (رف د).

جَمَعْتَ جَمِيعَ الحُسْنِ فِي لَيْلَتَيْهِمَا تُذَكِّرُنَا كِلْتَاهُمَا جَنَّةَ الخُلْدِ هُوَ المَوْلِدُ السَّامِي وَ سَابِعُهُ الرِّضَى فَمَا لَهُمَا فِي مَظْهَرِ الفَخْرِ مِنْ حَدِّ

يختم الشّاعر قصيدته بمدح السّلطان و أنّه رعى محكوميه بالبذل و العطاء و العيشة الهنيّة الرّغيدة، فهو عدل جواد لا يبخل عليهم و رفيق بضعيفهم، يعطيهم و يصِلُهم، ثم يهنّئ الشّاعر السّلطان بهذا الاحتفال المولدي و سابعه و أنّ عهد حكمه عهد كريم، وما بذله لإحياء هذه اللّيلة هو بذل كبير و عظيم، تذكّرنا هذه الخيرات في المأكل و المشرب و غير ذلك بجنّة الخلد. و لا شكّ أنها مبالغة أو كناية استعملها الشّاعر ليظهر للقارئ الصّورة الجميلة للاحتفال بهذا المولد و كيف كان السّلطان يهيّء له الأوضاع و ينفق فيه التفقات فالشّاعر افتخر بهذه المظاهر و مدح السّلطان عليها إلى أن قال (1):

وَ مَا هِيَ إِلاَّ العِقْدُ مِنِيِّ نَظُمُهُ وَ مِنْ وَصْفِكُمْ مَا فِيهِ مِنْ جَوْهَرِ الفَرْدِ جَوَاهِرُ مَدْحٍ مِنْ نَسِيبٍ وَ مَدْحِهِ وَمَدْحُ رَسُولِ اللَّهِ وَاسِطَةُ العِقْدِ جَوَاهِرُ مَدْحٍ مِنْ نَسِيبٍ وَ مَدْحِهِ وَمَدْحُ رَسُولِ اللَّهِ وَاسِطَةُ العِقْدِ عَلَيْهِ سَلِمُ اللَّهِ مَا رَبَتِ الرُّبِي وَ مَا صَافَحَتْ رِيحُ الصَّبَا "قُضُبَ الرَّنْدِ "

فالشّاعر يتم مدحه للسّلطان في خاتمة القصيدة ويشبّه بالجوهر، و يقول أنّ نظمه هو عقد مدح والجوهر لا شكّ أنّه يناسب العقد، أمّا مدح رسول الله على هو الجوهر الذي يتوسّط العقد و يزيّنه و يجمّله، و لولا هذا الجوهر الذي توسّط سائر الجواهر لما وجد العقد و اكتمل، فكان هذا المولد سببا في مجمعنا ونظمنا، وأخيرا دعا الشّاعر للرّسول على السّلام ما صافحت ريح الصّبا وهي ريح النّصر والخير غصن الرّفد التي تفوح بريح طيّبة وهي كثيرا ما تهبّ و لهذا دعا بها الشّاعر.

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص 202- 203.

<sup>\*</sup> نسيب: المناسب، "لسان العرب"، ج1، ص756، حرف الباء، فصل النون، مادة (ن س ب).

<sup>\*</sup> ربت: ربا زاد و نما، المصدر نفسه، ج14، ص 304، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الراء، مادة (رب ا).

<sup>\*</sup> الصبا: ريح تستقبل البيت، المصدر نفسه، ج14، ص451، حرف الواو و الياء من المعتل، مادة (ص ب ا).

<sup>\*</sup> الزند: شجر طيب الرائحة، المصدر نفسه، ج3، ص186، حرف الدال، فصل الراء، مادة (ر ن د).

إذن فالجمع بين المدح و الدّعاء يكون في شعر المولديّات في المغرب وإن لم يكن كثيرا أحيانا ينفرد الدعاء دون المدح والعكس صحيح، و الشّاعر في هذه القصيدة جمع بينها ولكلّ وجمة هو مولّها، ولا شكّ أنّ الخاتمة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالموضوع الأساس لهذا كانت على هذا النّحو. وقصارى القول أنّ القصيدة المولديّة المغربيّة التزمت في بنائها بتقاليد القصيدة العربيّة المعروفة، مع التّنويه إلى أنّها مركّبة، تبدأ بمقدّمة ثم موضوع رئيس ثم خاتمة أمّا المقدّمة فإمّا أن تكون طلليّة كها ابتدأ بها شاعرنا و إمّا نسيبيّة و أنّها الأكثر استعالا في المغرب، ثمّ تأتي مقدّمة الرّحلة إلى البقاع وإظهار التّشوّق إليها أو مقدّمة يتمّ فيها المزج بين النسيب أو الغزل و الطبيعة في مقدمة واحدة، أو مقدّمة بكاء الشّباب أو الشّباب وبعدها يأتي الموضوع الأساس المدح النّبوي في جوانب من حياة النّبي وتعداد صفاته ومعجزاته والإشادة بليلة المولد (1).

إلى جانب الموضوع الأساس للقصيدة المولديّة يصاحبه موضوع ثانوي قصد فيه الشّاعر مدح الخليفة كونه هو السّبب في تنظيم هذا الاحتفال بالمولد، فالشّاعر تكون له فرصة في بعض النّصائح أو وجهات النّظر التي يوجّهها عن طريق المدح عسى أن تبلغ تلك النّصيحة للسّلطان فتنفعه وتنتفع الأمّة به، وتكون سببا في إيقاظ همّة السّلطان وتشجيعه على فعل الخير و بذله ولربّا تكون النّصيحة بهذه الطّريقة أبلغ وأنفع (2).

و العنصر الأخير في بناء القصيدة المولديّة هو الخاتمة أو المقطع، فقد كانت على صلة بالموضوع الرّئيس، وقد نوّع الشّعراء في قول الخاتمة بين الدّعاء والمدح للسّلطان و أحيانا أخرى يجمعون بينها كما مثّلنا بقصيدة مُحَدّ بن يوسف الثّغري في هذا الجزء من الفصل.

وبهذا نقول أنّ إلقاء القصائد في ليلة المولد النّبوي كانت تعتبر مظهرا من مظاهر الحضارة العربيّة الإسلاميّة في المغرب الإسلامي بأكمله بما فيها الأندلس، كون هذا الاحتفال

<sup>1-</sup> قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط، ص109.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص109.

كان يشجّع على قول الشّعر وينعش السّاحة الثّقافية ويدعم رجالاتها<sup>(1)</sup>، ومن أشعر التّاظمين للقصيدة المولديّة أبو عبدالله مُحَّد بن يوسف التّغري فهو مكثر فيها لأنّه عاصر ثلاثة من السّلاطين الرّيانتين وهم على التّوالي: أبو حمّو موسى الثّاني، أبو تاشفين الثّاني وأبو زيّان الثّاني، حيث اشتهر بنفسه الطّويل في التّهليل بمولد خير البريّة ليلة الاحتفال به، ولهذا اخترت قصيدته كأغوذج للمولديّات، وقد صنّفه عبدالله حادي في كتابه دراسات في الأدب المغربي بأنه من أبرز الممثّلين لهذا الحدث، ولم تنحصر مولديّاته من التّاحية المضمونيّة في فكرة واحدة، بل ضمّنها مجموعة من الأفكار، أمّا من حيث الشّكل فهو يميل إلى التموذج التّقليدي للقصيدة العموديّة المركّبة و التي غالبا ما تعالج مواضيع مختلفة "لأنّ النّفس قد تسأم الاستمرار مع الشّيء البسيط الذي لا تنوّع فيه و تطلب غيره الذي يمكن أن يتّصل به اتصالا يفضي إلى رتابة البساطة المتكرّرة، فلا بدّ لهذه التّفس أن تعجب بالقصيدة التي تتركّب من أكثر من غرض، خاصّة إذا ما رتّبت الأغراض في نظام متشاكل و ترتيب متناسب" (6) وهذا أدعى إلى التّرويخ بها.

# 2- الدّعوة إلى العلم و مزاحمة العلماء :

إنّ من المظاهر الحضاريّة التي اعتنى بها الشّعراء في القرن الثّامن الهجري و نظموا لأجلها شعرا: الدّعوة إلى العلم و الاعتناء به، إذ هو أساس الحضارة وتقدّما، به تنمو العقول وتتقدّم الأمم وتقود غيرها إلى سفينة النّجاة، لهذا حثّ الشّعراء عليه. و من الشّعراء الذين نظموا في هذا الباب أبو جعفر أحمد بن ليون التّجيبي<sup>(4)</sup> حيث قال<sup>(5)</sup>: (بحر المجتث)

<sup>1-</sup> الأدب في العصر الرّياني الثاني (952/749)، نوريّة بن عدمي، إشراف: مُحَّد مرتاض، مذكّرة دكتوراه 1431هـ/2010م، ص19.

<sup>2-</sup> الأدب في العصر الزّياني الثاني (952/749) ، ص28.

<sup>3-</sup> الشّعرية العربية: دراسة في التّطور الفنّي للقصيدة العربيّة حتّى العصر العبّاسي، نور الدّين السّيد، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 2007م، ج1، ص31.

<sup>4-</sup> أبو جعفر أحمد بن ليون التجيبي، من أكابر الأئمة الذين أفرغوا جمدهم في الزهد والعلم و النتصح، و له تواليف كثيرة ومختصرة، وهو من أشياخ لسان الدين ابن الخطيب، أصله من لورقة، توفي (750ه) بالطّاعون. ينظر: تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج6، ص457 .

<sup>5-</sup> نفح الطيب، المقري، تحقيق: إحسان عبّاس، ج5، ص544.

زَاحِهُ أُولِي العِلْمِ حَتَّى تُعْتَدَّ مِنْهُمْ حَسِقِيقَهُ وَ لاَ يَسرُدَّكَ عَجْرِزٌ عَنْ أَخْذِ أَعْلَى طَرِيقَهُ فَإِنَّ مَنْ جَدَّ يُعْطَى فِيمَا يُحِبُّ لُحُسوقَهُ

فالشّاعر يوصي الشّباب و غيرهم بمزاحمة العلماء بغية طلب العلم و هي وصيّة لقمان الحكيم لابنه قال له :"يا بنيّ جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك فإنّ الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتّة بوابل السّماء" فقوله زاحمهم بركبتيك عبارة عن مزيد القرب منهم (1)، و في الحديث الذي رواه أبو داود و غيره عن أبي الدّرداء مرفوعا إلى النّبي القرب منهم أنّه قال :" مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ العَالِم لَيسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ العَالِم لَيستَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ وَ فَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِب، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَ لاَ دِرْهُمَا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْم فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَطَّ وَافِرٍ "(2).

فالشّاعر يدعو النّاس لهذا الأجر و الحظّ الوافر ألا و هو ثني الرّكب عند العلماء للاستفادة منهم حتّى يحصل لهم شرف تعلّم العلم، فيكون منهم، و يعدّ من أهلهم و تحصل له الخيريّة و ينال أجر المعلّم الذي بشّر به رسول الله عليّم كما جاء في الحديث: "( مُعَلِّم الخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الحُوثُ فِي البَحْرِ ) "(3). وأيّ خير بعد هذا الخير، ولا يحصل إلا بالصّبر والمصابرة وسهر اللّيالي حتى يتسنّى له ذلك.

يوجّه الشّاعر طالب العلم إلى ترك العجز والكسل، حتّى يحصل له شرف أخذ إجازة علميّة بسند عال من شيخ أو شهادة أكاديميّة أخذها بجدارة...، فإنّه من جدّ وجد

<sup>1-</sup> ينظر:"الموطأ "، مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى اللّيثي، تحقيق: كلال حسن علي، مؤسّسة الرّسالة ناشرون بيروت، لبنان، ط1، 1434هـ، 2013م، ص767، كتاب العلم، باب ما جاء في طلب العلم.

<sup>2-</sup> صحيح سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السّجستاني، تأليف: مُحَدّ ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنّشر و التوزيع، الرّياض، السّعودية، 1419ھ، 1998م، ج2، ص407، رقم : 3641 ، كتاب العلم.

<sup>3-</sup> صحيح الإسناد، "جامع بيان العلم و فضله"، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري دار ابن الجوزي، الدّمام، 1414هـ،1994م، ج1، ص68، رقم51.

ومن زرع حصد، فيأخذ شهادة العلماء على أهليته في العلم كما حصل الشّرف لإمام دار الهجرة مالك بن أنس حيث قال: "ليس كلّ من أحبّ أن يجلس في المسجد للحديث و الفتيا جلس حتى يتشاور فيه أهل الصّلاح و الفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلا جلس، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك "(1). و أيّ مسجد هذا؟ إنّه مسجد رسول الله على من أراد العلا سهر الليالي ومن جدّ واجتهد ينال ما أراد، ويكون في أوّل الرّكب والأمم والحضارات ولكلّ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

#### أ- سؤال العلماء:

وقد نظم أحمد بن ليون أبياتا أخرى يحتّ طالب العلم على سؤال العلماء فقال (2): (السّريع) شِفَاءُ دَاءِ العِيِّ حُسْنُ السُّوَّالْ فَاسْأَلْ تَنَلْ عِلْمًا وَ قُلْ لاَ تُبَالْ وَ أَطْلُبْ فَالاِسْتِحْيَاءُ وَ الكِبْرُ مِنْ مَوانِعِ العِلْم فَمَا إِنْ يُسنَالْ

فالشّاعر في البيت الأوّل يحثّ الجاهل ويعلّمه أنّ العيّ أو الجهل داء، شفاؤه ودواؤه حسن السّؤال، و أنّ سؤال العالم ليس عيب بل هو من تمام الحكمة و حسن التّدبير، قال الله تعالى: ﴿ فِسْعَلُواْ أَهْلَ أُلدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:43]، وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنها: " أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فَيَلَيْهُ ثُمَّ أَصَابَهُ إِحْتِلاَمٌ، فَأُمِرَ بِالإغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ، فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيّ فَيَا اللهِ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّهُ، أَو لَمْ يَكُنْ شِفَاءُ العِيّ السُّؤَالُ". "قال عطاء: و بلغنا أنّ رسول

<sup>1-</sup> ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط2، 1403هـ،1983م، ج1، ص142.

<sup>2-</sup> نفح الطيب، ج5، ص 544.

<sup>\*</sup> العيِّ: الجهل، "لُسان العرب"، ج15، ص113، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل العين، مادّة (ع ي ا).

الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الحراح الله على أنّ الاستحياء السّافاده الشّاعر من هذا الحديث ووجّه به الجاهل في البيت الثّاني على أنّ الاستحياء من السّؤال والتّكبّر هما من موانع التّعلم كما قال مجاهد (2): " لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُتَكَبِّرٌ". (3)

فالشّاعر وافق قول مجاهد كذلك في البيت الثّاني إذ الاستحياء و التّكبّر يمنعان العلم و لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مَنْ رَقَّ وَجْمُهُ رَقَّ عِلْمُهُ" (4).

قال بشار بن برد (5):(الطويل)

شِفَاءُ الْعَمَى طُولُ السُّوَّالِ وَإِنَّمَا تَمَامُ الْعَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الجَهْلِ

هذا البيت يوحي بأنّ حسن السّؤال من تمام الحرص على التّعلم، حتّى يدفع المرء عن نفسه حجاب الجهل، و لهذا ما ينبغي للمتعلّم أن ينطوي على نفسه، بل لا بدّ من المباشرة بالسّؤال عندما يقع الإبهام و سوء الفهم أو قلّته، ففهم الأشياء والاستفسار عنها من أهلها سبيل عظيم إلى بناء حضارة قويّة ومجتمع متحضّر.

# ب- حفظ العلم والتّواضع للعلماء:

يحثّ أحمد بن ليون في شعره أيضا على ضبط العلم صدرا، حتّى يكون مع صاحبه أينا حلّ وارتحل، فقال (6): (بسيط تامّ)

<sup>1-</sup> صحيح سنن ابن ماجه، أبو عبدالله مُجَّد بن يزيد القزويني، تأليف: مُجَّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الستعودية، ط1، 1417هـ،1997م، ج1، ص178/177، رقم:470، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل.

<sup>2-</sup> مجاهد بن جبر أبو الحجاج المُكّي، الإمام شيخ الفرّاء والمفسّرين، صاحب ابن عباس رضي الله عنها توفي سنة (103هـ)، ( سير أعلام النبلاء 449/4 ).

<sup>3-</sup> صحيح البخاري، ج1، ص290، باب الحياء في العلم، رقم: 50.

<sup>4- &</sup>quot;تذكرة السّامع و المتكلّم في أدب العالم و المتعلّم"، بدر الدّين مُحَدّ بن سعد الله الكناني الشّافعي، اعتنى به : مُحَّد ابن محدي العجمي، دار البشائر الإسلامية، ط3، 1433هـ، 2012م ، ص120.

<sup>5-</sup> ديوان بشار بن برد، قرأه وقدّم له : إحسان عبّاس،دار صادر، بيروت،1966، 603.

<sup>6-</sup> نفح الطيب، ج5، ص544.

وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِلْمُهُ فِي صَدْرِهِ نَشَبَتْ يَدَاهُ عِنْدَ السُّوَالاَتِ الَّتِي تُرَدُّ العِلْمُ مَا أَنْتَ فِي الحَمَّامِ تَحْضُرُهُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ التَّكْلِيفُ وَ الكَمَدُ \* العِلْمُ مَا أَنْتَ فِي الحَمَّامِ تَحْضُرُهُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ التَّكْلِيفُ وَ الكَمَدُ \*

لِلْعِلْمِ قِسْمَانِ: مَا تَدْرِي وَ قَوْلُكَ لاَ الْدِرِي، وَ مَنْ يَدَّعِي الإِحْصَاءَ هَذَّاءُ \*

فالشّاعر يعلم طلبة العلم التّواضع فلا يمكن لطالب العلم أيّاكان أن يحيط بكلّ شيء علما، فلا بد أن يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء، فما ينبغي لطالب العلم أن يستعجل الجواب إن لم يتأكّد من الإجابة، وقد كان الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة إذا سئل يتريّث كما قال مروان بن مُحمّد:"كنت أرى مالكا يقول للرّجل يسأله إذهب حتى أنظر في أمرك فقلت إنّ الفقه سرباله، وما رفعه الله إلاّ بالتّقوى"(2). وهذا أكبر دليل من هذا الإمام الجهبذ إذ العلم لا بدّ من توثيقه وأخذه من منبعه، وهذا لا شكّ أنّه مظهر حضاريّ يعلّمنا أخذ العلم من مصدره.

<sup>\*</sup> الكمد: تغيّر اللّون و ذهاب صفائه، لسان العرب، ج3، ص380، حرف الدال، فصل الكاف، مادّة (ك م د).

<sup>1-</sup> المصدر السّابق، ج5، ص544.

<sup>\*</sup> هذا عجز لبيت قاله أبو نوّاس، وصدره : فقل لمن يدّعي في العلم فلسفة.

<sup>\*</sup> الإحصاء: العدّ والحفظ، أحاط به، لسان العرب، ج14، ص184، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الحاء، مادة (ح ص ى).

<sup>\*</sup> هذّاء: صيغة مبالغة من هذى، كثير الهذيان، يتكلّم بكلام غير معقول، المصدر نفسه، ج15، ص360 حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الهاء، مادة (ه ذ ي).

<sup>2-</sup> موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس، التمهيد و الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ القبس لأبي بكر مُحَّد بن عبد الله بن العربي المالكي، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التّركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث و الدّراسات العربيّة و الإسلامية، المشرف عليه: عبد السّند حسن يمامة ، 1426ه، 2005م، ج1 ص20.

ثم قال في البيت الثّاني أنّ العلم قسمان قسم يعْلَمه طالب العلم، و قسم يجْهَله ولا يعقل يدريه، و من يدّعي العلم كلّه أو يحصيه جلّه فقد أصيب بالهذيان، وهذا أمر لا يعقل وعلى المتعلّم أن يتواضع و يقول الله أعلم حتّى يعلّمه الله ما لا يعلم، إذ التّواضع في العلم أمر ضروريّ وهو مظهر عظيم من مظاهر الحضارة.

و قد ذكر ابن عبد البر في جامعه أرجوزة في آداب طالب العلم والتفقه، قال: "من النّظم ما ينسب إلى اللؤلؤي من الرّجز وبعضهم ينسبه إلى المأمون (1) قال فيها (2):

إِيّاكَ وَ العُجْبَ بِفَضْلِ رَأْيِكَا وَ الحَذَرْ جَوَابَ القَوْلِ مِنْ خَطَاعُكَا كُمْ مِنْ جَوَابٍ أَعْقَبَ النَّدَامَة فَاغْتَغِ الصَّمْتَ مَعَ السَّلَمَةُ الْعِلْمُ بَحْرُ مُ نْتَهَاهُ يَسِبْعُدُ لَسِيْسَ بِهِ حَدُّ إِلَيْهِ يُسَقْصَدُ العِلْمُ بَحْرُ مُ نْتَهَاهُ يَسِبْعُدُ لَسِيْسَ بِهِ حَدُّ إِلَيْهِ يُسقْصَدُ وَلَا العُشْرَ وَ لاَ أَحْصَيْتَهُ وَلَا العُشْرَ وَ لاَ أَحْصَيْتَهُ وَلَا العُشْرَ وَ لاَ أَحْصَيْتَهُ وَمَا عَلِمْتَ وَ الجَسُوادُ يَعْسِيْرُ وَ مَا عَلِمْتَ وَ الجَسوادُ يَعْسِيْرُ

هذه الأبيات تبيّن أنّ العلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخر، وهو بحر لا شاطىء له، فلا ينبغي للإنسان إذا أخذ شطره أن يدّعيه كلّه، فكم من إنسان علم شيئا و غابت عنه أشياء، هذه هي الأخلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلّى بها، تواضع و تؤدة وعدم الاستعجال في القول، إذ الصّمت أبلغ من الكلام، وهذا أسلوب حضاري راق في التعامل مع العلم و التواضع للعلماء، و تقديمهم على النّفس حتّى تتربّى على محاسن الأخلاق و تبتعد عن سفاسف الأمور.

ج- الحرص على حضور الدرس: و في هذه الأبيات يعلّمنا الشّاعر أحمد بن ليون أنّ أساس أخذ العلم هو حضور الدرس فقال<sup>(3)</sup>:(السّريع)

<sup>1-</sup> جامع بيان العلم و فضله، ج1، ص581 .

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج1، ص583.

<sup>3-</sup> نفح الطيب، ج5، ص545.

فَكُلُّ ذِي عِلْم فَقِيرٌ إِلَيْهُ عِنْدَ اعْتِبَارِ النَّاسِ مَا فِي يَدَيْهُ

الدَّرْسُ رَأْسُ العِلْمِ فَاحْـرِصْ عَلَــيْهُ مَنْ ضَيَّعَ الدَّرْسَ يُـرَى هَاذِيًا فَعِزَّةُ العَالَم مِنْ حِفْظِهِ كَعِزَّةِ المُنْفِقِ فِيمَا عَلَيْهُ

الشَّاعر يخبر طالب العلم أنّ حضور الدّرس أساس العلم، فلا بدّ إذن من الحرص عليه، فإنّ المتعلِّمين في حاجة إليه، و مفتقِرون له، و ينصحهم بأنّ الذي يضيّع الدّرس سيكون هاذيا، غير عاقل في قوله، و لا يحمل شيئا في كيسه، يهرف بما لا يعرف، فالعالم تكون عزّته و رفعته فيما يفهمه و يحفظه من علم، والعزّة لا بدّ لها من ثمن، وثمنها حضور الدّرس وحفظه، فحاله كحال من يدفع أجر مشتريات يحتاجها حتّى يتسنّى له استعمالها والاستفادة منها.

## د- الرّحلة في طلب العلم :

كان العلماء يرتحلون ليحصّلوا علما ينتفعون به و ينفعون، و هذا سبب من أسباب تحصيل العلم والتّمكن منه، وفي هذا المقام نظم ابن الحاج النّميري أبياتا يقول فيها:

> رَحَلْتُ نَحْوَ دِمَشْقِ الشَّامِ مُبْتَغِيًا وَوَايَةً عَنْ ذَوِي الأَحْلاَمِ وَ الأَدَبِ فَفُرْتُ فِي كُتُبِ الآثَارِ حِينَ غَدَتْ تُرْوَى بِسِلْسِلَةٍ عُظْمَى عَنِ الذَّهَبِي (1)

فالشَّاعر يتكلُّم عن نفسه و يقول: رحلت إلى الشَّام لأجل حمل الرّواية عن العلماء فحزت على آثار النّبي صلية وهي تروى بسند عال عن عالم جمبذ في العلم هو الإمام الدّهبي، فالرّحلة إذن مظهر حضاري من خلالها يتحصّل المرء على علم وفير وأدب غزير يهتدي به إلى الخير خلق كثير، و يهدي به الله من يشاء له الهداية فطالب العلم لا بدّ أن يرحل لأجل العلم حتّى ينال علما غزيرا.

فالحضارة لا تكون بادئ ذي بدء إلاّ بطلب العلم والعمل به، ولا يكون هذا إلا بحضور مجالسه ودروسه وحسن سؤال العلماء والتّواضع والأدب معهم، والتّثبّت في نقل

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج6،ص486.

العلم وعدم استعجال الكلام فيه إلا بعد فهم عميق وحفظ دقيق، ولا بدّ لطالب العلم أن تكون بضاعته معه أينها حلّ و ارتحل.

#### 3- الدّعوة إلى الأخلاق الفاضلة:

إنّ الأخلاق الفاضلة عنصر أساس ومهمّ في بناء الحضارات، إذ بدونها لا تقوم للأمم قائمة، وكما قال الشّاعر أحمد شوقي: (الطّويل)

إِنَّمَا الأُمْمُ الأَّخْلِقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا (1)

الأخلاق عنوان الشّعوب، لهذا اهتمّ بها شعراء المغرب في القرن الثّامن الهجري فنظموا مقاطع تحثّ على الدّعوة إلى الأخلاق الفاضلة، وتنهى عن الأخلاق الفاسدة حتّى يصلح الفرد والمجتمع ،إذ بها تقوم الحضارات وترقى الأمم إلى العلياء، وبدونها لا تقوم للأمّة قائمة ولا حضارة.

#### أ- التّحذير من هوى النّفس والشّح والعجب:

من الذين نظموا في هذا الباب: أحمد بن ليون التّجيبي فقال: (وافر تامّ) ثَـلاَثُ مُهْلِكَاتُ لاَ مَحَـالَهُ هَوَى نَفْسٍ يَقُودُ إِلَى البَطَالَهُ

<sup>1-</sup> الشّوقيات: أحمد شوقي، دار العودة، بيروت، لبنان، 1988م، ج1، ص11.

وَ شُحُّ لاَ يَــزَالُ يُـطَاعُ دَأْبًا \* وَعُجْبٌ ظاهرٌ فِي كُلِّ حَالَهُ (1)

الشّاعر في هذه الأبيات يذكر بعض الأخلاق المهلكة كي يتجنّبها الفرد والمجتمع؛ فأوّلها: اتباع هوى النفس؛ فالنفس كما هو معلوم أمّارة بالسّوء، والقرآن الكريم حكى لنا قصّة يوسف عليه السّلام وأنّه نبيّ اتبهم نفسه بالسّوء وما برّأها فقال: ﴿ وَمَا آءَرِئُ نَهِسِيّ إِنَّ النّهْسَ لَا مَارَةٌ بِالسَّوءِ الاَّمَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّ عَهُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ [يوسف:53]؛ ومعنى ذلك كما قال الشّيخ الطّاهر بن عاشور: " أي ما أبرّيء نفسي من محاولة هذا الإثم لأنّ النفس أمّارة بالسّوء، وقد أمرتني بالسّوء ولكنّه لم يقع الأنه فهوى النفس لا محالة سيقود إلى التقاعس عن طاعة الله، فتصير نفس العبد في بطالة لا تعمل في طريق الطّاعة، ثم انتقل الشّاعر في صدر البيت الثّاني إلى التحذير من الشّح فإنّه داء لا يليق بإنسان كريم يبخل على الناس على البلال و المعروف، والرّسول عَنْ بهي عن هذا الخلق فقال: "( إِيَّاكُمْ وَالشُّحَ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ بالله و المعروف، والرّسول وَمَن يُوفَ شُحَّ نَهْسِهِ عَنْ هُمُوا وَأَمَرَهُمْ بالفُجُورِ فَفَجَرُوا )"(3) كانَ قَبْلُكُمْ أَمَرَهُمْ بالبُخل وَمَن يُوفَ شُحَّ نَهْسِهِ عَنْ وَلْفَور، فهو سبب لعدة أمراض خطيرة والشّح داء كبير يأمر بالبخل وقطيعة الرّح و الفجور، فهو سبب لعدة أمراض خطيرة فقتك بالمجتمع كله فلا يبقى متاسكا ولا متعاونا بل يفرق شمله لأجل عرض من الدّنيا قليل يساوي عند الله جناح بعوضة.

ثم تطرّق الشّاعر إلى العجب وحذّر منه إذ هو تعظيم النّفس فيتيه الإنسان بنفسه و ينسى أنّ الله هو مسدي هذه النّعم و الأرزاق و قد نهى الله عنه فقال: ﴿ وَلاَ تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي إِلاَرْضِ مَرَحاً إِنَّ أَللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقهان:17] فهذه

<sup>\*</sup> دأبا: عادة و ملازمة، "لسان العرب"، ج1، ص368، حرف الباء، فصل الدال، مادة ( د أ ب ).

<sup>1-</sup> نفح الطيب، المقري، ج5، ص545.

<sup>2-</sup> تفسير التّحرير و التّنوير، مُحَمّد الطّاهر بن عاشور، الدّار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج13 ص05.

<sup>3-</sup> صحيح سنن أبي داود، سليمان الأشعث السجستاني، تأليف: مُحَّد ناصر الدين الألباني، ج1، ص470، رقم 1698 كتاب الزّكاة، باب الشّحّ.

الصّفات التي ذكرها الله عزّ وجلّ كلّها لأصحاب العجب فلا تصدر إلاّ منهم والرّسول ﷺ حذّر منه فقال :" لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، العُجْبُ".

فهذه الأوصاف التي ذكرها الشّاعر ونهى عن إتيانها سيئة للغاية فلا ترقى بالإنسان إلى العلياء ولا تجعله يبني حضارته و يقوّيها، بل ستعود به إلى القهقري إذ سمّاها محلكات تهدم و لا تبني، حذّر منها حتّى يتّقيها الإنسان فيبني حضارة مزدوجة ماديّة ومعنويّة يسعد بها فتنفعه في الدّارين الدّنيا والأخرى.

## ب- التّحذير من اللّهو واللّغو:

ثم تلى الشّاعر أبياتا أخرى يحذّر فيها من اللّهو واللّغو فقال: (كامل) اللَّهْ و مَنْقَصَةُ بِصَاحِبِهِ فَإَحْذَرْ مَزَلَّةَ مُؤْثِرِ اللَّهْ و اللَّهُ و الللّهُ و الللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و اللللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و الللّهُ و اللّهُ الللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ و اللّهُ اللّهُ و اللللّهُ و اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ و الللّهُ و اللّهُ

الشّاعر ينبّه من اللّهو، و يحذّر من اعتاده، فإنّه من صاحب ذا لهو نقصت شهامته و قلّت أخلاقه، وكما قيل الصّاحب ساحب .

أمّا في البيت الثّاني فالشّاعر فهو يدعو إلى ترك اللّغو و هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه (3) والله سبحانه وتعالى جعل تركه من صفات الموحّدين، فقال: فقد آهِلَةَ أَنْمُومِنُونَ فَ أَلَذِينَ هُمْ عِي أَللّغُو مُعْرِضُونَ فَ أَلْمُومِنُونَ فَ أَلَذِينَ هُمْ عِي أَللّغُو مُعْرِضُونَ فَ اللّهُ وَالدّينَ هُمْ عَي أَللّغُو مُعْرِضُونَ فَ اللّهُ وَالدّينَ هُمْ عَي أَللّغو فهو مضيعة الله وقات وهو أبعد ما يكون عن بناء الحضارة فهو يتلفها ولا يبنيها.

<sup>1-</sup> رواه البرّار بإسناد جيّد، "صحيح الترّغيب و الترهيب"، زكي الدّين المنذري، تأليف : مُجَّد ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف للنّشر و التوزيع، الرّياض، السّعودية، 1421هـ، 2000م، ج3، ص110 باب العجب.

<sup>2-</sup> نفح الطيب، المقري، ج5، ص445.

<sup>3-</sup> البحر المحيط، أثير الدين أبو عبدالله مُجَّد بن يوسف أبو حيان التوحيدي، تحقيق: عبد الرزاق محدي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، دت، ج6، ص481.

إذن هذه الصّفات لا تنفع صاحبها ولا تخدمه، بل تهدمه وتهدم حضارته وتجعله عبدا للشّهوات، فالشّاعر في هذه الأبيات حذّر من أخطر الأمور الأخلاقيّة والسّيئة التي تضرّ ولا تنفع، فنهانا عن إتيانها ومجالسة أصحابها.

# ج- التّحذير من رفقة السّوء:

لا ينبغي للإنسان أن يصاحب من ساءت أخلاقه، وفي هذا المقام قال أيضا<sup>(1)</sup>: (كامل) الحذر مُوَّاخَـــاة الدَّنِيءِ فَإِنَّهَا عَارٌ يَشِينُ وَ يُورِثُ التَّضْرِيرَا فَالمَاءُ يَخْبُثُ طَعْمُهُ لِنَجَــاسَةٍ إِنْ خَالَطَتْهُ وَ يُسْلَبُ التَّطْـهِيرَا

الشّاعر جعل مخالطة الدنيء عدوى تصيب من صاحبه، إذ شبهه بالماء النّجس الذي إلاَّ إذا خالطه ماء طاهر صار مثله نجسا، و هذا ما قاله المصطفى عَلَيْكَةً:" (لاَ تُصَاحِبُ إلاَّ مُؤْمِنًا وَ لاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيُّ )" فالصّاحب ساحب و المجالس مجانس، وصحبة الأخيار تورث الفلاح والنّجاح و تبني مجتمعا قويّا و حضارة متينة.

**ه- التّحذير من احتقار الفقير:** في هذا المقام تكلّم أبو جعفر ابن مُحَّد بن جزي في سلوك النّاس حيال الغنيّ و الفقير، فقال<sup>(3)</sup>:(الطويل)

أَرَى النَّاسِ يُولُونَ الغَنِيَّ كَرَامَةً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْ لِأَ لِرِفْعَةِ مِقْدَارِ وَ يَلُوونَ عَنْ وَجُهِ الفَقِيرِ وُجُوهَهُمْ وَ إِنْ كَانَ أَهْ للَّ أَنْ يُلاَقَى بِإِكْبَارٍ بَنُو الدَّهْرِ جَاءَةُمُ مُ أَحَادِيثُ جَمَّةُ فَمَا صَحَّحُوا مِنْهَا إِلاَّ حَدِيثَ ابْنِ دِينَارِ بَنُو الدَّهْرِ جَاءَةُمُ مُ أَحَادِيثُ جَمَّةُ

في هذه الأبيات نبّه الشّاعر عن خلق ذميم ظهر في عصره وهو التّقليل من شأن الفقير ولو استحقّ التّقدير لفقره وقلّة ماله، أماّ رفع شأن الغنيّ فقد صار ظاهرة ولوكان لا

<sup>1-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص545.

<sup>2-</sup> إسناده حسن، "سنن الدّارمي"، أبو مُجَّد عبدالله بن عبد الرّحمن الدّارمي السّمرقندي، حقّق نصّه و خرّج أحاديثه و فهرسه: فقاز أحمد زمرلي ـ خالد السّبع العلمي، صحّح هذه النّسخة بكلّ دقّة: معراج مُجَّد، مطبعة الرّحاني، دهلي دط، دت، ج2، ص140، باب من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياء.

<sup>3-</sup> تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج6، ص559.

يستحقّ ذلك وإنّا ماله هو الذي جعله في هذه المرتبة وهذا لحبّ النّاس للمال وأهله وميولهم إليه، وكلّما جاءتهم أحاديث كثيرة و صحيحة في حقّ الفقير ردّوها وضعّفوها، وما صحّحوا منها إلاّ الذي يقدّر الغنيّ - ابن الدّينار - و هذا خلق ذميم لا يخدم الحضارة في شيء، والشّاعر يريد أراد أن ينبّه عليه ليستقيم حال النّاس و يهتدوا، ويعودوا إلى رشدهم وحضارتهم التي أسّسها سيّد الخلق مُنْ والتّنبيه على هذا الأمر لا شكّ أنّه مظهر حضاري يعيد الأمور إلى مستحقيها ونصابها.

## 4- ذكر المباني و القصور:

لا شك أنّ المغرب الإسلامي عرف حضارة عمرانية و مباني فاخرة و قصورا لا تعدّ و لا تحصى؛ خاصّة قصور السّلاطين والملوك، إلاّ أنّها لم تبرز كثيرا في نظم شعراء هذه الفترة خاصّة عند شعراء الدّولة الزّيانيّة و كذلك الحفصيّة و المرينيّة، فلم نجد من الآثار الشّعرية ما يدلّنا على هذه الحضارة العمرانية التي وجدت في ذلك الزّمن أمّا شعراء الأندلس فقد انشغلوا بالتّحريض على القتال لكي يدفعوا صولة الجائر، وما عثرنا عليه من نظم فهو يسير، منه ما قاله الثّغري في ذكر بعض المتنزّهات المحيطة بقصور أبي حمّو وببروج باب الجياد، واصفا علق مبانيها وصفاء أجوائها فقال: (1) (خفيف تامّ)

فِي رِيَاضٍ مُنَضَّدَاتِ \* المَجَّانِي \* بَيْنَ تِلْكَ الرُّبَى \* وَ تِلْكَ الوِهَادِ \* وَ مُشَيَّدَاتِ المَبَانِي فَا بَادِيَاتِ السَّنَا \* كَشُهْبٍ بِوَادِ وَ بُرُوجٍ مُشَيَّدَاتِ المَبَانِي بَادِيَاتِ السَّنَا \* كَشُهْبٍ بِوَادِ

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج7، ص121.

<sup>\*</sup> منضَّدات: نضّدت المتاع، جعلت بعضه فوق بعض، لسان العرب،ج3،ص423،حرف الدّال، مادّة (ن ض د).

<sup>\*</sup> المجاني: المجان: ماء مجان: ماء كثير واسع، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ج1، ص1233.

<sup>\*</sup> الرّبي: أرض مربية: طيبة، لسان العرب، ج14، ص306، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الراء مادة (رب ا).

<sup>\*</sup> الوهاد: المطمئن من الأرض، و المكان المنخفض كأنّه حفرة، المصدر نفسه، ج3، ص471/470، حرف الدال، فصل الواو، مادة (و ه د).

<sup>\*</sup> السّنا: ضوء النّار والبرق، "لسان العرب"، ج14، ص403، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل السين، مادة (س ن ۱).

رَقَّ فِيهَا النَّسِيبُ مِثْلَ نَسِيبِي وَ صَفَا النَّهُرُ مِثْلَ صَفْو وِدَادِي \* وَ رَفَّ النَّهُرُ مِثْلَ صَفْو وِدَادِي \* وَ رَهَا الزَّهْرُ وَالغُصُونُ تَثَنَّتُ \* وَ تَغَنَّتُ عَلَيْهِ وُرْقُ شَوادِ \* وَ رَهَا الزَّهْرُ وَالغُصُونُ تَثَنَّتُ \* وَ تَغَنَّتُ عَلَيْهِ وُرْقُ شَوادِ \* وَ رَهَا الزَّهْرُ مِنْدُسِيَّ النِّجَادِ \* وَ أَنْ بَرَى كُلُّ جَدُولٍ \* كَحُسَام عَارِيَ الغِمْدِ سُنْدُسِيَّ النِّجَادِ \*

فالشّاعر في هذه الأبيات يصف القصور و ما يحيط بها من رياض أزهارها تتحرّك ذات البين و ذات الشّهال، في أرض واسعة و ممدودة، و هذه القصور لكبرها بادية و ظاهرة كأنّها الشّهب إذا تساقطت بواد، قيل فيها النّسيب مثل ما قلته في شعري و صفا فيها الحبّ و المودّة مثل صفو مودّتي لغيري، زها زهرها و ظهر، وغصونها اللّيّنة بدت و انثنت، فهي بيّنة خضراء جميلة ظهرت فيها أوراق تزيدها جهالا، أمّا عن عشبها فكأنه حرير رقيق ، فالشّاعر في هذه الأبيات يقرّب لنا صورة القصور الزّيانيّة في تلك الفترة، بصورة مع أنّه كان من شعراء السّلطان مقرّب إليه يعرف القصور حذو القدّة بالقدّة، إلا أنّه لا يوجد في شعره وصفا لها بتلك الدّقة وما يحيط بها من خدم و طبيعة إلا شيئا يسيرا، مع أنّ هذه من المعالم الحضاريّة جديرة بذكرها فهي تدلّ على وجود حضارة عمرائيّة قائمة في تلك الفترة .

وينقل لسان الدّين ابن الخطيب أبياتا كانت مكتوبة على دائرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان التي بناها أمير المسلمين أبو تاشفين الزّياني، قال:وهي من بدائع الدّنيا قيل فيها<sup>(1)</sup>:(كامل)

<sup>\*</sup> النّسيب: الطّريق المتّصلة بعضها ببعض، "مقاييس اللّغة"، ابن فارس، ج5، ص424، حرف النّون، مادة (ن س ب).

<sup>\*</sup> ودادي: الحبّ و المودّة، المصدر السّابق، ج3، ص453، حرف الدال، فصل الواو، مادة (و د د).

<sup>\*</sup> تثنت: ثنا الشيء ثنيا، رد بعضه على بعض، وثني الحية انثناؤها و هو أيضا ما اعوج منها إذا تثنت المصدر نفسه ج14، ص115، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الثاء، مادة (ث ن ي).

<sup>\*</sup> شواد: أشاد بالصّالة : عرّفها وأشاعها، ينظر: المصدر نفسه، ج3، ص243، فصل الشين، مادة (ش و د).

<sup>\*</sup> جدول: نهر صغير و هو ممتدّ و ماؤه أقوى في اجتماع أجزائه، مقاييس اللغة، ج1، ص 433، مادة (ج د ل).

<sup>\*</sup> النّجاد: ما وقع على العاتق من حمائل السيف، و في الصّحاح حمائل السيف، "لسان العرب"، ج3 ص419، حرف الدال، فصل النّون، مادة (ن ج د).

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج6، ص47.

وَ بَدِيئِ إِنْقَانِي وَ حُسْنَ بِنَائِي مِنْ نَشَأَتِي بَالِي مِنْ تَدَفُّقِ مَائِي مِنْ تَدَفُّقِ مَائِي صَافٍ كَذَوْبِ الفِضَّةِ البَيْضَاءِ

قَدْ حَفَّ بِي أَزْهَــــارُ وَشْي ْنُمِقَتْ

أَنْظُرْ بِعَيْنِكَ بَهْجَتِي وَ سَنَائِي ۗ ۗ

وَ بَدِيعَ شَكْلَى وَ اعْتَبِرْ فِيمَا تَـرَى

جِسْمٌ لَطِيفٌ ذَائِبٌ سَيَلانُهُ

فَغَدَتْ كَمِثْل الرَّوْضِ غِبَّ سَمَاءِ

فالشّاعر في هذه الأبيات يتكلّم بلسان حال المدرسة و كأنّها هي التي تقول: أنظر يا من زارني إلى سروري و علوّ مكانتي و مقامي بين النّاس، فهم ينظرون إليَّ بإعجاب لجمال بنائي و حسنه و بديع إتقاني و حسن شكلي، بل اعجبوا و انهروا بهائي فجهال الماء الذي يتدفّق جسم لطيف كأنه فضّة بيضاء ذائبة، و هي تسيل، وهذه الأزهار التي حسّنت هذا البناء كأنّها طرز حفّ بي فازددت جالا على جال، إنّها المدرسة التاشفينية التي بنيت لأجل العلم و نشره فهي مظهر حضاري من جمتين؛ بناؤها و جهالها يدلّ على حسن القطريز والتّجميل، أمّا من جمة أنّها مبنى خصّص للتعليم و التّعلم ونشرالعلم وتجديده، فهي بهذا تؤدّي رسالة حضارية قلبا و قالبا ؛ مدرسة للتعلّم، وعمران يدلّ على إشعاع حضاريّ بما تعنيه الكلمة من معنى إذ العلم يؤدّي وظيفة التّثقيف والتوعية ، والبناء الحضاري هو ثمرة العلم ويدلّ كذلك على تقدّم وازدهار تلك الفترة .

#### 5- وصف آلة نفط:

الشَّاعر أبو زكريًّا الغرناطي، يصف لنا آلة نفط تهدّ الجبال في أبيات قال فيها(1): (الطويل)

<sup>\*</sup> سنائي: سنا إلى معالي الأمور سناء، ارتفع ، "لسان العرب"، ج14، ص403، مادة (س ن ١).

<sup>\*</sup> وشي: وشي الثوب و شيا و شية: حسّنه، وشاه: نمنمه و نقشه و حسّنه، لسان العرب، ج15، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الواو، مادّة (و ش ي).

<sup>\*</sup> نمقت: حسنه وجوده ونقشه، المصدر نفسه، ج10، ص361، حرف القاف، فصل النون، مادة(ن م ق).

<sup>\*</sup> غِبّ كلّ شيئ: عاقبته، المصدر نفسه، ج1، ص 635، فصل الغين، مادة (غ ب ب).وغِبُّ سَمَاءِ: تعني المطّر 1- نفح الطيب، ج5، ص493.

وَ ظَنُّوا بِأَنَّ الرَّعْدَ وَ الصَّعْقَ \* فِي السَّمَا مُحَاقٌ \* بِهِ مِنْ أَيْدِهِ الصَّعْقُ وَ الرَّعْدُ عَبَائِبُ أَشْكَالٍ سَمَا هُ رُمُسٌ \* مِهَا مُهَنْدَسَةٍ تَا أَيْ الجِسَالَ فَتَنْهَدُ عَجَائِبُ أَشْكَالٍ سَمَا هُ رُمُسٌ \* مِهَا فَهُ الْقِوَى مِنْهَا فَلاَ بُدَّ أَنْ يَبْدُو أَلا إِنَّهَا الدُّنْ يَبْدُو عَجَائِبًا وَ مَا فِي القِوَى مِنْهَا فَلاَ بُدَّ أَنْ يَبْدُو

فالشّاعر يريد أن يصف آلة تهدّ الجبال، وكأنّها صاعقة، فتعجّب الشّاعر قائلا: إنّ الصّعق و الرّعد لا يكون في السّهاء فحسب، بل هو سائر في الأرض كذلك، كحال الآلة لها أصوات كالرّعد، و هي محندسة لها شكل معيّن، وهذا كله من العجائب الموجودة في هذه الدنيا، بل سيكون المستقبل أكبر من هذا ربّها، وكان هذا الوصف بحكم تخصّصه في الكيمياء و الهندسة و غير ذلك. فكتب هذا الشعر يصف بعض ماكان موجودا من مخترعات في عصره، وهذا لا شكّ تطوّر هائل في ذلك الزّمن بل مظهر حضاري كبير يصوّر لنا مدى تقدّم هذه الدّولة و تقدّم العلوم التّكنولوجيّة فيها. وكها هو معلوم أنّ دولة الأندلس كان لها الفضل بعد الله عزّ و جلّ في تقدّم كلّ حضارة جاءت بعدها بما فيها الحضارة الغربيّة في عصرنا الحاضر (1)، ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون، والحقّ ما شهدت به الأعداء.

#### 6- وصف ناعورة:

النّاعورة تكون على شكل دائري يركب عموديا على مسار تيار الماء في النهر، ويثبت على محيط الدائرة عدد من الأوعية لتجمع الماء فيها وترفعه إلى الأعلى لتفرغه في مجرى عند

<sup>\*</sup> الصّعق: الصّاعقة: الوقع الشّديد من صوت الرّعد يسقط معه قطعة من نار، و صوت العذاب أيضا." المحيط في اللّغة " إسماعيل بن عباد، تحقيق: مُحَمَّد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، 1395هـ،1975م، ج1، ص129/128 مادّة (ص ع ق).

<sup>\*</sup> محاق: حاق به الشّيء يحيق حيقا: نزل به و أحاط به، لسان العرب، ج10، ص71، حرف القاف، فصل الحاء، مادّة (ح ي ق).

<sup>\*</sup> هرمس: في الخرافات اليونانيّة: رسول الآلهة، و في الفلك : عطارد أقرب الكواكب إلى الشّمس،" تاريخ الأدب العربي" عمر فروخ، ج 6، ص467.

<sup>1-</sup> ينظر: شمس العرب تسطع على الغرب، زغريد هونكه، أثر الحضارة العربية في أوربا، نقله عن الألمانية: فاروق بيضون، كال دسوقي، راجعه و وضع حواشيه: مارون عيسى الخوري، دار الجيل، بيروت، ط8، 1413هـ، 1993م ص13/12/11.

نزولها من قمّة محيط الدّائرة، تصنع من الخشب الصلب وموطنها الأوّل سوريّا، يركب على كلّ النّواعير (24) قلّة. و فيها قال أبو القاسم السّبتي الغرناطي (1) أبياتا: (الطّويل)

سِجَامًا ﴿إِذَا يَحْدُو ﴿ رَكَائِبَهَا ۗ الحَادِي وَ لَمْ تَخْلُ مِنْ تَأْوِيبِ سَيْرٍ وَ إِسَادِ \* فَكَانَتْ لِدَفْعِ الْمَحْلِ \* عَنْهُ بِمِرْصَادِ وَكُلُّ عَلَى رَوْضِ الرُّبَى رَائِحٌ غَادِي وَ ذَاكَ يَرَاهُ مُتْ ِمًا بَعْ لَيْ إِنْجُادِ لَقَدْ خَلَّصَتْهُ القُضُبُ حُلْيًا لِأَجْيَادِ \*(2) وَ ذَاتُ حَنِينٍ تَسْتَمِلٌ \* دُمُوعُها تَعَجَّبْتُ أَنْ لَيْسَتْ تَسَرِيمُ \* مَكَانَهَا وَ أَرْصَدْتُهَا فِي الرَّوْضِ أَيتَ قَعُدَّةٍ ثُمَالِفُ مَاءَ المُؤنِ \* حُكْمًا وَ مَاؤُهَا فَيُنْجِدُ \* هَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتْهِمًا \* فَيُنْجِدُ \* هَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتْهِمًا \* لَكِنْ قَذَفَتْ ذَوْبَ اللَّجَيْنِ \* عَلَى الثَّرَى لَلْجَيْنِ \* عَلَى الثَّرَى لَلْجَيْنِ \* عَلَى الثَّرَى

<sup>1-</sup> مُجَّد بن أحمد الحسيني من أهل سبتة، كان فاضلا وقورا حافظا فصيحا قاضيا، تولى القضاء في غرناطة، و توفي بها سنة 760هـ.( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي، دراسة و تحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1417هـ،1996، ص385/384.

<sup>\*</sup> تستهل: هلَّ السَّحاب بالمطر،وانهلُّ انهلالا، وهو شدّة انصبابه، "لسان العرب"،ج11 ص701،مادة(ه ل ل).

<sup>\*</sup> سجم: سجم الدّمع سال، "مختار الصّحاح"، الرّازي، ص121، باب السّين، مادّة (س ج م).

<sup>\*</sup> يحدو: حدا الإبل و حدا بها يحدو حدوا و حداء: زجرها خلفها و ساقها، المصدر السابق، ج14، ص168 حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الحاء، مادة (ح د ۱).

<sup>\*</sup> الرّكائب: إذا كانت، ركاب لي، وركاب لك، "لسان العرب"، ج 1، ص431 حرف الياء فصل الراء، مادة (رك ب).

<sup>\*</sup>تريم: الريم البراح و الفعل رام يريم، إذا برح، المصدر نفسه، ج12، ص259، حرف الميم، فصل الراء، مادة (ري م).

<sup>\*</sup> تأويب: سير النّهار كله إلى اللّيل، المصدر نفسه، ج1، ص220، فصل الهمزة، مادة (أ و ب).

<sup>\*</sup> الإساد: سير الليل بلا تعريس أو سير الإبل الليل مع النهار، القاموس المحيط، ص286، فصل السين، مادة (س أ د).

<sup>\*</sup> أرصدتها: أرصدت له: أعددت، المصدر نفسه، ص 282، فصل الراء، مادة (رصد).

<sup>\*</sup> المحل: الشدة و الجذب و انقطاع المطر، المصدر نفسه، ص1056، فصل الميم، مادة (م ح ل).

<sup>\*</sup> المزن: السحاب، "مقاييس اللغة "، ابن فارس، ج5، ص318، كتاب الميم، باب الميم والراء وما يثلثها، مادة(م ز ن).

<sup>\*</sup> ينجد: النجد من الأرض قفافها و صلابتها، و ما غلظ منها و أشرف و ارتفع و استوى، المصدر السابق، ج3 ص413، حرف الدال، فصل النون، مادة (ن ج د).

<sup>\*</sup> متها: تهامة اسم مكة، و النازل فيها متهم،لسان العرب، ج12، ص72، فصل التاء، مادة (ت ه م).

<sup>\*</sup> اللَّجين: الفضّة، "مقاييس اللغة "، ج5، كتاب اللآم، بأب اللآم و الجيم و ما يثلثها، مادّة: (ل ج ن).

<sup>\*</sup> الأجياد: جمع جيد و هو العنق، المصدر السابق، ج3، ص139، فصل الجيم، مادة (ج ي د).

<sup>2-</sup> تاريخ الأدب العربي ، فروخ ، ج6، ص479

فالشّاعر في هذه الأبيات يصف لنا ويصوّر ناعورة وهي تحدث صوتا عند دورانها تحنّ إليه النّفس وترتاح لسماعه فهي تحدث صوت خرير الماء لأنّها تسكبه في السّواقي كأنّه دموع، تديرها دوابّ حيثما توقّفوا عن الدّوران توقّف الماء عن السّواقي، فلا تصبّه في القنوات، لأجل دفع القحط وقلّة الإنتاج فيختلط ماؤها أحيانا بماء المطر - وهو المزن - فاؤها يأتي صباح مساء يكاد لا ينقطع يتفرّق في السّواقي إلى الرّياض حيث الأزهار فيرتفع و يصير منها بعد أن كان منخفضا، محيّئا للتّجميل به، تضعه النساء الجميلات في أجيادهن وأعناقهن .

فهذه النّاعورة تعدّ مظهرا حضاريّا كونها صنعت في هذه الفترة وهي دليل على تطوّر أساليب السّقي عند الأندلسيّين خصوصا والمغاربة عموما، وهي طرق ملائمة لسقي المحاصيل الزّراعية ومازالت تستعمل إلى الآن في بعض القرى في المشرق و المغرب حيث تتواجد الأنهار.

إنّ المظاهر الحضاريّة التي عاشها المسلمون في القرن الثّامن الهجري تعدّدت في الشعر المغربي عموما بل ذكر بعضها أو جلّها إن لم نبالغ، خلا وصف القصور و المباني العظيمة التي لم توصف وصفا دقيقا خاصّة عند شعراء السّلاطين، إذ أنّهم كانوا أقرب إلى الملوك في قصورهم، فكان الأجدر بهم أن يصفوها، إذ تعدّ مظهرا حضاريًا يدلّ على تقدم العمران في تلك الحقبة، وكان لهذا الامتناع أسباب منها: انشغالهم بقضيّة الأندلس مثلا لدفع العدق الجائر، و كذلك الصّراعات القائمة في تلك الفترة بين المرينيّين و الحفصيّين والزّيانييّن، فكلّ واحد أراد أن يتوسّع في المنطقة على حساب الآخر. أكثر الشعراء في هذه الفترة من نظم شعر التّحريض على العلم والدّعوة إلى الأخلاق شعر المؤلّة، كما أنّهم وصفوا في شعرهم بعض الآلات مثل آلة النفط، وكذلك النّاعورة التي تصبّ الماء في السّواقي، فهذه كلّها تعدّ مظاهر حضاريّة استطاع المجتمع المغربي أن يوجدها في القرن الثّامن الهجري، و ذكرها شعراؤهم في قصائدهم ومقطوعاتهم.

# الفصل الثّاني:

# المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التّاسع الهجري

1-شعر المولديّــــات 2-النّصح والإرشــــاد

3-الشّعر التّعليمـــــي

إنّ الشّعر الحضاريّ في القرن التّاسع الهجري، لم يتنوّع كثيرا، ولم يتعدّد، بل قلّ إنتاجه الفكري وما ذلك إلاّ لأسباب عديدة أدّت إلى هذا الضّعف؛ فسقوط الأندلس في أيدي المحتلّين وهجرة جلّ علمائها إلى المشرق، زيادة على الاضطراب السّياسي بين الجيران والذي ساد منطقة المغرب الأقصى والأدنى والأوسط حيث قام الصّراع بين هذه الدّول الثّلاث المرينيّين والحفصيّين والزّيانيين؛ كلّ دولة تريد أن تتوسّع على حساب جارتها، وهذا بلا شكّ أنّه يدفع بعجلة الضّعف والانهيار على كلّ المستويات، فكلّ واحد ينهك قوّته ويضعف جموده بلا فائدة؛ ضُعف سِيَاسِي يتبعه ضعف فِكْري؛ والعكس صحيح فكلّم استقرّ الأمن السّياسي والاقتصادي وشجّع العلم وأهله في البلاد كلّما كثر فيها النّتاج الفكري فلهذه الأسباب وغيرها قلّ الشّعر الحضاري، فلم ينظم الشّعراء في هذه الفترة إلاّ القليل؛ شعر المولديّات، النّصح والإرشاد وكذلك الشّعر التّعليمي.

#### 1-شعر المولديّات:

إن هذا الشّعر كما أسلفنا القول عنه في الفصل الثّاني هو مدح للمصطفى على كان يقال بمناسبة المولد النّبوي الشّريف، إذ لم يكن بمعزل عن الشّعر العربي القديم بل حدا حدوه، فكان يبتدئ بمقدّمة طلليّة و قد تنوعت هذه المقدّمة من النسيب إلى صوفيّة أو الشّباب و الشّيب أو الرّحلة إلى البقاع المقدّسة، ثم ينتقل الشّاعر منها إلى التخلص هذا في عموم القصائد فكان واسطة بين المقدّمة والموضوع الأساسي للقصيدة وهذا الأخير كان يعتمد عموما على مدح المصطفى على و ذكر مناقبه و صفاته و معجزاته، و بعده ينتقل الشّاعر إلى الموضوع النّانوي فيذكر تقصيره في مدح المصطفى على، وأنّه قد كثرت ذنوبه وقلّت حسناته فيسأل الله المغفرة و الإعانة على التّوبة، و هذه الأخيرة تختلف من شاعر لآخر إذ قد يكون فيها مدح السّلطان كذلك إن ألقاها الشّاعر بحضرته، ثمّ في خامّة قصيدته يدعو لنفسه ويصلي ويسلّم على النّبيّ المختار على، هذه هي الخطّة الّتي اعتمدها غالب الشّعراء في قصيدة المولديّات وقد أسلفنا هذا فيا سبق.

ولئن تكلّمنا عن شعر المولديّات في القرن التّاسع الهجري فلا نجد منه إلاّ النّزر اليسير، وماكان هذا إلاّ للأسباب السّياسية التي كانت تدور في المنطقة وذلك من خلال الصّراعات القائمة على التّوسع فيها، و هكذا تنازع أهل المغرب فيما بينهم حتى ضعفت شوكتهم، وسقطت الأندلس أو دولة بني الأحمر غرناطة فضاعت وضاع أمل المسلمين في استرجاعها، وأفْلَتَ العقد من يد صاحبه، فمرّت المنطقة بصراعات ضعفت فيها الحضارة المّاديّة وكذا المعنويّة وقلّ النّتاج الفكري في هذه الفترة.

قل الشّعر الحضاريّ كما أسلفنا القول إلاّ أنّه لم ينعدم، فمن الشّعراء الذين نظموا مدحا في المصطفى عليه وهو ما يعرف بشعر المولديّات في هذا القرن الشّاعر أحمد بن أبي القاسم خلوف الأندلسي القسنطيني، وكان ذلك في قصيدة ميميّة من بحر الطّويل سمّاها:"سمط العقود في مدح سيّد الوجود" وسنتطرق إليها في فصلنا هذا بالشّرح و التّحليل.

#### أ- مقدّمة القصيدة:

تعد مقدمة القصيدة المولدية عملا فنيّا متقنا، يستمدّ إتقانه و فنيّته من جهد الشّاعر الإبداعي. إذ اهتم بها الشّعراء اهتهاما كبيرا لقيمتها الفنيّة المؤثّرة، فهي تستدعي عناية المتلقّي و تشدّ انتباهه (1)، فقد أدركوا أنّ "حسن الافتتاح داعية الانشراح و مطيّة النّجاح "(2).

إنّ مقدّمة القصيدة المولديّة تتشكّل من لوحة أو أكثر من لوحات الطّلل النسيب و الشيب و غيرها،" إذ هم لم يكثروا من عناصرها، و لم يقفوا عند جزئيّاتها أو يسرفوا في مظاهرها كما يفعل شعراء عصر ما قبل الإسلام"(3)، بل إنّ كثيرا من الشّعراء يمزجون في مقدّمة قصيدتهم بين الغزل والطّبيعة و هذا للتّعبير عن مشاعرهم، فهو يستعير أوصافا كثيرة من الطّبيعة حتّى يصف بها المحبوبة المتغزّل بها و قبل هذا كلّه يبدأ بوصف الطّبيعة وجمالها الخلاب ثم يربط ذلك بجمال المرأة المتغزّل بها ويعتمد في ذلك على بوصف الطّبيعة وجمالها الخلاب ثم يربط ذلك بجمال المرأة المتغزّل بها ويعتمد في ذلك على

<sup>1-</sup> بنية قصيدة المولد النّبوي في الأندلس و المغرب حتّى القرن 9ه، عبدالحليم الهروط دط، دت، مخطوط.

<sup>2-</sup> العمدة في محاسن الشّعر و آدابه، ج1، ص217.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ج1، ص188.

عنصرين أساسيين من عناصر الطّبيعة هما: ريح الصّبا والبرق، فيوطّفها كثيرا ليهيج الذّكرى ويحمّلها التّحيّة والسّلام (1).

و على هذا شكّل ابن خلّوف القسنطيني مقدّمة قصيدته فقال:

رَأَى البَرْقُ تَعْبِيسَ الدُّبَى فَتَبَسَمَا وَ صَافَحَ أَزْهَارَ الرُّبَى فَتَنَسَمَا وَ لاَحَ جَبِينُ الصَّبْحِ فِي طُرَّةِ الدُّجَى فَخِلْتَ بِيَاضَ الثَّعْرِ فِي سُمْرَةِ اللَّمَى وَ لاَحَ جَبِينُ الصَّبْحِ فِي طُرَّةِ الدَّجَى فَخِلْتَ بِيَاضَ الثَّعْرِ فِي سُمْرَةِ اللَّمَى وَ رَقَّ لِوَيحِ فِي حَلْبَةِ السَّمَا وَ رَقَّ لِوَيحِ فِي حَلْبَةِ السَّمَا وَ رَقَّ لِويحِ فِي حَلْبَةِ السَّمَا وَ أَوْتَرَ رَامِي الجَوِّ قَوْسَ سَحَابِهِ وَ أَرْسَلَ نَحْوَ الأَرْضِ بِالقَطْرِ أَسْهُمَا وَ قَدْ بَلَّ أَرْدَانَ الشَّرَى دَمْعُ مُزْنَةٍ تَنَاشَرَ فِي أَسْلِلُهَا فَتَنَظَّمَا (2)

فالشّاعر في هذه الأبيات بدأ بمقدّمة طلليّة فمزج فيها بين الطّبيعة والنّسيب صوّر لنا ظهور البرق في الظّلام و مصافحته للأزهار وهي استعارة أراد بها الشّاعر أن يبدي انتعاشه لهذا المنظر، فالزّهور تدلّ على الحبّ، وهذه المصافحة في الحقيقة هي لمحبوبته التي يبحث عنها ويتغنّى بها، وقد بدا له الصبح في ثنايا اللّيل و حاشيته و كأنه يريد أن يخرج و يظهر. فيتبيّن له بياض و كأنه في حفرة يحيط به سواد شديد و كثير، و هذه كناية عن قرب ظهور محبوبة الشّاعر و رؤيته لها و بهذا سينجلي الصّبح بعد سواد كثير وتعب

<sup>1-</sup> قصيدة المديح التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين، ص79.

<sup>\*</sup> تعبيس: نظر بكراهة شديدة، "لسان العرب"، ج4، ص58، مادة (ع ب س).

<sup>\*</sup> الدّجي: سواد الليل مع غيم ، المصدر نفسه ، ج14، ص249، مادة (د ج ١).

<sup>\*</sup> تنشيا: تنفس، المصدر نفسه، ج12، ص575، مادة (ن س م).

<sup>\*</sup> لاح: لاح سهيل، إذا بدا، بان و ظهر، المصدر نفسه، ج02، ص586، حرف الحاء، ( ل و ح).

<sup>\*</sup> طرة: طرّة الثّوب موضع هُدْبه، وهي حاشيته وطرفه،المصدرنفسه،ج4،ص500،حرف الرّاء، مادّة:(ط ر ر).

<sup>\*</sup> الثّغر: الفم، المصدر نفسه، جـ04، صـ103. حرف الرّاء، فصل الثّاء، مادّة (ث غ ر).

<sup>\*</sup> اللَّمي: سمرة الشَّفتين، المصدر نفسه ،ج15، ص258.حرف الألف اللَّيَّنة، مادّة (ل م ا).

<sup>\*</sup> أردان: الرّدن: مقدّم كمّ القميص، المصدر نفسه، ج13، ص177. حرف النّون، مادّة (ر د ن).

<sup>\*</sup> مزنة: السّحابة البيضاء، المصدر نفسه، ج13، ص406. حرف النّون، فصل الميم ، مادّة (م ز ن).

<sup>2-</sup> الدّيوان: أحمد بن القاسم الخلوف الأندلّسي، المطبعة السّليمية، بيروت،لبنان، 1972م، ص158 .

شدید، فهو یطمئن نفسه عن قرب الموعد الذي یستریج فیه الشّاعر لیری محبوبته، و صوّر لنا نسیبه هذا بصور الطّبیعة. ثم قال: رقّ ضوء البرق وبدأ یتلاشی لمّا هبّت الرّبح وكأنّها خیول فی حلبة تتسابق فی السّهاء، إلی أن جاء رام وأرسل أسها تقطر بالماء فحفی بذلك المطر قبل أنْ تقدم التُّراب وتتساقط علیه وقد صوّرها وكأنّها دموع متناثرة مصفوفة منظّمة و بهذا فالشاعر یرید أن یؤكّد أنّ الصّبح سینجلی قریبا ویری محبوبته و هذا مدعاة لفرحه و لمّا هبّ الرّبح وبدأ البرق یختفی بدأت المحبوبة فی نظر الشّاعر تبتعد، فاختفاء ضوء القمر الذي ینیر الطّریق بدأ یختفی و هذا أیضا دلیل علی اختفاء المحبوبة وبعدها عنه مرّة أخری فقد طال أمده عنها و بعدت الشّقة ونفذ الصّبر فالشّاعر إذن یعیش حیاة الآلام والآمال. و قال فی ثنایا قصیدته (1):

.....

أَعَدَّ لِمَنْ يَغْشَاهُ جَيْشًا عَرَمْرَمًا \*
وَ عَوِجًا وَمِرْنَانًا \* وَ قَلْبًا مُصَمِّمًا \*
وَ أَسْمَرَ مَصْقُولٍ \* السِّنَانِ مُقَوَّمَا

وَ لاَحَظ يَعْفُورًا \* وَ لاَعَبَ أَرْقَمَا \*

وَ اغْشَى حِمَى لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَيْسُهَا وَ اعْشَى حَمَى لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَيْسُهَا وَ لَمْ أَنْتَدَبُ إِلاَّ سِهَامًا مُفَـوِّقًا وَ أَبْيَضَ بَسَّــامِ الفِرَنْدِ \*مُجَوْهَرًا

تَخَيَّلَ سِرْحَانًا \* وَ سَايِـرْ كَوْكَــبًا

<sup>1-</sup> الدّيوان: ابن خلّوف القسنطيني: ص160.

<sup>\*</sup> عرمرم: كثير، و قيل هو الكثير من كلّ شيء، و العرمرم : شديد. و رجل عرمرم شديد العجمة،"لسان العرب" ج12، ص397. حرف الميم، فصل العين، مادّة (ع ر م).

<sup>\*</sup> مرنانا: مرنّة: القوس، و مرنانا مثله، المصدر نفسه، ج13، ص187 ، حرف النّون، فصل الرّاء، مادّة (ر ن ن).

<sup>\*</sup> مصمما: التصميم: المضيّ في الأمر، المصدرنفسه، ج12، ص347، حرف الميم، فصل الصّاد، مادّة: (ص م م).

<sup>\*</sup>الفرند: وشي السيف، وهو دخيل، المصدر نفسه ج3،ص334.حرف الدّال.

<sup>\*</sup> مصقول: الصّقل: الجلاء، المصدر نفسه، ج11، ص380، حرف اللاّم، فصل الصّاد، مادّة: (ص ق ل).

<sup>\*</sup> سرحانا: تسمي هذيل الأسد سرحانا، و قيل الذئب، المصدر نفسه، ج2، ص482.مادّة: (س رح).

<sup>\*</sup> يعفورا: ظبي بلون التراب، المصدر نفسه، ج4، ص590. حرف الرّاء، فصل العين،مادّة: (ع ف ر).

<sup>\*</sup> أرقم: الحية التي فيها سواد و بياض، المصدر نفسه، ج12، ص249.حرف الميم، مادّة: (ر ق م).

فَاسْرَح لَمَّا أَنْ تَوَثَّبَ \* جَارِحًا \* وَأَلْجَمَ \* لَمَّا أَنْ تَثَاوَبَ ضَيْغَمَا \*

ففي هذه الأبيات ينوّه الشّاعر ويذكر أنّه يحمي سيحمي محبوبته فقد أعدّ لهذا الحبّ عدّته، قوّة ترهب و تتعب الأعداء، قد أعدّ الشّاعر سهاما و قوسا ليّنا يتحمّل و لا يتكسّر، و قلبا شديدا قويًا حتّى لا يتعبه هذا الحبّ ولا ينهكه، ومن العتاد الذي أعدّه الشّاعر كذلك لمن أراد بحبّه سوءا؛ سيف أبيض مجوهر إذا أظهره قوّم كلّ شيء وأصلحه.

فالشّاعر في البيتين الأخيرين يصف بعض مظاهر الطّبيعة التي توحي بأنّه لن يتخلّى عن هذا الحبّ مهما بلغت الصّعاب وإن نفذ الصّبر؛ كالذّئب الذي يروح ويجيء من أجل حاجته لا ييأس مهما بعدت أو صعبت، وهو بهذا ينذر من أراد أن يقف حاجزا بينه وبين محبوبته لأجل أن يستعيد هذا الحبّ من الذين منعوه لو عرفوا حقيقته، فهو يصوّر نفسه أسدا إذا تثاءب في وجمهم فسيسكتهم عن الظّلم والنّمية فلا يوقعوا بينه وبين محبوبته. ثمّ قال أن

.....

فَرَيْتُ \* بِهِ فَوْدَ الفَلاَةِ \* وَ لَمْ أَزَلْ الْرُوحُ وَ أَغْدُو طَابِرًا \* وَ مُحَوِّمَا

و في آخر بيت من المقدّمة الطلليّة يقول الشّاعر أنّه قطع معظم الصحراء الواسعة يروح ويغدو مرارا و يختبيء أخرى ويحوم في كلّ موضع منها، لا يملّ ولا يكلّ بحثا عن محبوبته، يحوم لأجل حبّه عساه أن يجده أو يعثر عليه يوما ما.

<sup>\*</sup> توتّب: توتّب فلان في الصّيعة أي استولى عليها ظلما، المصدر نفسه ، ج1، ص792. مادّة: (و ث ب).

<sup>\*</sup> جارحا: الطّير الجارح، الذي يجرح، المصدر نفسه، ج2، ص423. حرف الحاء، مادّة: (ج ر ح).

<sup>\*</sup> ألجم: منع من الكلام ( من المجاز)، المصدر نفسه، ج12، ص105." تاج العروس من جواهر القاموس"، مُحَّد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، راجعه: أحمد مختار عمر- عبد اللطيف مُحَّد الخطيب، التّراث العربي الكويت،1421هـ/2000، ج33، ص401، حرف اللاّم، مادّة: (ل ج م).

<sup>\*</sup> ضيغها: الضيغم الذي يعض، و سمي الأسد ضيغها، المصدر نفسه، ج32، ص542. حرف الضّاد.

<sup>1-</sup> الدّيوان: ابن خلّوف القسنطيني، ص161/160.

<sup>\*</sup> فريت الشّيء قطّعته لأصلحه، "لسان العرب"،ج15،ص153. حرف الواو واليّاء من المعتلّ، مادة: (ف ر ١).

<sup>\*</sup> الفلاة: القفر من الأرض، التي لا ماء فيها، المصدر نفسه، ج15.

<sup>\*</sup> طبر: قفز و اختبأ، "القاموس المحيط"الفيروزآبادي،ص430،حرف الطّاء، مادّة (ط ب ر) .

إذن فالمقدّمة الطلليّة تشكّل في القصيدة المولديّة بعدا نفسيّا عند الشّعراء فهي تحجب عاطفة و معنى أعمق و أبعد مما يدلّ عليه ظاهر ألفاظها الخارجيّة فالأنماط فيها تعدّدت والطلليّة فيها لا تخرج عن المشهد الطّلليّ الموروث، فقد" كانت العرب في أكثر شعرها تبتدىء بذكر الدّيار و البكاء عليها، و الوجد بفراق ساكنيها" و هذا ما جعل شعراء المغرب في شعر مولديّاتهم يبدؤون به فيقدّمون قصيدتهم بالبكاء على الأطلال التي يكنّي بها الشّعراء على يقاسونه من معاناة البعد عن الدّيار وذكر الحبوبة في الصّباح والأسحار والأماكن التي كانوا يعيشون فيها إذ أنّ استحضار المعاني الطلليّة الرامزة إلى المعاناة هو من أكثر المعاني التصاقا بالحالة العاطفيّة للتفس البشريّة "(2)، فكان لأهل المغرب حظ من هذا الموروث الطّللي نحوًا نحوه واقتفوا أثره، وأضافوا إليه عنصرا جديدا، وهو "أن شعور الشّعراء بطول اللّيل راجع إلى انشغالهم بمديح الرّسول في وما يجدون فيه من لذّة و متعة السّعرون من خلالها نشوة الكبرياء، و يستمدّون منها عزّة النّفس، لا يتمنّون معها انقضاء اللّيل على عادة الشّعراء "أن تنقضي لحلاوة ما يجدونه فيها.

# ب- موضوع الغرض الأساس:

#### 1- مدح الرّسول صَّلَّيْهُ و تعداد مناقبه:

إنّ لكلّ قصيدة لبًّا وجوهرًا وأساسًا تتحدّث عنه، فجوهر القصيدة المولديّة وأساسها هو مدح النّبي عَلَيْ وذكر مناقبه ومعجزاته، فيذكر الشّاعر بعض مناقبه ومعجزاته، وهذا إثباتا منه لنبوّته وتصديقا لرسالته، فالشّاعر ابن خلوف نحا هذا النّحو في قصيدته فقال في بداية المدح (4):

<sup>1-</sup>كتاب الصناعتين الكتابة و الشّعر، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري، تحقيق: علي مُجَّد البجاوي، مُجَّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط2، دت، ص474.

<sup>2-</sup> بنية قصيدة المولد النبوي في الأندلس والمغرب حتّى القرن التّاسع الهجري، ص191.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص192.

<sup>4-</sup> الديوان، ابن خلوف القسنطيني، ص161.

وَ لاَ حَاجَةُ فِي النَّفْسِ إِلاَّ اِمْتَدَاحُهَا أَبَا القَاسِمِ الهَادِي النَّبِيَّ المُعَظَّمَا بَشِيرًا نَذِيرًا صَادِقَ القَوْلِ مُرْسَلاً حَبِيبًا خَلِيلاً هَاشِمِيًّا مُقَدَّمَا فَفِيرًا نَذِيرًا صَادِقَ القَوْلِ مُرْسَلاً حَبِيبًا خَلِيلاً هَاشِمِيًّا مُقَدَّمَا قَفِي يُّا مُكَرَّمَا فَفِيرًا زَمْ رَمِيًّا مُكَرَّمَا فَفِيرًا زَمْ رَمِيًّا مُكَرَّمَا

ابتدأ الشّاعر موضوعه الأساس في القصيدة بالمدح فهو لا يجد حاجة في نفسه إلا مدح النّبي عَلَيْ فكنّاه أبا القاسم و هذه الكنية وردت في حديث فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال : قال رسول الله عليه الله عنه أنّه قال : قال رسول الله عليه النّلاث على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : أشهد الثّلاث على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال أبو القاسم عليه الله عنه أنه أراد أهل البالدة بِسُوءٍ - يَعْنِي أهل المَدِينَةِ - أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَدُوبُ المِلْحُ فِي المَاءِ "(2).

<sup>\*</sup> قفيًا: المقفّي المتبع للنبيّين، و يقال آخر الأنبياء، فإذا قفّى فلا نبي بعده،" تفسير غريب ما في الصّحيحين البخاري و مسلم"، مُحَدّ بن فتوح بن عبد الله الأزدي، تحقيق: زبيدة مُحَدّ سعيد عبدالعزيز، مكتبة السّنة القاهرة، مصر، ط1 1415ه/1995م، ص82.

<sup>\*</sup> فقيا: فقوت أثره: قفوته،" القاموس المحيط"،ص1322،حرف الفاء،مادة (ف ق و).

<sup>\*</sup>أبطحيا: يعني أبطح مكّة: هو مسيل واديها،" لسان العرب"، ج2، ص413، حرف الحاء، فصل الباء، مادّة (ب ط ح).

<sup>1-</sup> صحيح الإسناد،"المسند" للإمام أحمد، المحقق: أحمد مُحَدَّ شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط1 1416ه/1995م، ج7 ص 444/443، رقم:7714، باب ابتداء مسند أبي هريرة.

<sup>2-</sup> صحيح الإسناد، المصدر نفسه، ج8، ص163، رقم:8075، باب ابتداء مسند أبي هريرة.

<sup>3-</sup> الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله مُجَّد بن أحمد القرطبي، تحقيق: أحمد البرذوني، إبراهيم اطفيش، دار الكتب المصريّة، القاهرة، ط2، 1384هـ/1964م، ج14، ص301.

إنسيّهم و جنيّهم، عربيّهم و عجميّهم، فهو هاشيّ و بنو هاشم جزء من قبيلة قريش، وينسب بنو هاشم إلى هاشم بن عبد مناف و قد سمي هكذا لأنّه كان يهشم التّريد و الخبز عند الكعبة للتاس فيطعمهم (1)، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول: " إنَّ الله أصطفى كِنَانَةً مِنْ وَلَا إِسْمَاعِيلَ، وَإصطفَى قُرَيْشًا من كِنَانَةً، وَ إصْطَفَى من قريْشٍ بَنِي هَاشِم وَ إصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم )" (2). فهو عليه الصّلاة والسّلام مقدّم على سائر الأنبياء و الرسل، فهو أوّل أولي العزم من الرسل، و هو سيّد الأوّلين و الآخرين. ولا شك أنّ مُحدًا خاتم الأنبياء و المرسلين، فهو قفي كما قال الشاعر، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بعدي.." (3)، فهو مكي ولد فيها عام الفيل معظّا ومبجّلا كما قال الشّاعر، يضيء للتاس وينير لهم طريق الحق ويبعدهم عن طريق الغيّ و الباطل علا صيته في كل فجّ ومكان فهو وينير لهم طريق الحقّ ويبعدهم عن طريق الغيّ و الباطل علا صيته في كل فجّ ومكان فهو وينير المكرم على الشّاعر بهذه المقدّمة في الموضوع الرئيس فعدّد وذكر بعض مناقبه والنّبي المكرم على فاقتبسها من القرآن والسّنة النّبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام.

# 2- الإشادة بليلة مولده و ذكر بعض معجزاته عليه الله

إنّ الإشادة بليلة المولد النّبويّ الشّريف تعدّ من أهمّ العناصر التي تدخل في بناء القصيدة المولديّة، بل لأجلها أنشئت هذه القصيدة، حيث أضاف إليها الشّعراء ذكر بعض المعجزات التي حدثت في ليلة مولده صلى و المعجزة هي أحد مظاهر النّبوة فما من نبيّ إلاّ و أيّده الله تعالى بما يثبت نبوته وصحّة رسالته، والشّاعر ابن خلّوف القسنطيني الأندلسي

<sup>1-</sup> السّيرة النّبوية لابن هشام، عبدالملك بن هشام جال الدّين، تحقيق: مصطفى السّقا و إبراهيم الأبياري و عبدالحفيظ الشّلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط2، 1375ه/1955م، ج1، ص106.

<sup>2-</sup> المسند الصحيح، مسلم بن الحجّاج القشيري النّيسابوري، تحقيق: مُجَّد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ج4، ص1782، رقم:2276، باب فضل نسب النبي ﷺ.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ج3، ص1471، رقم:1842، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل.

ذكر هذا فجمع بين الإشادة وذكر بعض المعجزات التي حدثت ليلة مولده، فقال(1):

.....

وَ ضَاءَتْ قُصُورُ الشَّامِ وَ اِعْتَرَّتِ السَّمَا وَ أَخْمِدَ مِنْ نِيرَانِهِ مَا تَضَــرَّمَا \* كَمَا شَرَّفَ البَيْتَ العَتِيقَ المُحَرَّمَا لِكَمَا شَرَّفَ البَيْتَ العَتِيقَ المُحَرَّمَا إِلَى أَنْ تَـوَلَّى غَــيْنُهُ وَ تَقَدَّمًا إِلَى أَنْ تَـولَّى غَـيْنُهُ وَ تَقَدَّمًا

نَبِيٌّ بِهِ غَاضَتْ \* بُحَيْرَةُ سَاوَةٍ نَبِيٌّ بِهِ غَاضَتْ \* بُحَيْرَةُ سَاوَةٍ نَبِيُّ لَهُ قَدْ شُقَّ إِيوَانُ فَارِسٍ نَبِيٌّ بِهِ قَدْ شَرَّفَ اللهُ طَيْبَةً نَبِيٌّ عَلاَ فَوْقَ البُرَاقِ إِلَى العُلاَ نَبِيٌّ عَلاَ فَوْقَ البُرَاقِ إِلَى العُلاَ

و شقّ إيوان كسرى ليلة مولده ﷺ "فارتجّ وسقطت منه أربع عشرة شرفة" (4) و هذه من المعجزات التي ذكرها الشّاعر في هذه الأبيات، ثم تلاها بمعجزة أخرى و هي خمود نار

\* غاضت: نقص أو غار فذهب، لسان العرب، ج7،ص201، حرف الضاد، فصل الغين، مادة (غ ي ض).

<sup>1-</sup> الديوان، لابن خلوف القسنطيني، ص162/161.

<sup>\*</sup> تضرّما: اشتعل، المصدر نفسه، ج12، ص354، حرف الميم، فصل الضاد، مادة (ض رم).

<sup>2-</sup> الجواهر المضيّة، مُحَّد بن سليّان التميمي النّجدي، دار العاصمة، الرّياض، المملكة العربية السعودية، 1412هـ ص28.

<sup>3-</sup> تاريخ الحميس في أحوال أنفس النفيس، حسين بن مُجَّد بن الحسن الديار بكري، دار صادر، بيروت، دت، ج1 ص238.

<sup>4-</sup> فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، شرف الدين حسين بن عبدالله الطيبي، تحقيق: إياد مُحَمَّد الغوج، النّاشر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ج11، ص438.

فارس "و لم تخمد قبل ذلك بألف عام" (1) فهو نبيّ شرّف الله به المدينة النّبوية، عاش فيها بعدما هاجر من مكّة و توفي فيها و دفن ببيته عليه أفضل الصّلاة و التّسليم فشرفت المدينة بوجوده و موته فيها تشريفا عظيما، كما شرفت مكة بوجود البيت العتيق فيها، فما زال المسلمون إلى يومنا هذا يحجون و يعتمرون في مكّة، و لا يخصّون المدينة بالزّيارة، فإنّ فيها راحة كبيرة و طمأنينة عظيمة و بركة وفيرة لوجود جسده الطّاهر فيها فعليه ألف صلاة و تسليم.

نبيّ عرج به إلى السّماء "و صار إلى العرش وكلّمه الله تبارك وتعالى، و دخل الجنّة واطّلع إلى النّار ورأى الملائكة، ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات و ما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصّلاة في تلك اللّيلة، ورجع إلى مكّة في نفس اللّيلة وذلك قبل الهجرة".

### 3- شفاعته صلية في المؤمنين:

نَبِيٌّ دَعَا أَنْتَ الْحَبِيبُ فَسَلْ تَنَلْ وَ قُلْ تُسْتَمَعْ وَ الشَّفَعْ تُشَفَّعْ مُكَرَّمَا

زاد الله سبحانه و تعالى رسوله الكريم تشريفا و تكريما أن أذن له بالشفاعة يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم حيث قال عليه الصّلاة والسّلام:" ... فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَاشَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهُ الشَّفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهُ الشَّفَعْ تُشَفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهمْ مِنَ النّارِ وَأَدْخِلَهُمْ الجَنَّةَ.." (3) فهذه شفاعة خاصّة به عليه الصّلاة و السّلام، و لم يعط هذا من قبله من الأنبياء عليهم السّلام، وهذه الشّفاعة عليه الصّلاة و السّلام، ولم يعط هذا من قبله من الأنبياء عليهم السّلام، وهذه الشّفاعة فاحة

<sup>1-</sup> الحنائيات (فوائد أبي القاسم الحنائي)، أبو القاسم بن الحسين الدمشقي، تحقيق: خالد رزق مُحَّد وجبر أبو النّجا، أضواء السلف، 1428هـ/2007م، ج2، ص990.

<sup>2-</sup> ينظر: شرح السّنة، أبو مُحَّد الحسين بن علي بن خلف البربهاري، ص81.

<sup>3-</sup> المسند الصّحيح، مسلم بن الحجّاج أبو الحسين القشيري، ج1، ص180، رقم:322، باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيها. 4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو مُحَدِّد بدر الدين العيني الحنفي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، دت، ج4 ص10.

لا تكون إلا للموحدين حتى يُعَيِّنَ منهم قدرا معلوما فيخرجهم من النّار عليه الصّلاة والسّلام (1) بعد تطهيرهم من المعاصي وقد تكون الشّفاعة لبعض العصاة قبل دخولهم النّار والله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن له صَلِيَّة ثمّ يعرّج الشّاعر من حين لآخر بذكر بعض مناقبه وصفاته الحميدة ويذكر بعض معجزاته صَلَيَّة فيقول:

.....

بِأَنْفَذَ مِنْ وَقْعِ السِّهَامِ وَ أَحْكَما أَبَانَ لَهُمْ قَوْعُ السِّعَيْمًا مُحْكَمَا أَبَانَ لَهُمْ قَوْلاً صَعِيمًا مُحْكَمَا فَلَوْ شَاءَ لَمْ يَتْبَعْ خَمِيسًا \* عَرَمْرَمَا فَلَوْ شَاءَ لَمْ يَتْبَعْ خَمِيسًا \* عَرَمْرَمَا بِرِفْقٍ لِأَمْرٍ مَا وَ سِرٍ يُكْتَا فَوَ العُرْوَةُ \* الوُسْطَى الَّتِي لَنْ تُفَصَّمَا \* هُوَ العُرْوَةُ \* الوُسْطَى الَّتِي لَنْ تُفَصَّمَا \*

نَبِيُّ حَمَى الْإِسْلاَمَ من كَلِمَاتِهِ نَبِيُّ أَنَابَ الجِنُّ طَوْعًا لَهُ وَ قَدْ نَبِيُّ قَصَى البَارِي بِنَصْرِ لِوَائِهِ نَبِيُّ هُدًى شَوَّ المَلاَيكُ قَلْبَهُ هُوَ الذِّرُوةُ \* العُلْيَا الَّتِي لَيْسَ يُرْتَقى

<sup>1-</sup> الكوكب الوهّاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج، مُحَّد الأمين بن عبدالله الأرمي العلوي الهرري الشّافعي مراجعة : هاشم مُحَّد علي محدي، دار المنهاج، دار طوق النجاة، 1430ه/2009م، ج5، ص47.

<sup>\*</sup> خميس: الجيش لأنه مقسوم خمسة أقسام: المقدّمة و السّاقة و الميمنة و الميسرة و القلب، و قيل تخمس فيه الغنائم ( النّهاية في غريب الحديث و الأثر، مجد الدّين بن الأثير الجزري، تحقيق: أحمد الزاوي ومحمود الطّناحي، المكتبة العلمية بيروت، 1399هـ/1979م، ج2، ص79).

<sup>\*</sup> الدّروة: ذروة كل شيء أعلاه، ( مجمع بحار الأنوار في غرائب التّنزيل و لطائف الأخبار، جمال الدّين علي الصّديقي الهندي الفتني الكجراتي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط3، 1387هـ/1967م، ج2 ص234، حرف الذال بابه مع الرّاء، مادّة (ذرا)).

<sup>\*</sup> العروة: الشّيء المستدير الذي يعلّق فيه غيره، و سمي الإسلام عروة لأنه يمسك به فيعصم من الهلاك (التوقيف على محمّات التعاريف، زين الدين بن زين العابدين الحدّادي المتّاوي القاهري، عالم الكتاب القاهرة، 141ه/1990م ص 240، باب العين، فصل الراء).

<sup>\*</sup> تفصم: تفصم الشيء: إذا تكسر من غير بينونة. (شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني، تحقيق: حسين بن عبدالله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف مُحَّد عبدالله، دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق سورية ، 1420ه/1999م، ج8، ص5201 حرف الهمزة، باب الفاء والصاد وما بعدها، مادة (ف ص م)).

.....

# وَ أَطْعَمَ أَلْفًا مِنْ صُواَعٍ فَأُشْبِعُوا وَ رَوَى بِعَشْرٍ جَيْشَهُ مِنْ لَظَى الظَّمَا (1)

فالشّاعر يتكلّم في البيت الأوّل عن دفاع النّبي ﷺ بلسانه عن دين الإسلام" فلقد أطلّ من الفصاحة على كلّ نهاية وبلغ من البلاغة كل غاية، فلقد أوتي ﷺ سلامة الطّبع وبراعة المنزع وعذوبة اللّفظ، وحسن الإيراد وجزالة القول وصحّة المعاني مع إيجاز اللّفظ وقلّة التّكلّف، أوتي عليه الصّلاة والسّلام جوامع الكلم وبدائع الحكم، فلقد كان يخاطب كل حيّ من أحياء العرب بلغتهم و لم يكن يقتصر على لغة واحدة مع أنّه إنّها نشأ على لغة بني سعد وقريش وكان يعرف غيرهم حتّى كانوا يتعجبون منه ويقولون ما رأينا بالذي هو أفصح منه، وهذا معلوم عند الفصحاء العرب العرباء"(2).

هذا من جهة ومن جهة أخرى أنّ الأحبار والرّهبان كانوا مستكبرين يخفون البشارات في كتبهم و يخفون قصص من كان قبلهم فجاء رسولنا عليه الصلاة والسّلام فأوضحها وبينها، فأوضح البشارات التي تنبّىء بمجيئه وحكى لهم قصص أنبياء لم يلتق بهم في دنياه وإنمّا حكى قصصهم كما جاءت في القرآن الكريم، وكذا حكى قصص قوم عاد وثمود وصالح وشعيب وما عذّبوا به، وهي قصص لم يعشها ولا رآها بعينه وإنّما جاءت في المعجزة التي أنزلت عليه وهي القرآن الكريم.

<sup>1-</sup> الديوان: ابن خلوف القسنطيني، ص 164/163.

<sup>2-</sup> الإعلام بما في دين النصارى من الفساد و الأوهام و إظهار محاسن الإسلام، شمس الدين أبو عبدالله مُحَّد بن أحمد ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، تحقيق: أحمد حجازي السّقا، دار التّراث العربي القاهرة، دت صـ 294.

إسلام نفر من الجنّ إثر تباطؤ قريش عن الإسلام كتباطؤ قوم نوح عن الإيمان به، فأنزل الله تعالى هذه السّورة بعد سورة نوح " تبكيتا لقريش و العرب.. إذ كانت الجنّ خيرا منهم و أقبل للإيمان هذا وهم من غير جنس الرّسول على ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن استعظموه و آمنوا به للوقت، وعرفوا أنّه ليس من نمط كلام النّاس، بخلاف العرب فإنّه نزل بلسانهم وعرفوا كونه معجزا، وهم مع ذلك مكذّبون له ولمن جاء به حسدا وبغيا أن ينزّل الله من فضله على من يشاء من عباده " فلمّا حصل إسلام بعض الجنّ أو نفر منهم أمر الله رسوله أن يقصّ نبأهم على النّاس لمّا حضروه عند النّبي على وأنصتوا له وسمعوا منه عليه الصّلاة والسّلام، وفهموا معاني القرآن ووصلت حقائقه إلى قلوبهم ﴿ فِفَالُوۤا منه عليه الصّلاة والسّلام، وفهموا معاني القرآن ووصلت حقائقه إلى قلوبهم ﴿ فِفَالُوٓا إِنّاسَمِعْنَا فُرْءَاناً عَجَباً ۞ يَهْدِتَ إِلَى أَلرُشْدِ ﴾ [الجن:1-2]، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية والهداية الرّبانية ( هذا ما أراده الشاعر فقد عرفوا الحقّ و انصاعوا له.

<sup>1-</sup> البحر المحيط في التفسير، أثير الدين أبو حيان مُحَّد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي مُحَّد جميل، دار الفكر، بيروت، ط1420هـ، ج10، ص292.

<sup>2-</sup> تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان، عبدالرّحمن بن ناصر بن عبدالله السّعدي، تحقيق: عبد الرّحمن ابن معلا اللّويحق، مؤسّسة الرّسالة، بيروت،1420هـ/2000م، ص890.

<sup>3-</sup> التّحرير و التّنوير، مُحَّد الطاهر بن عاشور، ج10، ص174.

وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا.." (1) ، فالرّسول النّبي الأُمّي منصور بإذن الله تعالى وقد نصره الله تعالى وإن لم يتبعه جيش كبير، وقد سمّيت سورة بالنّصر وجاء فيها البشارة بفتح مكّة فقد قال الله سبحانه و تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ أَللّهِ وَالْقَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ أَلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي مَكّة فقد قال الله سبحانه و تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ الله إيّاك على قومك ﴿ وَالْقِتْحُ ﴾ أي فتح دين إلله أَبْوَاجاً ﴾ [النّصر:1-2]، "أي يا مُجّد نصر الله إيّاك على قومك ﴿ وَالْقِتْحُ ﴾ أي فتح مكة، ﴿ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ إللهِ أَبْوَاجاً ﴾ أي سيدخل النّاس في دين الإسلام زمرا زمرا "(2) وهذا ما حصل وانتشر الإسلام في المعمورة كلّها، بل لا تكاد تجد بلدا إلا ودخله ولو كان أعجميّا، فلله الحمد والمنّة.

والشّاعر لم يُغفل حادثة شقّ الصّدر التي وقعت للنّبي على وهو صغير ابن عشر سنين، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى سورة الشّرح فقال سبحانه وتعالى: ﴿آلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشّرح:1]، فالآية تبيّن أن شرح الصّدر وفتحه للإسلام حصل للنّبي على فملىء حكمة و علما، و في سنن التّرمذي عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أنّ النّبي قال: " فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النّائِم وَ اليَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَحَدُ الثّلاثَةِ فَأْتِيتُ بِطَسْت مِنْ ذَهبٍ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ فَشَرَحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا " قَالَ قَتَادَةُ لَلْتُنَد مَا يَعْنِي ؟ قَالَ: إِلَى أَسْفَلَ بَطْنِي. قَالَ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي فَعَسَلَ قَلْبِي بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانُهُ ثُمُّ حُشِيَ إِيمَانًا وَ حِكْمةً ﴾ "(3) فالآية الكريمة ابتدأت باستفهام "و معناه إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته و لذلك عطف عليه "(4) و هذه الحادثة لم تكن لمرّة واحدة في الإنشراح مبالغة في إثباته و لذلك عطف عليه "(4) و هذه الحادثة لم تكن لمرّة واحدة فحسب، "بل تكرّرت لمرّات عديدة و قد تجاوز عليه الصّلاة و السّلام الخسين من

<sup>4-</sup> المسند الصحيح، ج4، ص 2215، رقم:2889، باب الفتن وأشراط السّاعة.

<sup>1-</sup> الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن و تفسيره و أحكامه و جمل من فنون علومه، أبو مُحَمَّد مكي القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا و البحث العلمي، جامعة الشارقة، إشراف: الشاهد البوشيخي، التاشر: مجموعة بحوث الكتاب و السّنة، كليّة الشّريعة و الدراسات الإسلاميّة جامعة الشّارقة، 1429هـ/2008م، ج12، ص8477.

<sup>2-</sup> الجامع لأحكام القرآن، ج20، ص104.

<sup>3-</sup> أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد بن مُحَّد الشّيرازي البيضاوي، تحقيق: مُحَّد عبدالرّحمن المرعشلي دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ط1، 1418ه، ج5، ص321.

عمره" أ. هذا وتعتبر هذه الحادثة معجزة من معجزاته عليه الصّلاة والسّلام و دليلا من دلائل نبوّته بل تعتبر حصانة للرّسول الكريم من وساوس الشّيطان ومن الطّبع الإنساني (2).

وفي البيت الخامس أشار الشّاعر أنّ نبيّ الهدى مُحِّدًا وَلَيَ وَلَا فَخْرَ وَ أَوَّلُ وَمَكَانَة عند ربّه، وكما قال عليه الصّلاة و السّلام " أنّا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ وَ لاَ فَخْرَ وَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، وَ أَوَّلُ شَافِع وَ مُشَفَّع، بِيدِي لِوَاءُ الحَمْدِ، تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ "(قَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، وَ أَوَّلُ شَافِع وَ مُشَفَّع، بِيدِي لِوَاءُ الحَمْدِ، تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ "(قَ وَ الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ يَلْكَ أَلرُّسُلُ بَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِنْ مِنْ مَلَّمَ أَللَهُ مَرْيَمَ أَلْبَيّنَتِ وَأَيَّدْنَلهُ بِرُوحٍ الْفُدُسِ وَنَوْ شَآءَ أَللهُ مَا الله مَا الله مَن الله مَا الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله عنها الله على في هذه الآية على تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض و ذلك في الجملة دون تعيين مفضول.." (4) و لا يكون هذا إلاّ لأسباب منها: أنّ مُحِدًا عليه الصّلاة و السّلام بعث إلى النّاس كافّة، وغيره بعث إلى أمّته خاصّة، وهذا قول مجاهد". (5) وكذا قالها عبد الله الن عباس رضي الله عنها أنّ "و اختلف العلماء في جمة التفضيل و أحسن ما قبل فيه أنّ المنع من جمة النّبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، و إنّما التفضيل في زيادة الأحوال المنع من جمة النّبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، و إنّما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص، والكرامات والألطاف والمعجزات المنباينات.. والقول بتفضيل بعضهم على و الخصوص، والكرامات والألطاف والمعجزات المنباينات.. والقول بتفضيل بعضهم على

<sup>4-</sup> دلائل النّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة، ج1، ص136.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ج1، ص136.

<sup>3-</sup> المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو مُحَّد عبد الحق بن عطية الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبدالسّلام عبد الشّافي مُحَّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1422هـ، ص338.

<sup>4-</sup> زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن مُحَّد بن الجوزي، تحقيق: عبد الرّزاق المهدي، النّاشر دار الكتاب العربي، بيروت، 1422ﻫ، ص228.

<sup>5-</sup> الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص263.

بعض إنّا هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل" أ. فلطريقته عَلَيْهُ يكون التّمسّك والاتباع وبها النّجاة والفلاح، " فالسّنة سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق "(2). فهدي النّبي عَلَيْهُ وطريقه هي سبيل النّجاة، وصمّام الأمان من كل شرّ وفتنة.

ثم انتقل الشّاعر مرّة أخرى إلى ذكر بعض معجزاته عليه الصّلاة و السّلام، فستى لنا معجزة تكثير الطّعام فقد جاء عن أنس بن مالك أنَّ أبَا طَلْحَة رَأَى النّبِيَّ عَلَىٰ طَاوِيًا فَاَنَى مُعجزة تكثير الطّعام فقد جاء عن أنس بن مالك أنَّ أبَا طَلْحَة رَأَى النّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: فَاعْجِنيهِ أَمْ سُلَيْمٍ فَقَالَ: هَلْ عَنْدَكُ النَّبِيَ عَلَىٰ فَقَالَتُ: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَوْ مُدِّ مِنْ شَعيرٍ. قَالَ: فَاعْجِنيهِ وَ أَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوا النّبِيَ عَلَىٰ فَيَالُكُلُ عِنْدَنَا. قَالَ: فَعَجَنَتْهُ وَ خَبَرَتْهُ فَجَاء قُرْصًا فَقَالَ: أَمْ لِللّهِ أَعْلَىٰ اللّهِ أَبُو طَلْحَة يَدْعُوكَ، فَقَالَ لِأَصْعَابِهِ أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَة. وَشَعَلُهُ قَالَ اللّهِ عَلَىٰ فَضَالَةَ: أَحْسَبُهُ فَجِئْتُ مُسْرِعًا حَقَى أَخْبَرُتُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاء وَ أَصْعَابُهُ قَالَ بَكُرْ: فَقَفَدَنِي قَفْدًا. وَ قَالَ ثَابِتٌ: قَالَ فَعِنْتُ مُولِكُ اللّهِ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِي مِنِي. وَ قَالاَ بَحِيعًا عَنْ أَنسِ: فَاسْتَقْبَلُهُ أَبُو طَلْحَة وَسُعُولُ اللّهِ أَعْلُمُ بِمَا فِي بَيْتِي مِنِي. وَ قَالاَ بَحِيعًا عَنْ أَنسِ: فَاسْتَقْبَلُهُ أَبُو طَلْحَة وَسُولُ اللّهِ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِي مِنِي. وَ قَالاً بَحِيعًا عَنْ أَنسِ: فَاسْتَقْبَلُهُ أَبُو طَلْحَة فَوْصًا، قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْعٌ إِلاَّ قُرْصٌ، رَأَيْتُكَ طَاوِيًا، فَأَمْرُتُ أَمَّ سُلَيْمٍ فَجَعَلَتْ ذَلِكَ قَالَ اللّهِ فَالْحَة يَعْصُرَانَهَا حَقَى خَرَجَ شَيْعُ وَمَا اللّهِ فَالْحَقَ بَعْلُ اللّهِ فَالْحَة بَعْصُرَانَهَا حَتَى خَرَجَ شَيْعُ وَلَى الشُوصُ فَلَا اللّهِ فَالَعَ بِهُ السَّعَبَابَة مُ مَسَتَحَ القُرْصَ فَالْتَفَخَ وَ قَالَ بِسْمِ اللّهِ فَالْتُومُ فَلَى وَلَا لَهُ مِنْ الْمُولُ فَلَا أَنْ بِسْمِ اللّهِ فَالْتُومُ عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَلَى الشُوصُ فَلُمْ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ مَنْ وَقَالَ الْمُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْتُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَالَا لَا عُلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>1-</sup> أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مُحَمَّد الأمين بن مُحَمَّد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي، دار الفكر للطّباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 1415هـ/1995م، ج1، ص157/156.

<sup>2-</sup> من قول الإمام مالك، ذم الكلام و أهله، أبو إساعيل بن عبدالله الأنصاري الهروي، تحقيق: عبدالرحمن ابن عبدالعزيز الشبل، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، 1418ه/1998م، ج5، ص81، رقم:872.

<sup>\*</sup> طاويا: من الجوع، جائعا، "لسان العرب"، ج15، ص20، حرف الواو والياء من المعتل، فصل الطّاء، مادة: (ط و ي).

<sup>\*</sup> جفنة: في الصّحاح الجفنة كالقصعة، المصدر نفسه، ج13، ص89، مادة (ج ف ن).

<sup>\*</sup> العكّة: أصغر من القربة للسمن، المصدر نفسه، ج10، ص468، مادة (ع ك ك).

مِنْ أَصْحَابِي فَدَعَوْتُ لَهُ عَشَرَةً، قَالَ: فَوَضَعَ النّبِيُّ قَلِلهِ يَدَهُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ وَقَالَ كُلُوا بِسْمِ اللهِ عُقَرَةً عَلَى اللهِ عَشَرَةً عَلَى اللّهِ عَنْهَ قَالَ: " أَتِي النّبِيُّ قِلْهُ وَاللّهُ وَالْأَوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَّاءِ وَهُو بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ وَهُو بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَّاءِ وَهُو بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ وَهُو بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ وَهُو بَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### 4- وصف أصحابه صلى وذكر مناقبهم:

ثم خلص الشَّاعر إلى وصف أصحابه قَطْلَيُّهُ و ذكر بعض مناقبهم رضي الله عنهم فقال:

.....

فَمَنْ مِثْلُهُ لَوْ مِثْلُ أَصْحَابِهِ وَ هُمْ نَجُومٌ مُنِيرَاتٌ إِذْ الأَمْرُ أَبْهِ مَا فَمَنْ مِثْلُهُ لَوْ مِثْلُ أَوْلُو التُّقَى وَ مَنْ لَهُمْ جَاءَ الكِتَابُ مُعَظِّمَا هُمُ السَّادَةُ الغُرُّ الغَرَامُ أُولُو التُّقَى وَ مَنْ لَهُمْ جَاءَ الكِتَابُ مُعَظِّمَا هُمُ النَّفُ وللهُمْ سَمَتْ فَاسْتَخَفَّتْ يَذْبُلاً ويَلَمْلَمَا \* هُمُ النَّفُرُ اللَّذِينَ نُفُوسُهُمْ سَمَتْ فَاسْتَخَفَّتْ يَذْبُلاً ويَلَمْلَمَا \*

<sup>1-</sup> حسن الإسناد، الإحسان تقريب صحيح ابن حبان، أبو حاتم مُحَّد بن حبان بن أحمد الدارمي البستي ترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه و خرج أحاديثه و علق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، 1408ه/1988م، ج12، ص94/93، رقم: 5285.

<sup>2-</sup> الجامع المسند الصحيح، البخاري، ج4، ص192، رقم:3572، باب علامات النّبوة في الإسلام.

<sup>\*</sup> الغرّ: بياض الوجه، النّهاية في غريب الحديث و الأثر، ج3، ص354، حرف الغين، مادة (غ ر ر).

<sup>\*</sup> الغرام: الشّيء اللاّزم أو العشق،" البارع في اللّغة "، أبو علي القالي، تحقيق: هشام الطّعان، دار الحضارة بيروت، ط1 1975م، ص326، باب الغين والراء والميم في الثّلاثي الصّحيح.

<sup>\*</sup> يلملها: جبل على ليلتين من مكّة من جبال تهامة، "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"، عياض بن موسى اليحصبي السّبتي، دار التراث، دت، ج1، ص58.

هُمُ القَوْمُ لِلهَيْجَاءِ وَ الدِّينِ وَ النَّدَى فَلِلَّهِ مَا أَقْوَى وَ أَسْنَى وَ أَقْوَمَا هُمُ القَوْمُ لِلهَيْجَاءِ وَ الدِّينِ وَ النَّدَى فَلِلَّهِ مَا أَقْوَى وَ أَسْنَى وَ أَقْوَمَا هُمُ القَادَةُ الصِّيدُ الَّذِينَ لِعِنْ هِمْ التَّاتُ خُضَّعَا شُمُّ المَمَالِكِ رُغَّمَا \*(1)

فالشّاعر في هذه الأبيات يذكر بعض مناقب الصّحابة رضي الله عنهم فيها الشّجاعة و الكرم فهو يقول إذا الأمر اشتدّ و صار مبها برز الصّحابة رضي الله عنهم في مواقفهم المشرّفة و في أيّ موقف لا يتخاذلون عن الأمر، فشبّهم بالنّجوم البارزة في الطّلمات و هي الحن و الكرب يلمعون و يبرزون كما تبرز النّجوم في أيّ شدّة أو محنة.

هم السّادة بعد الأنبياء وأفضل الخلق بعدهم حصل لهم فضل مصاحبة النّبي وَ الْإِيمَانِ به و اتباعه فكل " من صحب النّبي وَ الْهِيمَانِ به و اتباعه فكل " من صحب النّبي وَ الْهِيمَانِ به و النّبي وَ الْهَيمَ بالخيريّة ولعصرهم فقال : " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَر بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنِهِ قَرْنِيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكُر بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُوْتَمَنُونَ، ويَنْذُرُونَ وَلاَ يُفون، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ "(3).

والصّحابة رضي الله عنهم كلّهم عدول، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ وَالصّحابة وتعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ وَالسَّمَ وَالسَّمُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّمُ وَالسَّالِمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّ

<sup>\*</sup> الهيجاء: الحرب، معجم ديوان الأدب، أبو إبراهيم بن الحسين الفارابي، تحقيق: أحمد مختار عمر، مراجعة : إبراهيم أنيس دار الشّعب، القاهرة، 1424هـ/2003م، ج3، ص381، وزن فعلاء (يائي) رقم:621.

<sup>\*</sup> شتم: شممت الشيء أشتمه،" مجمل اللغة "، الحسين بن فارس القزويني الرازي، ص 499، حرف الشين، مادة (ش م) \* رغّما: أرغمته حملته على ما لا يقدر أن يمتنع منه، البارع في اللغة، أبو علي القالي، ص325، باب الغين و الرّاء و الميم في الثّلاثي الصّحيح.

<sup>1-</sup> الدّيوان، أبو القاسم ابن خلوف القسنطيني، ص165.

<sup>2-</sup> صحيح البخاري، ج5، ص5، باب فضائل أصحاب النبي عليه.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ج5، ص 6، رقم: 3642 ، باب فضائل أصحاب التبي عليه.

فسر هذه الآية عليه الصّلاة و السّلام فقال: "( الوَسَطُ العَدْلُ)" (أ. وهذا أعظم شرف لهم رضي الله عنهم، "والصّحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجهاع أهل الحق من المسلمين و هم أهل السّنة والجماعة على أنّهم كلّهم عدول (2)، فهم حقّا سادة تقاة جاء القرآن بهذا في قوله سبحانه وتعالى: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ أللهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَلَيْ سَادة عَلَى أَنْكُ بِّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُم تَرِيهُم رُحَّعاً سُجَّداً ﴿ الفتح: 29]، فهذه بعض صفاتهم فكرت في هذه الآية وهي صفة مَن بادر إلى تصديقه والإيمان به وآزره ونصره وصحبه..، فالله سبحانه وتعالى فضّل بعض النّبيين على بعض وكذلك سائر المسلمين (3)

نفوسهم رضي الله عنهم سمت و علت بطاعة الله سبحانه وتعالى و طاعة رسوله وماكان ذلك إلاّ لأنّهم استجابوا لله ولرسوله، فالله سبحانه وتعالى خاطبهم وخاطب سائر المسلمين لذلك فقال: ﴿يَمَا يُعْمَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ إَسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا للسلمين لذلك فقال: ﴿يَمَا يُعْمَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَالأَنفال:24]، فالحياة الحقيقية لا تكون إلاّ بالاستجابة لله سبحانه وتعالى والرّسول عليه وهذا ما سار عليه الصّحابة الكرام رضي الله عنهم فنالوا النتيجة الحميّة وهي السّعادة في الدّنيا والفوز في الآخرة، فتحوا الدّنيا ونشروا الإسلام شرقا وغربا، عرفوا الدّنيا فتركوا شهواتها وأقبلوا على الآخرة وعملوا لنعيمها، عاشوا لأجل الآخرة، سعوا لينالوا رضى الله، ولم يبالوا بالدّنيا وزخرفها فإنّها لا تسوى جناح بعوضة.

وفي البيت الموالي وصفهم بالشّجاعة؛ فإذا كانت الحرب فهم رضي الله عنهم الأسود لا يخافون في الله لومة لائم، وكتب السّيرة النّبوية مليئة بذكر بطولاتهم الحربيّة مع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فغزواتهم لا تعدّ ولا تحصى، وفتوحاتهم عديدة ومديدة شرقا وغربا برّا وبحرا، فكان أوّل من غزا في البحر معاوية رضي الله عنه في زمن عثمان بن عفان رضي

<sup>1-</sup> صحيح البخاري، ج6،ص 19، رقم: 4466،كتاب التّفسير.

<sup>2-</sup> الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن مُجَّد بن عبد البرّ، تحقيق: علي مُجَّد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412ه، 1992م، م1، ص19.

<sup>3-</sup> المرجع السّابق، ج1، ص2.

الله عنه" إذ غزت معه أم حرام زوجة عبادة بن الصّامت رضي الله عنه إلى قبرص." (1) وفي هذا فضل لمعاوية رضي الله عنه إذ جعل من غزا تحت رايته من الأوّلين، وهي تحقيق لروّيا رآها النّبيّ صَلَّى ودُعاءٌ دَعاهُ لأوّل جيش يغزوا البحر قد أوجبوا الجنّة" (2) وكان معاوية رضي الله عنه على رأس ذلك الجيش (3) وهذا لا شكّ أنّه من بطولاتهم رضي الله عنهم وشجاعتهم فكانوا أشدّاء على الأعداء من أجل حماية هذا الدّين ونشره في المعمورة رحماء بينهم .

كما أنهم كانوا رحماء بينهم شعارهم الجود والنّدى وإكرام الضّيف وعابر السّبيل و الفقراء و المحتاجين؛ والأخبار في ذلك كثيرة منها ما أنفقه عثمان بن عفّان رضي الله عنه في غزوة تبوك فقد أنفق ألف دينار و حمل في هذه الغزوة على ستمئة بعير ومئة فرس و جمّز رُكّابها حتى لم يفقدوا عقالا ولا شكالا (4)، فلله درّهم سمت به نفوسهم و علت باعوا الدّنيا و اشتروا الآخرة، باعوا الفاني و رضوا بالباقي الذي لا يفنى، هابهم القياصرة و الملوك لأنّهم ما أرادوا الدّنيا ولا زخرفها، فأتتهم الدّنيا وهي راغمة، فرّوا منها فجاءتهم وهي تسعى إليهم ومن سعى فقط إليها فرّت منه واستعملته. ثم قال:

هُمْ أَبْصَــرُوا نُورَ الهُدَى فَهُدُوا إِلَى أَشِعَّتِهِ إِذْ أَصْبَحَ الكَـوْنُ مُظْلِمَا هُمْ أَبْصَــرُوا نُورَ الهُدَى فَهُدُوا إِلَى فَأَضْعَى طِـرَازُ الحَقِّ بِالحَقِّ مُعْلِمَا هُمْ رَفَعُــوا أَرْدَانَ \*حُلَّةِ دِينِهِمْ فَأَضْعَى طِـرَازُ الحَقِّ بِالحَقِّ مُعْلِمَا فَحُومُ هُدًى سَنُّوا التَّوَاضُعَ فِي العُلاَ وَمَنْ سَنَّ فِي العَلْيَا التَّوَاضُعَ عُظِما فَحُومُ هُدًى سَنُّوا التَّوَاضُعَ فِي العُلاَ وَمَنْ سَنَّ فِي العَلْيَا التَّوَاضُعَ عُظِما

<sup>1-</sup> التّمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، ابن عبد البرّ الأندلسي، ج1، ص242.

<sup>2-</sup> موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي المدني، صححه و رقمه و خرج أحاديثه: مُحَدَّد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التّراث، بيروت، 1406هـ/1985م، ج2، ص464، رقم:39، باب التّرغيب في الجهاد.

<sup>3-</sup> المرجع السّابق، ج1، ص242.

<sup>4-</sup> جوامع السّيرة النّبوية، أبو مُحَّد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي، دار الكتب العلميّة، بيروت، دت ص200/199.

<sup>\*</sup> أردان: جمع ردن بالضم، أصل الكم، يقال قميص واسع، قال ابن سيده: الردن مقدم كم القميص وقيل أسفله، لسان العرب، ج13، ص177، حرف النون، فصل الراء، مادة (ر د ن).

صَلاَتُهُمْ بِالجُـودِ أَضْعَتْ مَوَانِعًا لِسايِلِ مَا يُولُوهُ أَنْ يَتَدَمَّمَا \*

هُمْ مَا هُمْ فَالْهَجْ لِبِذِكْ رِهِمْ وَ دُمْ بِحُبِّهِمْ قَدُمْ فِكُبِّهِمْ وَ مُكَرَّمَا (1)

فالشّاعر في البيت الأول يشيد بالصّحابة ويمدحهم إذ أنّهم أبصروا نور الحقّ لمـّا خفي على كثير ممّن كانوا معهم فاصطفاهم الله سبحانه و تعالى و جعلهم أصحاب نبيّه عليه الصّلاة والسّلام فشرفت صحبتهم به فهم خير الخلق بعد الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم.

وفي البيت الثّاني يبيّن بأنّهم زيّنوا الحقّ بعلمهم وأخلاقهم وأبرزوه للنّاس فقد كانوا مع الرّسول عَلَيْهُ في السّراء والضّراء فتفانوا في طلب الحقّ والعمل به، جاهدوا بأقوالهم وأنفسهم من أجله فقد حملوه بإخلاص ودعوا إليه بالتي هي أحسن للّتي هي أقوم.

أمّا في البيت الثّالث شبّهم الشّاعر بالنّجوم على مكانتهم العليّة بين النّاس و مع ذلك تواضعوا ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه و تعالى ومن تكبر وضعه، فعظّموا بين النّاس وصاروا من أهل الرّفعة الرّبّانيّة.

فالصّحابة رضي الله عنهم كانوا أهل جود وكرم هذا ما تعلّموه من قدوتهم وأسوتهم نبيّنا مُحمّد على أمر عبد وجدوا فقيرا إلا ساعدوه وبذلوا الغالي والتفيس من أجل أن يعينوه على أمر دينه ودنياه. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه إذا سأله الرّسول على أمر لا يترك في بيته ولأهله يقول: تركت لهم الله و رسوله. فكان رضي الله عنه إذا أعان على أمر لا يترك في بيته شيئا. و هذا ما أراده الشّاعر في البيت الرّابع. فهؤلاء رضي الله عنهم يُذكرون في كلّ وقت وحين ولا يذكرون إلا بخير، فقد وصفهم القرآن بصفات حسنة تليق بمقامم، ومن وجد شيئا في قلبه عليهم فليتهم نفسه فالله سبحانه وتعالى قال عنهم: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ أَنْكُمُّارَ ﴾ شيئا في قلبه عليهم فليتهم نفسه فالله سبحانه وتعالى قال عنهم: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ أَنْكُمُّارَ ﴾

<sup>\*</sup> يتدمّما: دمّ الشّيء إذا طلي، المصدر نفسه، ج12، ص206، حرف الميم، فصل الدّال، مادة (دمم).

<sup>\*</sup> فالهج: لهُج بالأَمر لهجا و لهوجا، و ألهج كلاهما، أولع به و اعتاده، المصدر نفسه، ج2، ص359، حرف الجيم، فصل اللام، مادة (ل ه ج).

<sup>1-</sup> الديوان، أبو القاسم ابن خلوف القسنطيني، ص165.

[الفتح:29]. قال القرطبي: "قال أبو عروة الرّبيري كنّا عند مالك بن أنس رضي الله عنه فذكروا عنده رجلا ينتقص أصحاب رسول الله فقرأ مالك في هذه الآية ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهُ فَقرأ مالك في هذه الآية ﴿مُحَمَّدُ رّسُولُ اللّهِ فَقَلُ وَالفتح:29]، فقال مالك: من أصبح من النّاس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فَيَلِيَّ فقد أصابته هذه الآية"(1).

فالصحابة رضي الله عنهم مكانتهم رفيعة فقد شهد الله لهم بطهارة قلوبهم و صدق إيمانهم قال الله سبحانه و تعالى: ﴿ لَفَدُ رَضِىَ اللهُ عَنِ إِلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّحِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحاً فَرِيباً و الفتح: 18]. فلو ذهبنا نسرد مواقفهم التي نصروا فيها الدّين، و أعالهم التي استحقّوا بها الرّفعة و المنزلة العالية، لما كفتنا المجلّدات فقد كانت حياتهم كلّها في سبيل الله، لطهارة قلوبهم ؛ "إنّ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب مُحجَّد قلوب العباد، فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب بعد قلب محجّد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيّه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رأوا سيئا فهو عند الله سيّء "(2). فسبيلهم في الحق خير سبيل و فهمهم للدّين أسلم فهم؛ "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن وأعمقها علما و أقلّها تكلّفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دينه فاعْرِفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم و تمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم و دينهم فإنهم كانوا على الهدي واتبعوهم في آثارهم و تمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم و علا شأنهم، فهم عدول لا شكّ المستقيم" في فالصحابة رضي الله عنهم عظمت مكانتهم و علا شأنهم، فهم عدول لا شكّ فيم ولا ريب يعتربهم.

#### 5- فضل صحبته فيلية:

قال ابن خلّوف في فضل من صحبه ﷺ:

<sup>1-</sup> تفسير التّحرير والتّنوير، ج26، ص210.

<sup>2-</sup> صحيح الإسناد،" مسند الإمام أحمد"، ج3، ص505، رقم:3600، باب مسند عبدالله بن مسعود.

<sup>3-</sup> جامع بيان العلم و فضله، ص947، رقم:1810.

أَلَيْسَ بِأَنَّ اللهَ شَــرَّفَهُمْ بِـهِ وَ شَرَّفَ مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ وَ عَظَمَا وَ لَمْ اللهَ شَـرَّفَهُمْ وَ عَظَمَا وَ لَمْ لاَ وَ قَدْ حَازُوا بِصُحْبَتِهِ عُلاً وَ فَخْرًا وَ تَعْظِيمًا وَفَضْلاً مُتَمَّمَا (1)

الشّاعر في هذين البيتين يذكر شرف صحبة النّبي وأنّ الصّحابة رضي الله عنهم ما عظمت رتبتهم إلاّ للقائهم به عليه الصّلاة والسّلام واتباعهم له، وقد شرّف الله أيضا من عظم هؤلاء الصّحابة رضوان الله عليهم وأثنى عليهم، وقد كتب الله الهداية لمن فهم هذا الدّين بفهمهم رضي الله عنهم، فقال عزّ من قائل: ﴿فَإِن المّنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَهِ الدّين بفهمهم رضي الله عنهم، فقال عزّ من قائل: ﴿فَإِن المّنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَهِ الدّين بفهمهم رضي الله عنهم في شِفافِ بَسَيَكُهِ عَلَيْهُ وَهُو أَلسّمِيعُ أَنْعَلِيمُ ﴿ [البقرة:136] إلمُتنزيل رضي الله عنهم و أرضاهم، ونزل فالتّوفيق كلّه في فهم الدين بفَهْمِهم لأنّهم عايشوا التّنزيل رضي الله عنهم و أرضاهم، ونزل القرآن بلغتهم، فهم أهل فصاحة وبيان، وأعلم النّاس بكلام العرب وأدرى به رضي الله عنهم وأرضاهم.

#### 6- ذكر شجاعته وجوده ﷺ:

.....

فَسَلْ عَنْهُ بَدْرًا أَوْ حُنَيْنًا وَ خَيْبَرَا وَ مَكَّةً وَ البَطْحَاءَ وَ الشِّعْبَ وَ الجِمَا فَسَلْ عَنْهُ بَدُرًا أَوْ حُنَيْنًا وَ خَيْبَرٍ \* جَلا وَكُمْ سَائِلٍ أَغْنَى وَكُمْ خَائِفٍ حَمَى فَكُمْ مَارِدٍ حَلَى \* وَكُمْ سَائِلٍ أَغْنَى وَكُمْ خَائِفٍ حَمَى إِذَا فَعَلَ الفِعْلَ الجَمِيلَ أَتَمَّهُ وَ مَا كُلُّ فَعَالٍ تَرَاهُ مُتَمِّمَا (2)

ذكر الشّاعر شجاعة الرّسول ﷺ في الغزوات وأنّه كان يتقدّم الصّحابة في المعارك، فإذا أمرهم بالقتال كان أوّل من يقاتل، و هكذا في سائر الأعمال و الغزوات التي ذكرها الشّاعر في هذه الأبيات، قاتل فيها نبي الله ﷺ و أنّه " إِذَا احْمَرَ البَأْسُ وَ لَقِيَ القَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ

<sup>1-</sup> الديوان: ابن خلوف القسنطيني، ص165.

<sup>\*</sup> حلى: السّيف، "لسان العرب"، ج14، ص195، حرف الواو والياء من المعتل، فصل الحاء، مادة (ح ل ١).

<sup>\*</sup> غيهب: شدّة سواد اللّيل، المصدر نفسه، ج1، ص653، حرف الباء، فصل الغين، مادة (غ ه ب).

<sup>2-</sup> المصدر الشابق ، ص166/165.

اللهِ عَلَيْ فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى العَدُوِّ مِنْهُ" (1) و في رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَخَنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ قَلِيْ، وَ هُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى العَدُوِ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا (2). فكان عليه الصّلاة و السّلام لم يشهد حربا إلاّ صابر حتى تنجلي الظّلم عن ظفر أو دفاع، قلبه ثابت و آمن و جأشه ساكن، ويوم حنين لما فرّ من فرّ وبقي النّبي قلي عَبَادَ الله أَنَا النّبي عَبَادَ الله أَنَا النّبي الله عنه وهو ينادي: " إِلَيَّ عِبَادَ الله أَنَا النّبي الله عَبْدِ المُطّلِب"؛ "فعادوا أفذاذا وأرسالا يقاتلون معه فلم يفزع ولم يفرّ أبدا وهو ثابت لا يبرح مقبل لا يتزحزح، فكان علي بن أبي طالب كها جاءت الرّواية عنه يحتمي برسول الله قلي هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهو من أشجع الصّحابة، البطل المقدام واللّبث الضّرغام". (3)

وأمّا عن جوده سَلِيْهُ وكرمه وغناه للفقراء و المؤلفة قلوبهم فحدّث ولا حرج إذكان عليه الصّلاة والسّلام من أجود النّاس فعن ابن عمر رضي الله عنها و هو يصفه، قال:" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجْوَدَ وَلاَ أَثْجَدَ وَلاَ أَشْجَعَ وَلاَ أَرْضَى مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ "(4).

وعن أنس رضي الله عنه " أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ قَالِيَّ فَسَالَهُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ فَقَالَ: أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالِيَّ يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ مَا يَخَافُ فَاقَةً "(5). وكان أجود ما يكون في رمضان ، يزيد عطاؤه وجوده عَلَيْهِ.

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف النّبي عَلَيْهُ قال: "كَانَ أَجْوَدَ

<sup>1-</sup> أخلاق النّبي و آدابه، أبو مُحَمَّد عبدالله بن مُحَمَّد بن جعفر بن حيّان الأنصاري المعروف بأبي الشّيخ الأصبهاني، تحقيق: صالح بن مُحَمَّد الونيان، دار المسلم للنشر و التوزيع، 1998م، ج1، ص317، باب فأما ما ذكر من شجاعته.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج1، ص313.

<sup>3-</sup> أعلام النّبوة، أبّو الحسين علي بن مُحَمَّد بن حبيب البصري البغدادي الشّهير بالماوردي، دار مكتبة الهلال، بيروت 1409هـ، ص230.

<sup>4-</sup> المصدر السّابق ، ج1، ص276.

<sup>5-</sup>أخلاق النّبي و آدابه، ج1، ص283.

النَّاسِ كَفَّا، وَ أَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا.." . و عن أنس رضي الله عنه قال: " أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُمَّ كَانَ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا" (2).

فهذا جوده والتسلام، فلا يخفى على أحد ماكان عليه من فرط جوده و كثرة حلمه و بره الصّلاة و السّلام، فلا يخفى على أحد ماكان عليه من فرط جوده و كثرة حلمه و بره " فقد كان جوده عليه الصّلاة و السّلام، كلّه لله و في ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج وتارة ينفقه في سبيل الله و تارة يتألف به على الإسلام ممّن يقوى الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه و أولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه ملوك كسرى وقيصر، يعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشّهر والشّهران ولا توقد في بيته نار وربما ربط الحجر على بطنه الشّريفة من الجوع"(3)، هذا من عمله و بذله وإقدامه على الخير يعطي عطاء من لا يخش الفقر كان يقال أجود من حاتم في الجاهليّة، ولمّا جاء الإسلام وبُعِث مُحمّد على معتبرا به وبُعِث مُحمّد قيلًا صار أجود النّاس وأكرمهم فهو الله الإسلام.

# 7 - جوامع كلمه صَلَيْهُم :

و قد أوتي ﷺ جوامع الكلم، إذا تحدّث أقنع، كلامه حقّ، قال ابن خلّوف في هذا المقام:

.....

وَ إِنْ صَالَ لَمْ تَثْرُكُ مَوَاضِيهِ مُجْرِمَا

وَ إِنْ قَالًا لَمْ يَتْرُكْ مَقَالاً لِقَائِلٍ

<sup>1-</sup> الأنوار في شائل النبي المختار، أبو مُحَّد الحسين بن مسعود بن مُحَّد بن الفرّاء البغوي الشّافعي، تحقيق: إبراهيم اليعقوبي، دار المكتبي، دمشق، 1416هـ/1995م، ج1، ص285.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ج1، ص284.

<sup>3-</sup> المواهب اللَّدنيَّةُ بالمنح المحمديَّة، ج2، ص140 .

أَرَى الأَسَدَ الضَّارِي يُقَلِّبُ أَرْقَمَا عُدَاةً لِبَاسَ المَوْتِ أَحْمَرَ عَنْدَمَا

وَ إِنْ مَـدَّ لِلأَعْـدَاءِ فِي النَّـقْعِ أُسْمَـرًا وَإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الحَرْبُ أَلبسَ ال

•••••

•••••

عَظِيمٌ إِذَا بَاهَى كَرِيمٌ إِذَا اِنْتَمَى وَهَلُ مِنْ إِذَا اِنْتَمَى وَهَلُ مَا فِيهِ قُسِمَا (1)

مُجِيبٌ إِذَا يُدْعَى مُجَابٌ إِذَا دَعَا عُرِيبُ إِذَا دَعَا تَجَيبُ إِذَا دَعَا تَجَيبُ فِيهِ كُلُّ مَا عُنِّى مُقَسَّمِ

فالشّاعر في هذه الأبيات يبتدىء بذكر أقوال النّبي عَلَيْهُ و أنّها تدفع كلّ شبهة و باطل، فالسّامع لها لا يجد ما يقول بعد قوله عَلَيْهُ فكلامه يدرأ شبهة كلّ سامع و في الحديث الذي رواه خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال عَلَيْهُ : " يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّي أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم وَ خَوَاتِمَهُ وَاخْتُصِرَ لِيَ الكَلاَمُ اِخْتِصَارًا، وَ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيّةً فَلاَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم وَ خَوَاتِمَهُ وَاخْتُصِرَ لِيَ الكَلاَمُ اِخْتِصَارًا، وَ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيّةً فَلاَ تَتَهَوَّكُوا وَ لاَ يَقْرَبُكُمْ المُتَهَوِّكُونَ، قَالَ عُمرُ رضي الله عنه : فَقُمْتُ فَقُلْتُ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِكَ رَسُولًا، ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ "(2). و قال أيضا: "( أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم، وَ اخْتُصِرَتْ لِيَ الحِكْمَةُ اِخْتِصَارًا..)"(3) فكلامه عنه مقنع جامع مانع.

فالشّاعر يعيد ذكر شجاعته قَالِيُّ في الحرب و أنّه إذا جاء ألبس الأعداء لباس الموت المخضب بالأحمر و هو الدّم.

<sup>\*</sup> النقع: تهيج الغبار وترفّعه من الأرض بقوائمها، "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"، عياض بن موسى السّبتي ج1 ص135، (ث و ر) فصل الخلاف و الوهم .

<sup>1-</sup> الدّيوان، ص166.

<sup>\*</sup> تنهوكوا: من النهوك: السقوط في هوة الرّدى، "لسان العرب"، ج10، ص508، حرف الكاف، مادّة : (ه و ك).

<sup>2-</sup> تقييد العلم، أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي، إحياء السنة النبوية، بيروت، ص51.

<sup>3-</sup> معجزات التبي ﷺ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق و تعليق: السّيد إبراهيم أمين مُحَّد، المكتبة التوفيقيّة، دط، دت، ص448.

و رسول الله عليه الصلاة و السّلام مجيب إذا دُعيَ إلى وليمة مجاب إذا دعا، فإنّ دعوته مقبولة عند النّاس ومستجابة عند الله لا تردّ ، فهو إذا باهي عظيم أي فاخر، و إذا انتمى و ارتفع فهو كريم جواد، فهو يقسّم العطايا ولا يبخل بها أبدا حتّى صار مشـهورا بهـذه الصّفة عليه الصّلاة والسّلام.

#### 4- الردّ على من ادّعى أن عيسى عليه السّلام خير من نبيّنا عليه :

سَتَصْلَوْا بِعُبَّ ادِ الإِلْهِ جَهَنَّمَا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ ضَلَّلَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ وَصَيَّرَهُمْ لِلْبِيضِ وَ السُّمْرِ مَغْنَمَا طَغَوْا وَ بَغَوْا إِذْ صَيَّرُوا الفَرْدَ ثَالِقًا لَإِثْنَانِ جَلَّ اللَّهُ رَبُّ إِبْنِ مَرَيْمَا أَلَكِيْسَ بِأَنَّ اللَّهَ سَوَّاهُ مِثْلَمَا بِقُدْرَتِهِ سَوَّى مِنَ التُّرْبِ آدَمَا

وَ إِنْ صَالَ عُبَّادُ المَسِيحِ فَقُلْ لَهُمْ

جَوَادٌ كَرِيمٌ غَافِرُ الذَّنْبِ سَاتِرٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ مَالِكُ الأَرْضِ وَ السَّمَا (1)

فالشّاعر في هذه الأبيات ينذر النّصارى بعبادتهم إذ هي باطلة لما فيها من شرك بالخالق سبحانه و تعالى و أنَّها ستصليهم نار جهنم، فقد ضلُّوا بها لبعدهم عن الحقّ و الهدى و الصّراط المستقيم فجعلهم غنيمة للمسلمين في الحرب، طغوا و قالوا باطلا أنّ الله ثالث ثلاثة و هم يقصدون الشّيء الواحد ثلاثة أشياء وهي: الابن و الأب و روح القدس و هذا كلُّه باطل فقد خاطبهم الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال:﴿ لَّفَدْ كَهَرَ أَلَذِينَ فَالُوٓا إِنَّ أَلَّهَ ثَالِتُ ثَلَثَةً ﴾ [المائدة:75]، فقولهم هذا باطل و رأيهم عاطل إذ جعلوا الإله " أحد ثلاثة.. ولأنهم يقولون أب و ابن و روح القدس إنّه واحد، ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهم، وإنّما من العبارة وهي لازمة لهم و ما كان هكذا صحّ بالعبارة

<sup>1-</sup> الديوان، ابن خلوف القسنطيني، ص167.

اللاّزمة.." (1) وردّ الله عليهم في كتابه فقال: ﴿ وَمَا مِنِ اِنَّهِ اِلاَّ إِنَّهُ وَاحِدٌ ﴾ [المائدة:75]. فالإله لا يتعدّد بنصّ الآية (2) ، ثم أنذرهم الحالق بقوله: ﴿ وإن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَفُولُونَ لَيَمَسَّ أَلَايِينَ اللّهِ كَمَ وَاللّهُ مَ عَذَابُ آلِيمُ ﴾ [المائدة:75] إلى أن قال سبحانه وتعالى: ﴿ آفِلاَ يَتُوبُونَ إِلَى أُللّهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة:76]؛ فهذا منه سبحانه تقرير و توبيخ أي فليتوبوا ويَسْتَغْفِرُ وَلَهُ عَبُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة:76]؛ فهذا منه سبحانه تقرير و توبيخ أي فليتوبوا اليه وليسألوه ستر ذنوبهم (3). و الله سبحانه و تعالى جعل ابن مريم عبدا نبيّا كسائر عباده الأنبياء خلقه من تراب كما خلق آدم منه و سائر الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم. فكلّ الأنبياء هم عباده سبحانه وتعالى، و منهم رسل كذلك خُصّوا برسالة دون غيرهم من الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم.

فالله سبحانه و تعالى جواد كريم غفور رّحيم لمن تاب و أناب، و إلى ربّه استجاب يغفر ذنوب عباده إذا لم يصرّوا على المعاصي و الكفر و الشّرك... فهو الحليم العليم يعلم كلّ صغيرة و كبيرة في الأرض و السّماء، و في هذا آيات كثيرة في كتابه الكريم منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ أُللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ أُلسَّمَا وَالاَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات:18]، فهو يعلم ما يجري في السّماء و ما فيها من مخلوقات و كيف تسكن و تتحرّك، و كذلك الأرض يعلم ما فيها من دواب و إنس و جن و ما يعملون من خير و شرّ، فهو المالك لهما المتصرف فيها، عظيم في خلقه مدبّر لشؤون عباده يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصّدور.

وَ وَقَى بِهِ أَبْصَارَنَا فِتْنَةَ الْعَمَى فَ وَقَى بِهِ أَبْصَارَنَا فِتْنَةَ الْعَمَى فَ لَرَلَ أَرْكَانَ الضَّلاَلِ وَ هَدَّمَا عَلَى مَا إِدَّعَاهُ حِينَ أَبْدَى المُكَتَّمَا

هَدَانَا بِنُورِ المُصْطَفَى بَعْدَ ظُلْمَةٍ وَ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ دَاعيًا وَ أَظْهَرَ آيَاتِ الكِتَابِ شَوَاهِدًا

<sup>1-</sup> الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص250.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج6، ص250.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ج6، ص250.

<sup>4-</sup> الدّيوان : ص167.

إنّ الهدي الذي جاء به المصطفى على والحق المبين و الصّراط المستقيم هو النّور الذي فرّق بين الحقّ و الباطل و الضّلال والهدى، فما بعث به على من كتاب و سنة هو الذي جعل النّاس يهتدون إلى الحقّ، ويدرؤون الباطل ويكفّون عن سبيل الغيّ والضّلال إلا من أبى وك ابر و عاند، فالنّور هو نور هداية والابتعاد عن كل شرّ و غواية فوقى به أبصار العباد من كلّ فتنة فهذا الحقّ الذي جاء به بصيرة من علمه وعمل بما فيه اتقى فتنة الدّين و الدّنيا، وصار يمشي ببصيرة القلب، حتى تتبصّر الجوارح وتنقاد إليه، فمضغة القلب إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه.

و في البيتين المواليين يبيّن الشّاعر فيها جمر النّبي فيليّم بالدّعوة بعدما كانت مكتومة جمر بالحقّ و صدع به، فبيّن الآيات المحكمات التي توضح للنّاس طريقها و سبيل الرّشاد فهدم الباطل و انجلى الحقّ و علا، و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا.

#### 5- ذكر وفاته ﷺ:

.....

فَبِاللَّهِ يَا عَرْفَ النَّسِيمِ الَّذِي اِنْبَرَى وَ أَنْجَدَ فِي رَبْعِ الحَبِيبِ وَ أَتْهَمَا بِمَا بَيْنَا مِنْ ذِكْرِ سُكَّانِ يَشْرِبِ لَدَى مَوْقِفِ التَّوْدِيعِ فِي مَشْهَدِ الدِّمَا (1)

يقسم الشاعر بالله في هذا البيت أن مُحَدًا عَلَيْهُ بعدما كناه و ناداه بعرف النّسيم إذ هو الطّيب أو الريح الطّيبة التي تهب فتنزع و تزيل كل خبيث كما أزال عليه الصلاة و السلام الباطل و الشّرك و تصدّى له بكل ما أوتي من قوّة و علم، فانتشر خبره في نجد و تهامة و غيرهما. و مرض النّبي عَلَيْهُ و علم النّاس بهذا في يثرب إلى أن وافته المنيّة و كان مشهد توديعه صعبا، و ثقل هذا الخبر على بعض الصّحابة رضي الله عنهم و كأنّهم لم يتقبّلوه لحبّهم الشّديد للنّبي عَلَيْهُ ، و شكّك عمر رضى الله عنه في وفاته و قام يخطب يتقبّلوه لحبّهم الشّديد للنّبي عَلَيْهُ ، و شكّك عمر رضى الله عنه في وفاته و قام يخطب

<sup>1-</sup> الديوان، ص168.

النّاس ويتوعّد من قال أنه قد مات بالقتل و القطع، و كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه قائم في مؤخر المسجد يقرأ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ فَدَ خَلَتْ مِن فَيْلِهِ إِنرُسُلُ اَ فَإِيْس مَّاتَ أَوْ فُتِلَ إِنفَابَيْتُمْ عَلَى آعْفَيْتُهُ فِلَن يَّضَرَّ أَللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِ الله الشَّاكِرِينَ ﴾ [العمران:144]، وبعدها جاء أبو بكر رضي الله عنه و خطب النّاس فذكرهم بالموت وأن كلّ النّاس آيلون إليه حتى لا يبقى إلا الله وحده عزّ و جلّ وقرأ الآية : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ الاَّ رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ إِنرُسُلُ اَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ فُتِلَ إِنفَابَتُهُمْ عَلَى أَعْفَىنِكُمْ وَمَن يَنفَلِبْ عَلَى وَلُولُونُ وَلَيْهُ وَمَن يَنفَلِبْ عَلَى عَلَى الله عنه و صدق الحبر " (أَ عَمَل النّبي فَيْكُ فَي غرفته النّبي فَيْكُ عند عمر رضي الله عنه و صدق الحبر " (أَ و هكذا دفن النّبي فَيْكُ في غرفته وعَير نبي على كلّ البشر وغيرهم، نبي وغير نبي، فالله سبحانه وتعالى قال: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِغَةُ أَنْمَوْتَ ﴾ [آل وغيرهم، نبيّ وغير نبيّ، فالله سبحانه وتعالى قال: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِغَةُ أَنْمَوْتَ ﴾ [آل عمران:185]. فالموت موعد كل ذي روح إلا أنّ الفقيد جلل و عظيم وهو موت النّبي فَيْكُونَهُ وَقَلْقَ أَنْمُوتُ وَلَا الْمُوتَ مُولِكُونَهُ وَلَا الله وَعَلْمَ وهو موت النّبي فَيْكُونَهُ وَلَيْهُ فَيْمُ وَمَالِكُونَهُ وَلَا النّبي فَيْكُونَهُ إِلَى الْهُ وَلَيْهُ اللّه الله وعليه وهو موت النّبي فَيْرِيقَهُ أَنْ المُوت موعد كل ذي روح إلا أنّ الفقيد جلل و عظيم وهو موت النّبي فَيْكُونَهُ وَلَيْهِ فَيْلُونَ النّبي فَيْكُونُ النّبي فَيْهُ وَلَا أَنْ الفقيد جلل و عظيم وهو موت النّبي فَيْكُونَهُ وَلَيْهُ الْهُونَ مُولِكُونَ النّبي فَيْكُونَهُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُونَ مُولَا الْمُونَ مُولَا الْمُولُونَ مُولِهُ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَلَا الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَلَا الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَلَا اللهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ النّبي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ج- الموضوع الثّانوي:

انتقل الشّاعر من لبّ الموضوع وأساسه إلى موضوع فرعيّ في القصيدة.

#### 1- اعتراف الشّاعر بذنوبه:

أَمَا أَنْ يُعْفَى مُسَيَّ قَدْ اغْتَدَى يَعضُ يَدَنَّهِ حَسْرَةً وَ تَنَدُّمَا فَدَهْرِيَ فِي نَقْصٍ وَ ذَنْبِيَ فِي نَمَا فَدَهْرِيَ فِي نَقْصٍ وَ ذَنْبِيَ فِي نَمَا أَتَيْتُ ذُنُوبًا لَيْسَ تُحْصَى وَكَيْفَ لِي بِعُذْرِ وَ قَدْ أَصْبَحْتُ بِالذَّنْبِ مُلْجَمَا (2)

فالشّاعر ينتقل من الموضوع الأساس إلى الموضوع الثّانوي فيعترف بتقصيره في العبادة و يعترف بذنوبه فيذكر هذا الأمر تمهيدا للدّعاء لنفسه ويختم القصيدة به.

<sup>1-</sup> دلائل النبوّة، ج7، ص219/217.

<sup>2-</sup> الدّيوان، ابن خلوف القسنطيني، ص168.

#### د- خاتمة القصيدة:

لا شكّ أنّ خاتمة كل قصيدة مولديّة أو المديح يختم بدعاء؛ إمّا أن يدعو الشّاعر لنفسه أو يدعو للسّلطان بعد مدحه و الشّاعر ابن خلوف في قصيدته التي درسناها ختمها بالدّعاء لنفسه والنّبي عَلَيْهُ والصّحابة رضي الله عنهم، فقال:

فَيَا رَبِّ يَا ٱللَّهُ كُنْ لِي وَ لاَ تَكُنْ عَلَيَّ فَقَدْ ضَاقَ الفَضَاءُ وَ ٱلْطُفْ بِهِ كَمَا وَ يَا رَبِّ يَا اللَّهُ كُنْ لِي وَ لاَ تَكُنْ عَلَيَّ فَقَدْ ضَاقَ الفَضَاءُ وَ ٱظْلَمَا سَأَلْتُكَ بِالهَادِي أَجِبْ دَعْوَتِي وَجُدْ بِمَا أَرْتَجِي يَا مَالِكَ الأَرْضِ وَالسَّمَا وَ مُسنَّ بِعِتْقِ إِبْنِ خَلُوفَ وَ جَازِهِ بِجُودِكَ فِي الدَّارِيْنِ وَ اِرْحَمْ تَكَرُّمَا وَ مَسْلِمَا وَ سَامِحْ وَ نَعِّمْ وَالسَّمَا وَ صَلِّ عَلَى المُخْتَارِ وَ الصَّحْبِ كُلَّمَا رَأَى البَرْقُ تَعْبِيسَ الدُّجَى فَتَبَسَمَا (1)

يدعو الشّاعر في هذه الأبيات باديء ذي بدء للمسلمين فهو يرجو لطف الله عزّ وجلّ بهم، و أن الله يجيب دعوته فهو مضطرّ، ثم يثني ذلك بالدّعاء لنفسه و أن يكون الله له لا عليه، يرحمه و يغفر له ذنوبه و أنّ الفضاء ضاق به و أظلم عليه الحال، فلا باب إلا بابه و لا رحمة إلا رحمته، و أن يعتقه يوم القيامة بجوده في الدارين الدّنيا والآخرة، ثم يدعو الشّاعر لوالديه ولسائر المسلمين من جديد أن لا يحرق بالنّار أحدا من المسلمين. ثم يصلي على النبي عليه وأصحابه رضي الله عنهم و يدعو لهم بالصلاة عليهم كلما رأى البرق تعبيس الدّجي فظهر و تبسّم.

فهذه الخاتمة يتم الشّاعر قصيدته التي مدح بها المصطفى سَلِيهِ فالتزم في بناء قصيدته بالتّقاليد العربيّة المعروفة مع الإشارة إلى أنّ قصيدة المدح هي قصيدة مركبة كها أسلفنا الذكر من مقدمة ثم الموضوع الرئيس و الثانوي ثم خاتمة.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ، ص169.

أما عن المقدّمة فقد تنوعت من طلليّة إلى غزليّة و هذين النّوعين من المقدّمات هما اللّذان استعملا كثيرا في هذه القصيدة، و بعد تأتي مقدمة الرّحلة إلى البقاع المقدّسة و مقدّمة يتمّ فيها المزج بين الغزل و الطّبيعة في مقدّمة واحدة، و أخيرا مقدّمة بكاء الشباب والشيب.

يلي المقدمة الموضوع الأساس وهو مدح النّبي عَلَيْهُ و ذكر صفاته و مناقبه، ويتناول كذلك الشّعراء جانبا من حياته مع ذكر بعض معجزاته و الإشادة بليلة المولد وما حدث فيها من معجزات له عَلَيْهُ .

و إلى جانب الموضوع الذي تدور حوله القصيدة وهو الأساس يصحبه موضوع ثانوي و هو الاعتراف بالذّنوب والتّقصير في العبادة أو مدح السّلطان، وذكر بعض مناقبه و شجاعته هو كذلك، وقد يلجأ الشّاعر أحيانا في هذا الموضع إلى ذكر قوّة الجيش وكثرة العتاد الذي يواجه به السّلطان أعداءه.

أما العنصر الأخير في القصيدة وهي الخاتمة فقد حرص الشّعراء أن يختموها بالدّعاء إما للسّلطان وإما لأنفسهم و والديهم ثم الصّلاة على النّبي المختار وصحابته الأطهار، وهذا تكريم من الشّاعر إذ لم يغفل الدّعاء لنبيّه وصحابته، ثمّ السّلطان وحاشيته ومنهم الشّاعر.

#### 2- النصح و الإرشاد:

و من الشّعر الحضاري الذي نظم في هذا القرن ما قاله يوسف بن يوسف الأحمر حول الصّبر: (الطويل)

خَلِيلَيَّ مَهْلاً فَالزَّمَانُ كَمَا تَدْرِي وَ لاَ بُدَّ مِنْ يُسْرٍ عَلَى أَثَرِ العُسْرِ فَعَلَى أَثَرِ العُسْرِ فَعَلَى مَهْلاً فَالزَّمَانُ كَمَا تَدْرِي وَ مَهْمَا دَجَا \* خَطْبٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ فَجْرٍ (1) فَمُهْمَا دَجَا \* خَطْبٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ فَجْرٍ (1)

<sup>\*</sup> دجا: ألبس،"لسان العرب"،ج14، ص249، حرف الواو و الياء من المعتل، فصل الدال المهملة، مادة (د ج ا). 1- تاريخ الأدب العربي، فروخ، ج6، ص622.

ينادي الشَّاعر في هذه الأبيات و ينصح خليليه فيقول لهما إنَّ مع العسر يسرا ولا بدّ من مجيء اليسر بعد العسر فاصبرا حتى يفرّج الله، و يلجأ الشّاعر إلى التّشبيه وأنّ القحط مهما طال فإن المطر سينزل، و مهما ألبس خطب و جاء الجلل فلا بدّ من زواله وطلوع الفجر، و سيذهب الظّلام و الله سبحانه وتعالى بشّر بهذا فقال: ﴿إِنَّ مَعَ أَنْعُسْرِ يُسْراً﴾ [الشرح:6] فاليسر يتبع دائمًا العسرَ، ليس من شدّة إلا بعدها رخاء، و لا رخاء إلاّ بعده شدّة "(1) والرّسول صَّلَيْهُ قال: " لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وَ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ " فبالصّبر تكون السّعة و الفرج و ذهاب الكرب، قال ابن عباس رضي الله عنها في رواية عطاء :"يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: خَلَقْتُ عُسْرًا وَاحِدًا وَ خَلَقْتُ يَسْرَيْن فَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ" ( ). و كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه و هو محصور" ( إنّه مهما تنزل بامرىء شدّة، يجعل الله بعده فرجا، فإنه لن يغلب عسر يسرين )"(3) وهذا قول النَّبي صَّلَّا اللَّهُ والصَّحابة رضي الله عنهم و المفسرين على أنَّ "العسر واحد و اليسر اثنان و في ظاهر التّلاوة عسران و يسران، إلاّ أن المراد عسر واحد، لأنه مذكور بلفظ التّعريف و اليسر مذكور بلفظ التّنكير، فكان كل واحد على الآخر"(4). فاليسر الأوّل في الدّنيا و الثَّاني للمؤمن في الآخرة (5)، و هذا أكبر دليل على أنّ الصّبر يكون به الفرج فهو سلاح العبد في دنياه و لن يستطيع أن يعيش بدونه فهو عدّة قويّة في الدّنيا.

<sup>1-</sup> تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، 1423هـ، ج4، ص490.

<sup>2-</sup> الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الواحدي النيسابوري، تحقيق و تعليق: عادل أحمد علي مُحَدًّد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1415ه/1994م، ج4، ص517.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ، ج4، ص518.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه، ج4، ص518.

<sup>5-</sup> التفسير البسيط، أبو الحسن بن علي الواحدي التيسابوري الشّافعي، تحقيق:15 رسالة دكتوراه بجامعة الإمام مُحَّد ابن سعود الإسلاميّة، التاشر عادة البحث العلمي للجامعة ، 1430هـ، ج24، ص134.

## 3- الشّعر التّعليمي :

و لأبي بكر بن عاصم أبيات يتكلّم فيها عن القضاء وكيف يكون، و شروط القاضي و غير ذلك، و هذا يعتبر من الشّعر التّعليمي الذي يفيد طالب العلم، و هو لا شكّ مظهر حضاري كبير إذ العلم عمدة الحضارة و أساسها، فهذه الأبيات تبيّن مدى اهتمام الشّعراء بهذا النّوع من الشّعر حيث قال فيها:

.....

سَمَّ يْتُهُ بِ: تُحْفَةِ الحُكَكَّامِ فِي نُكَتِ العُقُودِ وَ الأَحْكَامِ

( بَابُ القَضَاءِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ )

مُنَفِّذٌ بِالشَّرِعِ لِلأَحْكَامِ لَهُ نِيَابَةٌ عَنِ الإِمَامِ وَمُنَفِّذٌ بِالشَّرْعِ لِلأَحْكَامِ وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ وَ العَدَالَهُ وَ أُسْتُحْسِنَتْ فِي حَقِّهِ الجَرَالَهُ وَ شَرْطُهُ التَّكْلِيفُ وَ العَدَالَهُ وَ أُسْتُحْسِنَتْ فِي حَقِّهِ الجَرَالَهُ وَ شَرْطُهُ التَّكْلِيفُ وَ العَدَالَهُ وَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَا حُرِرًا سَلِمُ مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَ سَمْعٍ وَكَلِمُ اللهُ مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَ سَمْعٍ وَكَلِمُ اللهُ ا

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، ج6 ، ص629/628 .

و يكمل جميع الشروط و الأحكام المتعلقة بهذا الباب بهذه الطريقة حتى يحفظها طالب العلم فيسهل عليه استحضار المسائل و ضبطها و إيرادها فهي طريق جيّد لضبط العلم و استحضار مسائله.

و عليه نقول أنّ الشّعر الحضاري في هذه الفترة لم يكن كثيرا لما ساد في هذه الفترة من ضعف سياسي في المنطقة كلّها فأثّر على الجانب العلمي و الحضاري بشتّى أنواعه، ضعفت الدّول الإسلاميّة و كثرت الصّراعات فيا بينها، وسقوط الأندلس في أيدي المستعمر القشتالي ممّا زاد الطّين بلّة.

كما أنّ الشّعراء في هذه الفترة اعتمدوا في شعرهم الحضاري اعتمادا كبيرا على الكتاب والسّنة في اقتباس كثير من الأفكار و الأقوال وقد أشرنا إليها في محدها.

# الباب الثّالث:

دراسة فنية ولغوية لشعر المظاهر الحضارية في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع المغرب الهجريين.

# الفصل الأوّل: شعريّة الخطاب

أوّلا- المعجم الشّعري.

ثانيا- التشكيل المعجمي لشعر المظاهر الحضارية في المغرب الإسلامي في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين.

#### أوّلا- المعجم الشّعري :

إنّ المتأمّل للشّعر والدّارسين له يجد نصّ معجمه الخاص يسعفه في تحديد حقله الدّلالي فيكشف للقارئ والباحث هويّة النّص وطبيعته، فتعبر المفردات التي تشكّل النّص ومفاتيحه ومحاوره التي يدور عليها الموضوع.

وممّا لا شك فيه أن دراسة النّصوص الشّعرية لا بد أن تكون بمعجمها الخاص بها حتى يمكن تحديد حقلها الدّلالي، و من خلاله يمكن للقارئ أن يكتشف حقله أو مفرداته حتى تكون مفتاحا و محورا يدور عليها كلّ نصّ شعري و بالتّالي يمكن لكل قارئ الوصول إلى مقاصد الشّاعر و مبتغاه، و إن كان المعجم يتأثّر بعوامل خارجيّة منها ما هو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي أو ديني، فإن الذّاتية هي كذلك لها دورها في تغيير المعجم و تنويعه فتجعل القصيدة تتّجه إلى مبتغى الشاعر، و ما يناسبه من ألوان تليق بمقام القصيدة ومقصدها، إذ أن هذه المعاجم متعددة منها ما هو ديني و منها ما هو تقليدي، فأمّا الدّيني فيعتمد على القرآن الكريم و الحديث النّبوي الشّريف، ثم يليه المعجم الصّوفي،أمّا التّقليدي فيعتمد على التراث القديم من شعر جاهلي و إسلامي بمختلف عصوره، و سنتطرّق إلى كلّ واحد بما يليق المقام به.

#### 1- المعجم الدّيني :

أ- القرآن الكريم: إنّ القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي تحدى الله تعالى بها العرب، فنزل بلسان عربي مبين، كها قال عزّ من قائل: ﴿ إِنَّ أَنزَلْنَكُ فُرْءَاناً عَرَبِيّاً ﴾ [يوسف:01]، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "وذلك لأنّ لغة العرب أفصح اللّغات و أبينها و أوسعها، و أكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالتّفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللّغات، على أشرف الرّسل، بسفارة الملائكة، وكان ذلك بأشرف الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السّنة و هو رمضان، فكمل من كل الوجوه"(1).

<sup>1-</sup> عمدة التّفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم، أحمد شاكر، أعدّه: أنور الباز، دار الوفاء للطّباعة و النّشر، المنصورة، مصر، ط2، 1426هـ/2005م، ج2، ص282.

فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي كها وضّح ذلك أهل التفسير، لهذا صار أهم مظهر من مظاهر تعامل الشّعراء معه كتراث ديني، كيف لا و قد كان "هذا الأسلوب البالغ الرّوعة الذي ليس له سابقة و لا لاحقة في العربية، هو الذي أقام عمود الأدب العربي منذ ظهوره فعلى هدْيِه أخذ الخطباء و الكتّاب و الشّعراء يصوغون آثارهم الأدبيّة مبتدئين بديباجته الكريمة و حسن مخارج الحروف فيه و دقّة الكلمات في مواضيعها من العبادات بحيث تحيط بمعناها، و حيث تجلي عن مغزاها مع الرّصانة و الحلاوة، و كان العرب - و لا يزالون - يتحفّظونه، فهو معجمهم اللّغوي و الأدبي الذي ساروا على هداه، ومحما اختلفت أقطارهم أو ابتعدت أمصارهم و أعصارهم".

وإذا استنطقنا الشّعر المدروس و عدنا إليه نجد أن جميع شعراء المديح خصوصا وبعض من كأن شعرهم ذا صبغة دينية ممّن مسّتهم هذه الدراسة قد نهلوا من هذا المورد العذب إلاّ أن مستويات الاقتباس منه قد" تفاوتت و تباينت عندهم، بل و تعدّدت عند الشّاعر الواحد فقد تستغل الآية القرآنية المقتبسة بلفظها ومعناها وقد يكتفى فيها باللّفظ دون المعنى أو العكس"<sup>(2)</sup>.

و لعلّ ابن يوسف الثّغري كان في مقدمة هؤلاء الشّعراء الذين نهلوا كثيرا في قصيدتهم المولديّة من القرآن الكريم و من أمثلة ذلك قوله (3) :(الطويل)

وَ أَعْظَمُهَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لَنَا الهُدَى فَيَا حُسْنَ مَا يَهْدِي وَ يَا فَوْزَ مَنْ يَهْدِي

تأثّر الشاعر بالقرآن الكريم لم يكن لمجرد الاقتباس فحسب، بل يتّضح ذلك أيضا في استحضاره أحيانا لعدة آيات قرآنية "مزجما في بوثقة دلاليّة واحدة حملتها لنا هذه الآيات المتوالية" (4).

<sup>1-</sup> تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ج2، ص34.

<sup>2-</sup> قصيدة المديح التبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين، ص112.

<sup>3-</sup> تاریخ بنی زیان ملوك تلمسان، ص199.

<sup>4-</sup> المرجع السّابق، ص 113.

فهذا البيت مثلا يحيلنا إلى عدّة آيات منها قوله تعالى : ﴿ أَنَمْ ۚ ذَلِكَ أَلْكِتَكُ لاَ رَيْبَ فِهذا البيت مثلا يحيلنا إلى عدّة آيات منها قوله تعالى ﴿ إِنَّ هَلذَا أَلْفُرْءَانَ يَهْدِ لِلتِهِ هِيَ أَفْوَمُ وَيُهُ مُدَى لِللّهُ مُومِنِينَ أَلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ وَ أَجْراً كَبِيراً ۞ ﴾ [الإسراء:09].

أما ابن الخلوف فله كذلك أبيات اقتبس فيها من القرآن الكريم، منها قوله: (الطّويل) نَبيُّ عَلاَ فَوْقَ البُرَاقِ إِلَى العُلاَ إِلَى أَنْ تَـوَلَّى غَـيْرُهُ وَ تَقَـدَّمَا (1) وَ قوله كذلك في السياق نفسه (2): (بسيط تامّ)

دَعَاهُ فِي لَيْلَةِ المِعْرَاجِ خَالِقُهُ فِي حَضْرَةٍ حَضَرَتْ فِيهَ السَّعَادَاتُ وَ سَارَ مِنْ فُرْشِهِ فَوْقَ البُرَاقِ إِلَى عَرْشٍ أَحَاطَتْهُ لِلْبَارِي عِنَايَاتُ وَ سَارَ مِنْ فُرْشِهِ فَوْقَ البُرَاقِ إِلَى عَرْشٍ أَحَاطَتْهُ لِلْبَارِي عِنَايَاتُ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى حِينَ خَاطَبَهُ فِي مَشْهَدٍ رُفِعَتْ عَنْهُ الحِجَابَاتُ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى حِينَ خَاطَبَهُ فِي مَشْهَدٍ رُفِعَتْ عَنْهُ الحِجَابَاتُ

هذه الأبيات التي نظمها ابن خلوف تعرضت لمعجزة أو آية الإسراء و المعراج والتي كانت ابتلاء للمؤمنين و تمحيصا للمنافقين، و قد اختص بها محجّد صلّى الله عليه و سلّم دون الأنبياء الآخرين، فقال فيها عزّ من قائل: ﴿ سُبْحَنَ ٱلذِحَ أَسْرِىٰ بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ الْأَنبياء الآخرين، فقال ألذِ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ النِّيَا آيَةُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْأَفْصَا ٱلذِ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ النّبِيا آيَةُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْإسراء:01]. و قوله تعالى : ﴿ وَهُو بِالأَبْقِ الآعْلِيٰ ﴿ وَهُو بِالأَبْقِ الآعْلِيٰ ﴾ [النّجم:07].

و في هذه الأمثلة بيان كاف و دواء شاف على أنّ شعراءنا في المغرب الإسلامي عموما لجأوا إلى القرآن الكريم و وظّفوه في أشعارهم لبلاغته المتميّزة و نظمه المعجز، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم عليم، فيه الحجج الدّامغة و البراهين القاطعة، يعبّرون عنه في جلّ دفقاتهم الشّعرية، فلم يحيدوا عن سياقه الأصلي.

<sup>1-</sup> الدّيوان، ص162.

<sup>2-</sup> ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين، ابن خلوف القسنطيني، تحقيق: العربي دحّو، منشورات إتّحاد الكتّاب الجزائريّين، الجزائر، دت، ص330.

واكتفيت بهذه النّهاذج للذّكرى فقط فإنّها تنفع المؤمنين، وقد ذكرت فيما سبق - في الباب الثّاني- الأدلّة القرآنية على جلّ الاقتباسات الشّعرية التي وظّفها أهل هذا الفنّ في قصائدهم أو مقاطعهم التي تبرز المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين.

#### ب- الحديث النبوي:

إنّ الأحاديث النبوية الشّريفة هي كذلك كانت مقصد شعراء المغرب الإسلامي في نظم قصائدهم فحضورها كان قويًا في الشّعر المدروس، و لا بدع في ذلك فجلهم إن لم نقل كلّهم يلجؤون إلى الحديث النبوي "مستغلّين دلالته و إيحاءاته في التّعبير عن واقعهم الشّعوري فما بالك بغرض ديني يخصّص للحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلا شكّ أنّ صدق الشّعور لا يرتبط بالعواطف القلبيّة فحسب، بل لا بدّ أن يتجسّد أيضا في الأفكار الدّينيّة التي تخزّنت نتيجة هذا الحبّ في أعهاقهم و عكسته لنا أشعارهم" (أ). و هذه النّهاذج كلّها تعبّر عن المظاهر الحضاريّة المعنويّة وفي هذا المقام يقول أحمد بن ليون أبياتا يحتّ فيها طالب العلم على حسن سؤال العالم عند جمل المسألة، فقال :(السّريع)

شِفَاءُ دَاءِ العِيِّ حُسْنُ السُّوَّالْ فَاسْأَلْ تَنَلْ عِلْمًا وَ قُلْ لاَ تُبَالْ (2)

فالقارئ لهذا البيت ما يكاد ينتهي منه حتى يستحضر في ذهنه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: " أَوْ لَمْ يَكُنْ شِفَاءُ العِيِّ السُّوَّالُ "(3). فكان هذا ردّا من رسول الله صلى الله عليه و سلم على ذلك الأعرابي الذي أفتى رجلا أصيب في رأسه بجرح بأن يغتسل للصّلاة ولا يتيمّم، فلمّا استجاب له و اغتسل أصابه كُرّ ومات، عاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم على من أفتاه و لم يسأل أهل العلم و التّخصّص.

و بهذا العرض لجزء الحديث نستطيع أن نقول أنّ ابن ليون قد اقتبس اقتباسا لفظيّا مباشرا منه.

<sup>1-</sup> قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط، ص116.

<sup>2-</sup> نفح الطيب، ج5، ص544.

<sup>3-</sup> صحيح سنن ابن ماجه، ج1، ص 178/177، رقم : 470.

و لابن خلوف اقتباسات حديثية كثيرة خاصة فيما يتعلق بمدح المصطفى صلى الله عليه و سلم و من تلك الأمثلة ذلك التقاطع الموجود في هذا البيت فقال: (بسيط تامّ) يَا أُسُّ عَارَضَهُ فِي وَرْدِ وَجْنَتِهِ هَلْ زَجْرَفَتْ بِكَ فِي النِّيرَانِ جَنَّاتُ (1)

الشّاعر في هذا البيت يستحضر في ذهنه قول المصطفى صلّى الله عليه وسلم: "حُفَّتْ الجَنَّةُ بِالمُكَارِهِ، وَ حُفَّتْ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ" أو الأمثلة على ذلك كثيرة في الشّعر الحضاري؛ وقد أوضحنا ذلك في الباب الثّاني عند شرح الأبيات و بيّنا الاقتباسات الحديثية في شعر المظاهر الحضارية في القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين.

#### ج- التّراث الصّوفي :

إنّ الفكر الصّوفي انتشر في المغرب الإسلامي انتشارا واسعا تعدّدت طرقه و كثرت فكان له الأثر الواضح على الحياة الاجتماعيّة و الثّقافيّة، مما جعل عدد المشتغلين بأمور الدّين من الفقهاء و العلماء متضاعفا، فحظُوا بشعبيّة واسعة و ".. يكفي لتقدير مدى انتشار التّصوف في المغرب النّظر في كتاب ابن الزّيّات التّادلي (توفي بعد 617هـ) التّشوف إلى معرفة رجال التّصوّف، إذ نرى عددا هائلا من الأولياء و مشايخ الصوفية المنتشرة في كل أنحاء المغرب" (3).

و ما دامت "المدائح النبوية بابًا كبيرًا من أبواب الشّعر الصّوفي" (4)، فإنّ العودة إلى الشّعر المدروس يطلعنا على أثر الأفكار و المصطلحات الصّوفية الظّاهرة الواضحة، وإن كانت شذرات إلا أنّها فرضت حضورها فيه، من ذلك ما جاء في قصيدة يوسف الثّغري التي جاءت في الفصل الأوّل من الباب الثّاني، إذ اجتمعت فيها ألفاظ من المعجم الصّوفي نذكر منها جانبا على سبيل التّمثيل لا الحصر:

<sup>1-</sup> ديوان جني الجنتين، ص318.

<sup>2-</sup> صحيح مسلم، ج4، ص2174، كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها .

<sup>3-</sup> المدائح التبوية، محمود على كرد، الشّركة المصريّة للنّشر، ط1، 1991م، ص129.

<sup>4-</sup> اتجاهات الأدب الصّوفي بين الحلاج و ابن عربي، دار المعارف، القاهرة، 1404هـ، ص67.

( وجدي، الأنس، أيام وصل، الهوى، هند، سر المحبة، هاج شوقي، خدور، وصلهم ياقوتة، صبّ، الشّوق، أشجانه، ساكني، أجلى، الشّهد، شوقا، الورد، الطّيب، روضة...) ما نلاحظه ونلامسه في هذه الألفاظ أنّها كثيرة في قصيدة صغيرة، كلّها ارتبطت بالحبّ المحمّدي، فهي رموز إلى الشّوق و المحبّة إليه صلّى الله عليه وسلّم، و الظاهر أنها قيلت من باب المبالغة و الرّغبة في تقديس المحبوب، و الارتقاء به إلى أعلى المراتب و الدّرجات "إذ هو الشّخصية الكاملة التي تبتعد عن التّصور البشري للرّسول و تقترب من فكرة الإنسان الكامل حسب التّصور الصّوفي" أ. إضافة إلى استعمال الرّموز التي تشعّ منها معاني الرّوحانيّة و الحنين، "إلاّ أنّ الشّاعر في المولديّات لا يغوص في الرّوحانيّات معاني الرّوحانيّة و الحنين، "إلاّ أنّ الشّاعر في المولديّات لا يغوص في الرّوحانيّات والرّمزيّة بل سرعان ما يصرّح بأنّ قصده النسيب هو الرّسول المحبوب الأوّل ثم أماكنه المقدّسة "(2).

و من المعاني أيضا التي بدت ظاهرة من خلال ألفاظ استعملها الشّعراء المتصوّفة الله الله الله التعني بالأماكن الحجازيّة تشوّقا إلى ساكنها عليه السّلام ثمّ التّغتي بالحقيقة المحمديّة أو التّور المحمّدي.. بالإضافة إلى التّركيز على شخصيّة الرّسول ثم عنصر المعجزات باعتبارها جزء لا يتجزأ من شخصيّته صلّى الله عليه و سلّم، وأخيرا النّداء والتّوسّل والدّعاء و النّشقّع و النّضرع و غيرها من معاني الصّوفية الأخرى" (3) منها ما جاء في قصيدة ابن خلّوف القسنطيني والتي تناولنا بعضها بالشّرح والتّحليل في الفصل الثّاني نذكر منها: ( تنسّم، الرّوض، نوره، الرّهر، جنّة، الورد، الياقوت، ناظر، ذكرى حبيب، نوَّر، بحر من النّور، الشّمس، حبيبا، تشفع، علا، الذّروة، الجوهر، عين الكون، روحا، سها، نور المصطفى، ربع الحبيب.. )، أمّا ألفاظ النّدم و التّوسّل فكثيرة منها: ( رحمة الله، حسرة تتدّما، مسيء، دهري لهو، قلبي في عمى، عمري في نقص، ذنبي في عمى، ذنوبا، ليس تحصى، ملجا، أرجو، عفو، يا رب، يا سامع، المضطر، ألطف، كن لي، عتق، جازه جودك، ارحم، تكرّما، سامح، لا تحرق.. ).

<sup>1-</sup> شعر المولديّات في العهد الزّياني، ص172.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص172.

<sup>3-</sup> بردة البوصيري، سعيد بن لحرش، مطبعة فضالة، المغرب، 1998م، ص538.

هذه المفردات تدلّ على استعال الشّعراء للمعجم الصّوفي الشّائع بطرق مختلفة ومتعدّدة و متنوّعة تجعل المتلقي يقبل على النّبي صلّى الله عليه وسلّم بشوق ومحبة وإعلان للتوبة وطلب الشّفاعة، فتكون حقّا للموعظة و الإرشاد على طريقتهم في التّوجيه والتصح وضرورة المبادرة إلى الله والخضوع لأوامره والانتهاء عن نواهيه، وذلك قبل فوات الأوان .

ثم يذكر الشّعراء الشّيب و الشّباب في قصيدتهم على الطريقة الصّوفية بقصد التّخلي عن أمور الدّنيا و شهواتها و مغرياتها و التّمسك بأمور الدّين والتي توصل إلى الحبيب المصطفى عن أرضي الرّب عزّ وجلّ قبل سيطرة الشّيب على الرّأس؛ وهذا بلا شكّ لتقديم ما ينجى من غضبه تعالى و يدّخر شفاعته صلّى الله عليه و سلّم لنفسه.

و في مثل هذا المقام قال ابن يوسف الثّغري: (الطّويل)

وَ اشْفِي غَلِيلِي بِالوُرُودِ لَــزَمْزَمَ فَيَا ظَمَئِي شَوْقًا إِلَى ذَلِكَ الوِرْدِ لَــزَمْزَمَ وَلَمْ أَعْتَمِلْ سَيْرًا بِنَصٍّ وَ لاَ وَخْدِ (2) لَئِنْ فَاتَنِي فِيهَا مَضَى مِنْ شَبِيبَتِي وَلَمْ أَعْتَمِلْ سَيْرًا بِنَصٍّ وَ لاَ وَخْدِ (2)

وذكر الشّباب في الحقيقة هنا لأجل العبرة و الموعظة و أخذ الدّروس حتّى لا تضيع هذه المرحلة فيستثمرها الإنسان فيما ينفع ولا يضرّ إذ أنّها فترة محمّة في حياته.

و هكذا استثمرت المولديّات ما كان شائعا في هذه الفترة من مصطلحات دينية و صوفية واستندت إلى الكثير من الألفاظ والمعاني التّراثية لتنظّم جوهرة في القلادة الشّعرية العربيّة و تنسجم مع مكوناتها<sup>(3)</sup> حتّى تصل في نهاية المطاف إلى المبتغى الذي من أجله وضعت هذه القصيدة؛ ألا وهو المدح النّبوي وكذا النّصح والإرشاد للقارئ حتّى يفوز بالدّارين.

<sup>1-</sup> شعر المولديّات في العهد الزّياني، ص 173.

<sup>2-</sup> تاریخ بنی زیّان ملوك تلمسان، ص200 .

<sup>3-</sup> المرجع السّابق، ص176.

#### - الدّعوة إلى العلم:

و مِمّن تأثر كذلك بالمصطلحات الصّوفية و استعملها في شعره ابن ليون التجيبي حيث قال: 
زَاحِمْ أُولِي العِلْمِ حَتَّى ثُعْتَدَّ مِنْهُمْ حَقِيقَهْ (المجتث)
وَلاَ يَرُدَّكَ عَجْدِزْ عَنْ أَخْدِ أَعَلَى طَرِيقَهُ (1)

فقوله "أخذ أعلى طريقه" فالطّريقة المشهورة عند المتصوّفة بأنّها المذهب، والطّرق عندهم كما هو معلوم متعدّدة، لكلّ منطقة طريقة يدرسونها و يتعبّدون بمنهجها إلى الخالق عز وجلّ، و هي لا شكّ أنها تكون منسوبة إلى شيخ معيّن معروف بالعلم عندهم وفي عصرهم، أو يكون قد مات و خلّف تراثا من خلاله ينهلون العلم، ولهذا اشتهرت كلمة طريقة عند الصّوفية و يقصدون بها مذهبا معينا عند شيخ معروف عندهم بالزّهد والعلم والورع. و هذه المفردة استعملها ابن ليون في مقطوعته هذه التي تحتّ على العلم من عند شيخ معيّن بأعلى طريقة أو سند.

هذا ما أمكننا جمعه وذكره من قصائد ومقطوعات في هذه الفترة لشعراء تأثروا بالمصطلحات الصّوفيّة و استعملوها في شعرهم، ليظهروا من خلالها مظاهر حضاريّة كانت بارزة في هذين القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين خاصّة في شعر المولديّات وبعض المقطوعات التي تحثّ على العلم.

### د- المعجم الشّعري التّقليدي:

إنّ الذّات الشّاعرة متأثّرة حتما بعوامل كثيرة مما يجعلها تميل من حين لآخر إلى إحدى المؤثّرات سواء كانت معنويّة أو لفظيّة. إنّ هذه الذّات "بحاجة ماسّة إلى رياح عاتية تجتاح كلّ أقطار الإبداع فيها فتحرّك مشاعر حبّ التّراث لديها و تعصف بها فتدفعها لمعانقة الرّوح القديم دفعا" (2). و هذا كما أسلفنا الذّكر أنّ النّفس "ليست ذاتا مستقلّة أو مادّة موحّدة و لكنّه سلسلة من نصوص أخرى فالموروث يبرز في حالة التّهيّج و كلّ نصّ حتما

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج5، ص544.

<sup>2-</sup> المدائح في العصر الزياني، ص120.

نصُّ متداخل" أن فكلّ شاعر إلا و له رواسب سابقة هذا على أقلّ تقدير. "إذ لا وجود لمبدع يخلق لنفسه و إنّا هو مكوّن في جانبه الأكبر من خارج ذاته بوعي أو بغير وعي "(2) و من أكبر الأدلّة على ذلك ما قاله أبو نوّاس الذي يعترف أنه ما نظم شعرا حتى حفظ لستين شاعرا من العرب.

و إن عدنا إلى الشّعر المدروس فسنجد حتما أنّ الشّعراء قد نظروا إلى نصوص غيرهم و بكثرة و جذبوها إلى جوّ نصوصهم الشّعرية إمّا بتقاطع اللّفظ والمعنى معا، أو الاقتصار على أحدهما دون الآخر مع إدخال بعض التّغيير و التّحوير على حسب الحاجة و المقام (3). و من المواضع التي تشهد على ذلك التقاطع القوي في قول الثّغري التّلمساني في السّلطان أبي حمّو مادحا إيّاه (4): (كامل تامّ)

أَعْدَدْتَ لِلْأَعْـدَاءِ عُــدَّتَهَا الَّتِي بِسِلاَ حِمَا يَلْـفَى العَـدُوَّ فَيُهْزَمُ فَالشَاعر هنا تأثّر ببيت الفرزدق في هجائه للأخطل و جرير في قوله (5):(كامل تامّ)

أَعْدَدْتُ لِلشُّعَ رَاءِ سُمًّا نَاقِعًا فَسَقَيْتُ آخِرَهُمْ بِكَأْسِ الأَوَّلِ

وإذا تأملنا هذا البيت وجدنا أنّ التّغري وظّف بعض الألفاظ فقط في بيته وهذا نتيجة إخضاعه لبيت جرير و جعلها توافق الموقف الذي حرص على إبرازه وهو مدى حنكة الخليفة في الحرب وأنّه لا يدخل الحرب إلا بعد عدة قويّة حتى يهزم عدوّه، وفي مثل هذا المقام قال التّغري بيتا آخر عن الخليفة أبي تاشفين ابن حمّو:(الطّويل)

يُعِدُّ إِلَى الأَعْدَاءِ كُلَّ كَتِيبَةٍ بَهَا الجُرْدُ تُرْدِي وَ الفَوَارِسُ كَالأُسْدِ

<sup>1-</sup> الحطيئة من البنيويّة إلى التّشريحيّة، قراءة نقديّة لنموذج إنساني معاصر، عبدالله الغدامي، التّادي الأدبي الثّقافي، جدّة السّعوديّة، 1985م، ص321.

<sup>2-</sup> ينظر المدائح في العصر الزّياني، ص120.

<sup>3-</sup> المرجع نفسه، ص120.

<sup>4-</sup> الدّيوان، ابن خلوف، ص320. (جني الجنّتين).

<sup>5-</sup> الديوان ابن خلوف، ص201.

وهذا البيت لهو أكبر دليل على أنّ الشّاعر اعتمد على بعض ألفاظ الفرزدق واستعملها في نفس السّياق فكلمة (أعددت) يعد من قول الفرزدق في بيته فوظّفها الشّاعر الثّغري مرّات عديدة و في سياقات متنوّعة.

ومن الأبيات التي اعتمدت في نظمها على التّراث التّقليدي قول ابن ليون (1) و هو يحث على طلب العلم :(بسيط تامّ)

عَلِمْتَ شَيْئًا وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ فَأَنْظُرْ وَ حَقِّقْ فَمَا لِلْعِلْمِ إِحْصَاءُ فِي هَذَا البيت وظّف الشّاعر فيه شطرا من بيت قاله أبو نوّاس و هو (2): قُلْ لِلّذي يَدَّعِي فِي العِلْم فَلْسَفَةً حَفِظْتَ شَيْئًا وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ

فالشّطر الثّاني من هذا البيت استعمله الشّاعر ابن ليون لشهرته بين القراء، ولفطنته و تحايل على القارئ حتى يجلبه إلى فكرته من خلال إيهامه بالتّوحّد الدّلالي. وكذلك ابن خلّوف القسنطيني استعمل ناصية هذا البيت جلبا للقارئ فقال(3): (بسيط تامّ)

يَا مُدَّعِي الْحُبَّ قِفْ وَاسْمَعْ حَدِيثَ شَبَحِ لَهُ عَلَى ظَهْرِ الأَهْوَاء اِشْتِمَالاَتُ

و إذا تأمّلنا هذا البيت وجدنا معناه يختلف كثيرا عن بيت أبي نوّاس غَيْرَ بداية البيت فقد أذاب ابن خلّوف معظم الألفاظ في فضاء قصيدته نتيجة إخضاعها لخدمة بيته الجديد الذي يدعو إلى الارتقاء بالحب الإلهي، أما أبو نوّاس فقد وجّه أبياته للاستهزاء و السّخريّة من المتفلسف في العلم كونه حفظ شيئا و غابت عنه أشياء كثيرة ، وهي رسالة لمن لا يتيقّن من علمه ومحفوظه ، فيلجأ إلى الفلسفة وعدم التّثبّت من مكتسباته؛ حتى يهذي في قوله فيهرف بما لا يعرف، وبدون حجّة ولا كتاب مبين .

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج4، ص544.

<sup>2-</sup> الديوان: أبو نواس، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، دت، ص63.

<sup>3-</sup> ديوان الثّغري التّلمساني، تحقيق: نوار بوحلاسه، منشورات مخبر الدراسات التّراثية، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر، 2004م، ص131.

و بهذا نقول أنّ الأبيات التي مرّت بنا استطاع الشّعراء فيها أن يتدخّلوا في النّص المستدعي للتّحوير مع تفاوت درجات النّأي بين النّص الحاضر الجديد والغائب وأنّ التّراث التّقليدي كان حاضرا في قصائد و مقطوعات المظاهر الحضاريّة في هذين القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين.

# ثانيا- التّشكيل المعجمي لشعر المظاهر الحضارية في المغرب الإسلامي في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين.

#### معجم ألفاظ المظاهر الحضارية في القرنين الثَّامن والتَّاسع الهجريين:

من خلال ما عرضنا من اقتباسات قرآنيّة و أخرى حديثيّة نجد المعجم الدّيني في شعر المظاهر الحضاريّة بارزا و معتمدا اعتادا كبيرا و يمكننا تصنيفه إلى أربع خانات و إن كانت بدورها تصبّ في حقل دلالي واحد، الخانة الأولى و التي أخذت حطّا وافرا من شعر المولديّات تكون للممدوح و هو المصطفى على أما الخانة الثّانية فهي تخضع للمفردات المكانيّة التي يحنّ إليهاكل الشّعراء، و هي علاقة وطيدة بالخانة، و إن بحثنا في الخانة الثّالثة فإنّنا نورد فيها الكلمات التي ارتبطت بقيم دينيّة. أما الخانة الرّابعة فحصناها للخلفاء والسّلاطين الممدوحين هذا بالنّسبة لشعر المولديّات في القرن الثّامن و التّاسع الهجريين وتكون الخانة الرّابعة في القرن التّاسع للصّحابة رضي الله عنهم عوض معجم الخلفاء، كلّ هذا سنتعرض إليه و نقدّمه بالشّكل الآتي.

#### أ- معجم ألفاظ شعر المولديّات في القرن الثّامن :

#### 2- معجم الأماكن المقدّسة:

1- معجم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: شفیع المذنبین، مُحَدَّد صلّی الله علیه و سلّم زمزم، نجد. يشفعه المولى، يشفع في العبد، نبي، أحمدا مُحَّدا، أطنب فيه الوحي، خصّ بالسبع المثاني، نبي جميع الرّسل، له معجزات يهدي لنا الهدى، له انشقّ القمر، البدر، له حنّ الجذع، فاض نمير الماء، بين بنانه، آياته | قبل الولادة وبعدها، مولده للخلق أسعد صادق الوعد، خير مرتل، شوقا فيه، سابعه المولد السّامي، سابعه الرّضي، واسطة العقد عليه سلام الله.

#### 3- معجم الدّين الإسلامي و قيمه:

شيطان الغواية، أبكي لزلاّتي، يهدي الرّشد إمام تولّي الله تشييد فخره، كرمه، مجده الحشر ، اللّحد، جنّة الخلد.

ذنوبي كثيرة، آثرت غيّي، تعاميت عن همام، نصره الله، له السّعد، السّعي الجميل الرّشد، الحمد، المدح، القرآن يهدي، الوحي له الجود، أضحى أمّة، له العسكر الجرّار، له أسنة كالشّهب، له عسكر كسحب، له الصّواهل كالرّعد، يعدّ للأعداء، الفوارس كالأسد، يبيد العدى، يهاب، يرجى في جلال جماله، كليث و غيث، في وعيد و وعد، مالكا يحمي الرّعية، يحييهم بالبذل و العيشة الرّغد، يكفلهم بالعدل و الفضل و النّدى، يشملهم بالجود و الرّفق، جوهر.

4- معجم الخليفة:

#### ب- معجم شعر المولديات في القرن التّاسع:

أبو القاسم، الهادي، النّبي المعظّم، بشير سائل، أغني، خائف، الفعل الجميل، عبّاد نذير، صادق القول، مرسلا، حبيبا خليلا المسيح، ستصلوا جهنّا، مغنم، طغوا، بغوا هاشميّا، مقدّما، قفيّا، فقيّا، نبيّ، مبجّلا سوّاه الله، سوّى من تراب آدما، غافر سراجا، منير، مكرّما، زمزميّا، أضاءت له الذّنب، ساتر، حليم، عليم، مالك الأرض قصور الشّام، شقّ له إيوان فارس، شرف هدانا، فتنة العمى، ، داعيا الضّلال، آيات الله به طيبة، علا فوق البراق، الحبيب الكتاب، حسرة، تندما دهري في لهو، قلبي حمى الإسلام بكلماته، أناب له الجنّ، قضى في عمى، ذنوبا، ملجما سامع الدعاء، أجب الباري بنصر لوائه، شقّ الملائكة صدره دعوة المضطرّ، عتق الدّارين، ارحم، سامح هو الدّروة، هو العروة الوسطى، أطعم ألفا نعمّ، لا تحزن مسلما، يستر، عسّر، نجوم روى جيشه من الظّمأ، مقنع، الأسد الهدى، سنّوا التّواضع في العلا، شرّفهم الله

## 1- معجم الرّسول صلى الله عليه و سلم: 2- معجم الدّين الإسلامي و قيمه:

الضاري، مجيب جواد كريم، صلّ على بمحمّد. المختار، أرسله بالحقّ .

#### 3- معجم الصّحابة:

الهدى، هدوا إلى الحقّ.

جاء لهم الكتاب معظّما، نفوسهم سمت، قوم مكَّة، يلملم، الشّعب، ربع حله. للهيجاء، الدّين، النّدي، القادة، أبصروا نور

# 4- معجم الأماكن المقدّسة:

السّادة الغرّ، نجوم منيرات، أولى التّقي أبطحيّا، البيت العتيق، يثرب، بدرا، حنين

ما نلاحظه في هذه المعاجم الخاصة بالمولديّات في القرنين النّامن والتّاسع هو أنّ مفرداتها من خلال نسبها متباينة سيطر فيها معجم الرّسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم على باقي المعاجم، صفاته، أخلاقه و كلّ ما يرتبط بشخصيته الإنسانية و النبوية المتوازنة. و هذا بطبيعة الحال مع مقام الموضوع و طبيعته و هو المدح النبوي، بدت الألفاظ متناغمة ومنسجمة مع لب الموضوع و مناسبته و هو الاحتفال بالمولد النّبوي، و لذلك نجدها مرتبطة و محققة لهذا الغرض و هي بلا شك شائعة بصورة واضحة جليّة و غالبة في كلّ المولديّات عبر جميع القرون التي قيل فيها مثل هذا المدح لأنّ شخصيّته صلّى الله عليه وسلّم هي بيت القصيد من هذا النّظم. و إذا ما أضفنا الحانة النّانية إليها و هي مرتبطة بالأماكن المقدّسة في القرن النّامن نجد أنّ الشّاعر لم يف بالغرض المطلوب، فأسهاء الأماكن التي ذكرها لم تغط المستوى المطلوب في هذه القصيدة، إذ تمثّل ارتباطا كبيرا بحياة النّبي طلّى الله عليه وسلم. أمّا في القرن التّاسع فالشّاعر استوفى أماكنا كثيرة تتاشى وحياة المصلفي صلّى الله عليه وسلم. أمّا في القرن التّاسع فالشّاعر استوفى أماكنا كثيرة تتاشى وحياة المصلفي صلّى الله عليه وسلم. عيث أنّها تفي بالغرض المرجو و المطلوب، و أساء هذه المصلفي صلّى الله عليه وسلم حيث أنّها تفي بالغرض المرجو و المطلوب، و أساء هذه الأماكن هي بمثابة الجسر الذي يربطه بالممدوح و بدينه الحنيف.

ثم يلي هذين المعجمين معجم الدّين الإسلامي و هو في الحانة الثالثة و تتعلّق بقيمه الحنيفة؛ إذ هو وفير كذلك من حيث ألفاظه فهو يعدّ في المرتبة الثّانية بعد معجم الرّسول الشيخ، هذا في القرن التّاسع، أما في القرن الثّامن فلم تكن بالوفرة التي ذكرناها إلا أنّه وفّى بالغرض المطلوب ولربيّا كان ذلك لصغر القصيدة أو لأنّ الشّاعر أراد أن يبرز شخصيّة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم الممدوح في القصيدة؛ وهذه هي الغاية من هذه القصيدة لا غير، كمّ أن شخصية الممدوح في هذه المولديّة هي القدوة و الأسوة للمسلمين و هي الحاملة لقيم إنسانيّة وإسلاميّة رفيعة و مبشرة و منذرة فهي التي ينبغي أن تبرز و تظهر أكثر وبنسبة أوفر فهي النّموذج الأمثل.

أما عن الخانة الأخيرة، ففي القرن الثامن، نجد فيها خليفة المسلمين الذي يحمي الشّرع والأمّة الإسلاميّة، فهو لا شكّ أنّ قدوته وأسوته هو المصطفى صلى الله عليه و سلّم وبالتّالي هو كذلك يظهر بمعجم ديني متوسّط، هذا يدل على أن الشّاعر هنا يلتزم بإبراز

شخصيّة الممدوح الأوّل وهو النّبي صلّى الله عليه وسلّم فالقصيدة ما كتبت إلاّ لأجله وحلولا بمناسبة مولده ﷺ، أما المدح الآخر أو الثّاني فهو مدح ثانويّ عارض.

وفي القرن التّاسع قد اختلفت الشّخصية في الخانة الرّابعة واستبدلت بالصّحابة رضي الله عنهم، مناقبهم ومواقفهم، فكان لهؤلاء الأبطال شرف صحبتهم به عليه وهي شخصيّات عاشت مع النّبي عليه وامتثلت أوامره و انتهت بنواهيه، فهي شخصيّات مرتبطة به وبالدّين الإسلامي الحنيف، فقد كان لها نصيب وافر في القصيدة المولديّة في هذا القرن.

وإذا أمعنا النّظر في الجدولين نستشف و نلاحظ أنّ الشّاعر في كلّ قصيدة من المولديّات وقف طويلا عند الرّسول على ذاكرا صفاته و مناقبه و معجزاته و ماله علاقة بنبوته ورسالته، فيعطي النّموذج الأمثل والمتكامل عن القدوة والأسوة لهذه الأمّة محمد في فالشّاعر لا يكاد يصفه بصفة إلا و قد كررها بمرادف أو مشتق يخدم الحقل الدّلالي للمولديّات، إذ إنّ كثافة المعجم فيها يؤكّد أو يعكس صورة القدوة الكاملة الذي تمّ واكتملت مناقبه، مما يجعله شخصيّة فاعلة و مؤثّرة و بارزة في الأمّة على كلّ المستويات الدّينية والاجتماعيّة والسياسيّة والتّاريخيّة، ويقابله بلا شكّ الحضور الفاعل البارز على المستوى اللّغوي في النّس المولدي و هذا يحدث تطابقا بين الشّعر والواقع، فبروز وحضور هذا النّبي بين المسلمين في حياتهم كبير، و في نفسيّة الشّاعر أكبر و وفير و في لغته أكبر بكثير النّبي بين المسلمين في حياتهم كبير، و في نفسيّة الشّاعر أكبر و وفير و في لغته أكبر بكثير المائة بالموضوع، فالمعجم المحمّدي إذن فضاء النّص المولدي، وهي أكبر دلالة على تطابق اللّغة بالموضوع في هذه النّصوص.

إنّ المعاجم الأخرى التي تضمّنتها نصوص المولديّات والتي أشرنا إليها في الخانات الأخرى هي كذلك تتفاعل مع الموضوع الأمّ، فهي تحقق مبدأ التّفاعل و التّواصل معه فمعجم الأماكن المقدّسة مثلا هي بقاع ترعرع فيها النّبي عَلَيْ و ولدت فيها دعوته، فالإكثار من ذكرها دلالة معنويّة عند الشّاعر لحبّه و اشتياقه إليها و حنينه لها وهو البعيد عنها في المغرب، وهذا شعور لا شكّ ينتاب الشّعراء عند نظمهم لهذا المدح أو المولديّات.

## ج- معجم ألفاظ شعر الدّعوة إلى التّعلم:

إنّ الشّعر في هذه الحقبة الزّمنية - القرن الثّامن والتّاسع الهجريين - لم يخل من الدّعوة إلى العلم بل نظموا فيه مقاطع تدعو إلى التّعلم تارة و أخرى تؤسّس له في شتّى العلوم الأدبيّة والشّرعيّة. ومن أولئك الذين نظموا أبياتا أحمد بن ليون التّجيبي وابن الحاج التّميري وكان هذا في القرن الثّامن الهجري، وقد مرّت معنا هذه الأبيات في الفصل الأوّل من الباب الثّاني.

إذا تأمّلنا معجم هذه المقاطع أو مفرداتها نجد أكثرها تتكلّم عن العلم و فضل مجالسة العلماء و المدارسة، والتّعلم ومن تلك الألفاظ: (زاحم، أولو العلم، طريقة، جدّ، العلم قسمان، تدري، لا تدري، العلم بحر، الدّرس، رأس العلم، عزّة العلم، حفظه، كتب الآثار سلسلة عظمى، عجز، سؤالات، علمه في صدره، تحضر العلم، علمت، غابت عنك أشياء، حقّق، إحصاء، جواب، رأي، خطأ، الصّمت، حدّ، حويته، أحصيته، فقير إلى العلم، ضيّع الدّرس، رواية، ذووا الأحلام و الأدب، كتب الآثار، تروى..).

إذا تأمّلنا هذه المفردات فإنّها أكثر ما تدلّ على العلم و الحثّ عليه و السّؤال لأجل التّعلم، و الجلوس و ثني الرّكب عند أهله و عدم التّكاسل في تحصيله، فبتأملنا لهذه الألفاظ نجد أنّها كثيرة مقارنة بتلك المقاطع القليلة، نستشف من ذلك أنّ المفردات الدّالة على العلم وفيرة، ركّز فيها الشعراء تركيزا كبيرا على إبراز هذا الموضوع و لو بإشارات يفهم منها اللبيب معناها و مدلولها، إذ موضوع العلم أساس في بناء الحضارة ونموّها، فعالج الشّعراء هذا الموضوع من جوانب عديدة وتنوّع المعجم في هذه المقاطع فمن تلك المعاجم:

## 1- معجم ألفاظ طلب العلم:

إنّ المفردات التي تدلّ على هذا المعجم هي: ( زاحم أولي العلم، لا يردك عجز، آخذا على طريقة، فاسأل تنل، و اطلب، إليه يقصد، احرص عليه، يرى هاذيا، فزت..).

هذه المفردات كلّها تحتّ على طلب العلم و مزاحمة أهله و أخذه عنهم، ولا يتكبّر المتعلّم أو يستحي عن سؤالهم حتّى لا يصير هاذيا يهرف بما لا يعرف، ويفوز بالأجور

والحسنات التي تبقى للإنسان دخرا يوم القيامة، فالشّعراء أرادوا أن يبرزوا هذا الموضوع حتى يرغّبوا طلبة العلم فيه، ويبصّروهم بالطّريق الصّحيح الذي يسلكونه في هذا الطّلب.

## 2- معجم ألفاظ حفظ العلم و ضبطه:

وممّا حرص الشّعراء على تبيينه للنّاس عموما و لطلبة العلم خصوصا، هو طريقة ضبط العلم و قد تبين ذلك من خلال المفردات الآتية : (حفظه، علمه في صدره، إحصاء حقّق، فقير إلى العلم، العلم ما أنت في الحمام تحضره).

فهذا المعجم يدلّ دلالة واضحة و بيّنة على أنّ العلم لا بدّ من ضبطه و فهمه و حفظه حتّى يستقرّ في الصدر و يفهمه العقل و يبلغ إلى النّاس فيعمّ النّفع و الفائدة و يكثر الخير ويقلّ الشّر، و لهذا أشار الشّعراء في مقطّعاتهم بمفردات عديدة توصلنا إلى هذا الفهم وتدلّنا عليه.

## 3- معجم ألفاظ الرّحلة في طلب العلم:

إنّ العلم بحر لا شاطئ له، أهله متوافرون في كل فج ، و لا بدّ لطالب العلم أن يرحل اليهم لينهل من علمهم حتى يرفع عن نفسه الجهل و عن غيره . لهذا حتّ الشّعراء على الرّحلة إلى أهل العلم لتحصل هذه الغاية فقد وظّفوا في مقطوعاتهم ألفاظا تدلّ على ذلك منها: ( رحلت ، نحو دمشق الشّام ، إليه يقصد ...). و الشّعراء في هذه المقاطع نثروا هذه المفردات ليدلّوا القارئ و السّامع لها و المتأمّل فيها على أنّ طالب العلم لا بدّ له من الرّحلة إلى أهل العلم . فقد نرى أنّ الألفاظ قليلة لأنّ المقطوعات التي كتبت هي أقلّ مقارنة بالمقاطع التي قيلت في أغراض أخرى أو شعر المولديّات .

أمّا المصطلحات التي خصّت الشّعر التّعليمي في القرن التّاسع فأخذنا طرفا عن شعر القضاء و كانت المصطلحات كلها على القاضي و القضاة و شروطه و أركان القضاء و غير ذلك وهكذا يكون الشّعر التّعليمي يدور حول موضوعه المحدّد ولا يستطرد.

## د- معجم ألفاظ شعر الأخلاق:

إنّ الأخلاق أمرها مهم في المجتمع و بين أفراده لهذا عمد الشّعراء إلى كتابة مقطّعات تحتّ على الأخلاق الفاضلة و تدعو إليها و تنهى عن الأخلاق الفاسدة، ارتأى الشّعراء هذا الأمر في هذين القرنين لما رأوا من انحرافات في المجتمع فحاولوا جاهدين إلى الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، و لهذا بدت بعض المصطلحات و المفردات الأخلاقية في شعرهم و غير الأخلاقية كذلك لنبّهوا منها و من ذلك:

## 1- معجم ألفاظ التّحذير من هوى النّفس و الشّح و العجب:

ومن المفردات التي ركّزت على التّحذير من الأخلاق الفاسدة: ( ثلاث مملكات هوى، بطالة، شحّ، عجب )، فهذه المفردات تدلّ على أنّ هذه الأخلاق كانت منتشرة في هذا العصر و الشّاعر ذكرها و ركّز عليها حتّى يبيّن خطرها و أنّها تهوي بالنّفس إلى أمور لا تحمد عقباها أو تجعل المجتمع متفكّكا و فاسدا إلى أبعد الحدود.

# 2- معجم ألفاظ التّحذير من اللّهو و اللّغو و من رفقة السّوء و احتقار الفقير:

زيادة على الأخلاق الفاسدة التي تكلّم عنها الشّاعر في بعض المقاطع التي مضت، عالج أمراضا و أوبئة في مقاطع أخرى ظهرت في المجتمع وكانت سببا في الفتك به و انهيار دولته فعبّر عنها بألفاظ أبانت هذه الأسقام، وهي : (اللّهو، منقصة، احذر، مزلّة، مؤثر، اللّغو نزّه عنه سمعك، لا تجنح له، لا خير في اللّغو، مؤاخاة الدّنيء، عار، يشين، التّضريرا يخبث يلوون عن وجه الفقير وجوههم، يولون الغني كرامة..).

هذه المفردات التي بيّناها هي معجم لمقاطع انقسمت إلى قسمين: قسم تبيّن مكمن الضّرر والمرض والخلق الفاسد، وقسم آخر تبين وتوضّح ما ينبغي للإنسان أن يفعله اتجاهها و هو التحذير منها والبعد عنها وغير ذلك.

فالقسم الأوّل أبان الأمراض والأسقام واستعمل الشّعراء مفردات تدلّ عليها و هي : ( اللّهو ، اللّغو ، مؤاخاة الدّنيء ، يلوون عن وجه الفقير ، يولون الغني كرامة ). فهذه الألفاظ أظهرت الأسقام و سوء الأخلاق التي كان عانى منها المجتمع في تلك الحقبة والتي كانت

منتشرة بقوّة حاول الشّعراء من خلال ما نظموه من مقاطع أن يبيّنوها فركّزوا على المصطلحات التي تبيّنها و تظهرها في صورة ينفر منها النّاس.

أما القسم الثّاني من هذه المفردات التي استعملها الشّعراء في مقاطعهم فهي تدلّ على التّحذير من هذه الأمراض و الأوبئة التي انتشرت في المجتمع حتّى يكون لهم نصيب من الإصلاح فيه، وهذه الألفاظ كالآتي: (منقصة، احذر، مزلّة، مؤثر، عار، يشين، التّضريرا يخبث)، وهي تحذّر أشدّ التّحذير من هذه الأخلاق الفاسدة التي انتشرت في مجتمعهم و غيره بل وصل بالشعراء الحال أنهم استعملوا كلمات يخبث، احذر، عار و غيرها و بهذه المقاطع يكون الشعراء قد أدّوا الذي عليهم نصحا و كانوا من المصلحين.

#### ه- معجم شعر الوصف:

إنّ المغرب الإسلامي عرف حضارة عمرانية و مباني فاخرة و قصورا، و بعض الآلات التي كانت تستعمل كآلة التفط و ناعورة السّقي، فوصف الشّعراء بعضها و أبرزوها في شعرهم، و من أولئك الشعراء يوسف الثّغري حيث وصف بعض المتنزهات المحيطة بقصور أبي حمّو و بروج باب الجياد، ونقل لسان الدّين بن الخطيب أبياتا كانت مكتوبة على دائرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان، وكذلك أبو زكرياء بن هذيل الغرناطي يصف لنا آلة نقط تعمل في هدّ بعض الجبال، أمّا أبو القاسم السّبتي الغرناطي فقد وصف ناعورة سقي وكان هذا كلّه في القرن الثّامن الهجري، أمّا القرن التّاسع كها أشرنا القول فيه سابقا أننا لم نعثر على وصف القصور والآلات التي كانت مستعملة أو وصف بعض المتنزهات المحيطة بتلك القصور، لماكان فيه من اضطرابات سياسية...

## 1- معجم ألفاظ وصف القصور و المتنزهات المحيطة بها:

إنّ الشّعراء في هذه الفترة الزّمنية من القرن الثّامن وصفوا بعض القصور والمتنزهّات المحيطة بها و لا شكّ أنّ المفردات والألفاظ الدّالة على ذلك واضحة و ظاهرة، وهي : ( رياض منضّدات، الرّبي، الوهاد، بروج مشيّدات، باديات السّنا، رقّ فيها النّسيب

وصفا النّهر، و زها الزّهر، الغصون تثنّت، تغنّت، ورق شواد، أنبر كل جدول، حسام عاري الغمد، سندسيّ النّجاد).

## 2- معجم ألفاظ وصف مدرسة أبي تاشفين:

اعتنى الخليفة أبو تاشفين بالعلم والتعلم فبنى مدرسة في وسط مدينة تلمسان إلا أنّ الشّعراء لم يصفوها بما تستحقّ الوصف به إلا نتفا بل مقطعا وجد مكتوبا على جدارها لا نعلم و لا يعلم من نقله إلينا ومن هو صاحبه، فيه بعض المفردات التي تدلّ على جمالها و ما يحيط بها، و من تلك المفردات: ( بهجتي، سنائي، بديع إتقاني، حسن بنائي، بديع شكلي نشأتي، تدفق مائي، جسم لطيف، ذائب سيلانه، صاف، كذَوْبِ الفِضَّة، البيضاء، حفّ في أزهار وشي، نمَّقَت، كمثل الرّوض، غب سماء).

إنّ الوصف الذي اتّضح من خلال هذه الألفاظ عام لا تفصيل فيه هو مجرد مدح في الغالب برزت فيه بعض الألفاظ التي تدلّ على ذلك وهي: (بهجتي، سنائي، بديع إتقاني حسن بنائي، بديع شكلي، نشأتي). هذه المفردات لا تصف لنا شيئا هي مجرد مدح خال من الوصف، إلا في البيتين الأخيرين كان الوصف خفيفا طفيفا استعملت فيه بعض الألفاظ التي تدلّ عليه وهي : (جسم لطيف، ذائب سيلانه، صاف، كذؤب الفضّة البيضاء، حفّ بي أزهار، وشي، نمّقت، كمثل الرّوض). بهذه الألفاظ اتّضح الوصف في الطبيعة التي تحيط بهذه المدرسة فقط، ماؤها يسيل من حولها، صاف يشبه الفضّة في المعانه، و حفت الأزهار بها فجمّلت المكان و زخرفته فصارت كمثل الرّوض.

هذا الوصف في الحقيقة لا يفي المكان حقّه من حيث الوصف وعلى كلّ حال ما لا يدرك كله لا يترك جله، و وصف قليل خلّد هذه المدرسة خير من العدم.

## 3- معجم ألفاظ وصف آلة نفط و ناعورة سقي:

إنّ الوصف في كلّ عصر يشمل أشياء كثيرة، و من المظاهر التي شملها الوصف في هذه الفترة الزّمنية من القرن الثّامن وصف آلة نفط وناعورة، بدت في ذلك الزّمن من العجائب؛ فآلة النّفط قد وصفها الشّاعر بألفاظ في الحقيقة تليق بمقامما مثل: (الرّعد، الصّعق

في السبا، محاق، عجائب، سها هرمس، مهندسة، تأتي الجبال فتنهدّ، يقوى). فالمفردات التي السبعملها الشاعر تعبر عن هذه الآلة التي تحدث صوتا كالرّعد أو كالصّاعقة التي تنزل من السّاء لقوّة صوتها التي تحدثه عند هدّ الجبال، فهي من العجائب لا شكّ، و ذلك الزمن لم يكن فيه مثل هذه الآلات إلا نادرا، فالمعجم اللّفظي عبّر عن الحقيقة في هذه الآلة ووصفها بأوصاف الطّبيعة حتى يقرّب صورتها إلى القارئ.

أمّا التّاعورة هي كذلك من الأشياء التي وصفت فكانت بمثابة صناعة جديدة في ذلك الزّمن و من الألفاظ التي عبر بها الشّاعر في وصفها: (ذات حنين، تستهل دموعها، سجاما يحدو، ركابها الحادي، تربم مكانها، لم تخل، من تأويب، سير، و إساد، أرصدتها في الرّوض، عدّة لدفع المحل، عنه بمرصاد، تخالف ماء المزن، رائح، غادي، ينجد، متها قذفت). الشاعر في هذه الأبيات أو المقطع استعمل ألفاظا معبرة في وصف الناعورة فقال: ذات حنين؛ أي أنّها تنزل الماء بلطافة و تستهله و كأنّها دموع تنزل بلطف، لأنّ حركة دورانها بطيئة و تحنّ إليها التفس و هكذا، ثم إذا نظرنا إلى المستوى البلاغي في هذه الألفاظ التي استعملها الشّاعر نجدها راقية لا نستطيع فهمها في الغالب إلا إذا استعتا بعجم لغوي يفسّر لنا و يوضّع معناها، و قد بيّنا ذلك المعجم و شرحناه في هامش الرسالة. والشّاعر اختار بلا شكّ هذه الألفاظ و انتقاها انتقاء دقيقا، فإذا قرأنا هذه الأبيات بشرتها فكأنها تصوّر لنا صورة هذه التاعورة بحق فالمفردات كلّها تصبّ في وصفها و ما له علاقة النّاعورة. و قوله أيضا: تخالف ماء المزن أي إذا انقطع ماء المطر و أصاب القوم القحط والجفاف، استعملت هذه الناعورة حتى تكون أداة سقي للمزروعات فتخرج الماء من البئر والجفاف، استعملت هذه الناعورة حتى تكون أداة سقي للمزروعات فتخرج الماء من البئر الله السّواقي.

## و- معجم شعر النّصح و الإرشاد:

النّصح و الإرشاد هو وسيلة حضاريّة يستعمله النّاصح لأجل إصلاح الفرد و المجتمع و ممّن قال هذا الشّعر في القرن التّاسع الهجري الشّاعر يوسف بن يوسف الأحمر، فقد

نصح خليليه و حَبِّها على الصِّبر و لا شكِّ أنّه استعمل ألفاظا معبَّرة، توحي بهذا الغرض منها: (خليلي، محلا، الزّمان، كها تدري، من يسر، على أثر العسر، محما دها صحو، لا بدّ من قطر، محما دجا، خطب، من فجر).

فالشاعر في هذا المقطع استعمل ألفاظا تدعو إلى التمهل و التربيّث وعدم الاستعجال، منها: ( محلا، لا بد من قطر، لا بد من فجر )، فهذه الألفاظ تدعو إلى التربيث و الصّبر حتى يأتي النّور و النّهار ويطلع الفجر، و هي رموز استعملها الشّاعر ليعبّر عن الفرج و اليسر و مرور مرحلة العسر.

واستعمل ألفاظا أخرى تدل على العسر و الضّيق، منها: (على أثر العسر، دها صحو دجا خطب)، فالمفردات تدل على البأس و الضيق و إن لم يصبر عليها الإنسان فسيصاب ببأساء و ضرّاء أخرى زيادة على ماكان فيه، و الله بشّرنا بهذا اليسر و بطلوع الفجر وبزوغ الشّمس لا محالة.

و بهذا نقول أن معجم ألفاظ الشعر الحضاري في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين كانا متنوّعين حافلين بمفردات تخدم المضمون، و ماكان يهدف إليه الشّعراء في نظمهم، أبرزوا الموضوع الأساس، الذي كان الهدف من هذه الأبيات، فكان معجم ألفاظ الموضوع الرئيس هو الذي طغى في كل المقاطع أو غالبها و كذا القصائد، ثم تبع ذلك مواضيع ثانوية خاصة في شعر المولديات مما زاد المعجم تنوّعا و اتّساعا و تخدم الموضوع الرئيس و لا شكّ أنّ العلاقة به وطيدة.

# الفصل الثّاني: البنية الإيقاعيّة

1- الإيقاع الخارجي:

أ- الوزن

ب- القافية

ج- الرّوي

## 1- الإيقاع الخارجي:

إنّ الإيقاع يعد عنصرا أساسا بل وتدا في بناء الخطاب الشّعري، وهو "من أصعب الآليات المستحكمة في النّص الشّعري، لأنه يقوم على دعامة تواز بين المحورين الصّوتي والدّلالي"<sup>(1)</sup> إذ يعين على إيجاد نوع من التّنظيم و الانسجام، فقيمته الشّعرية الجماليّة تتّضح في مرجعه إلى هذه الصورة الموسيقيّة"<sup>(2)</sup> من هذا الأساس تكون الدّراسة هنا بحثا عن البنية الإيقاعية - الخارجيّة - للقصائد و المقطّعات المدروسة في الشّعر الحضاري المغربي خلال القرن الثّامن والتّاسع الهجريين.

# أ- الوزن:

إنّ الإيقاع الشّعري يقوم على عنصرين أساسين هما الوزن و القافية، إذ المقوّم الأوّل له الصدارة فهو يعدّ الحجر الأساس بالنسبة للقصيدة العربيّة، لأنّه يمتاز بالشّموليّة والاتّساع، و يرى ابن رشيق أن حدّ الشّعر "يقوم بعد البنية من أربعة أشياء وهي: اللّفظ والوزن والمعنى والقافية" (3).

فالوزن إذن ركن أساس في بناء القصيدة، حيث أنّه يرتبط بالإيقاع، و هو "وحدة النّغمة التي تتكرّر على نحو ما في الكلام أو في البيت، أي توالي الحركات و السّكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام، أو في أبيات القصيدة، أمّا الوزن فهو مجموع التّفعيلات التي يتألف منها البيت" (4) وكما أسلفنا الذّكر أنّه: "أعظم أركان حدّ الشّعر وأولاها به خصوصيّة و هو مشتمل على القافيّة و جالب لها ضرورة" (5).

و لمعرفة أوزان قصائد الشّعر الحضاري في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين لا بدّ من الكشف عن البحور الشّعريّة التي استخدمها الشّعراء ونسجوا

<sup>1-</sup> حركيَّة الإيقاع في الشعر المعاصر، حسين الغرفي، أفريقيا الشرق، المغرب، 2001، ص06.

<sup>2-</sup> الشّعر العربي المعاصر، عز الدّين إسماعيل، دار الكتاب العربي للطّباعة و النّشر، القاهرة، 1967، ص124.

<sup>3-</sup> العمدة، ج1، ص119.

<sup>4-</sup> التقد الأدبي الحديث، مُجَّد غنيمي هلال، نهضة مصر للطّباعة و النّشر، مصر، 2004، ص453.

<sup>5-</sup> المصدر السّابق، ج1، ص134.

على منوالها قصائدهم، لأجل ذلك تمّ تقطيع الأشعار الواردة في المدوّنة لمعرفة أهمّ البحور التي استعملها الشّعراء في بناء قصائدهم، وكانت النّتيجة كالآتي : مولديّة الثغري في القرن الثّامن من بحر الطّويل، كذلك مولديّة ابن خلوف في القرن التّاسع كانت على نفس البحر. و عموما إنّ قصائد المولديّات في هذين القرنين أكثر ما اعتمد الشّعراء فيها على بحور ثلاثة؛ الطّويل و الكامل و البسيط. "مع الإشارة إلى أن مجموع قصائد مولديّات "الثّغري التّامسان" هو (07) من بحر الكامل

التّلمساني" هو (18) قصيدة، منها (07) قصائد من بحر الطويل، و (07) من بحر الكامل وقصيدتان من بحر البسيط"<sup>(1)</sup>.

أمّا ابن خلوف القسنطيني " فمجموع قصائده في المولديّات هو (31) قصيدة؛ منها (07) قصائد من البحر البسيط، (06) قصائد من البحر الطويل، و (03) قصائد من الكامل. و باقي قصائد الدّيوان من البحر المتقارب و الخفيف و الوافر و السّريع و بنسب مختلفة "<sup>(2)</sup>، فالبحر الطّويل هو أكثر البحور استعالا من قبل الشّعراء، "ليس بين بحور الشّعر ما يضارع البحر الطّويل في نسبة شيوعه فقد جاء ما يقرب من ثلث الشّعر من هذا الوزن "<sup>(3)</sup> ثم يتبعه في المرتبة الثّانية بحر البسيط و هو من البحور المركّبة أمّا البحر الكامل فيأتي في المرتبة الثّالثة من حيث استعاله، "وفي هذه الفترة فقد استأثر به ديوان الشّعر العربي بنصيب وافر، وكتب غالبيّة الشّعراء لما فيه من قدرة تقنيّة عالية تصلح المتعلف أغراض الشّعر، و يتميّز هذا البحر بالقدرة على ضبط المعاني والتّحكم فيها وبالتّالي نقلها في أبلغ صورها و أعظم دلالتها" (4).

أما المُقطّعات التي وردت في المدوّنة و اختلفت عناوينها ما بين الحثّ على طلب العلم وحضور الدّرس والنّصح والإرشاد ووصف المباني و الشّعر التّعليمي وغيرها فقد اختلفت بحورها، فمقطعة أحمد بن ليون مثلا التي قال فيها (5):

الدَّرْسُ رَأْسُ العِلْمِ فَاحْرِصْ عَلَيْهِ فَكُلُّ ذِي عِلْمٍ فَـقِيرٌ إِلَيْهِ

<sup>1-</sup> المدائح في العصر الزياني، ص126.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ص126.

<sup>3-</sup> موسيقي الشّعر، إبراهيم أنيس، دار القلم للطّباعة، بيروت، لبنان، ط4، 1972، ص69.

<sup>4-</sup> المدائح في العصر الزياني، ص127.

<sup>5-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص545.

مَنْ ضَيَّعَ الدَّرْسَ يُرى هَاذِيًا عِنْدَ اعْتِبَارِ النَّاسِ مَا فِي يَدَيْهُ

فَعِزَّةُ العَالِمِ مِنْ حِفْظِهِ كَعِزَّةِ المُنْفِقِ فِيمَا عَلَيْهُ

جاء بحرها من السّريع، والأخرى التي حثّ فيها على ترك العجب والهوى والشّحّ إذ قال فيها : (1)

ثَلاَثُ مُهْلِكَاتُ لاَ مَحَالَهُ هَوَى نَفْسٍ يَقُودُ إِلَى البَطَالَهُ وَلَاثُ مُهْلِكَاتُ لاَ مَحَالَهُ وَشُحُ لاَ يَزَالُ يُطَاعُ دَأْبًا وَعُجْبٌ ظاهِرٌ فِي كُلِّ حَالَهُ

بحرها من الوافر، أمّا ما نقل لسان الدّين بن الخطيب أبياتا كتبت على دائرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان و التي جاء فيها:

أَنْظُرْ بِعَيْنِكَ بَهْ جَتِي وَ سَنَائِي وَ بَدِيعَ اِتْقَانِي وَ حُسْنَ بِنَائِي وَ حُسْنَ بِنَائِي وَ حُسْنَ بِنَائِي وَ جُسْنَ بِنَائِي وَ بَدِيعَ شَكْلِي وَ اِعْتَبِرْ فِيمَا تَرَى مِنْ نَشْأَتِي بَلْ مِنْ تَدَفُّقِ مَائِي

بحرها من الكامل، إلا أن بحر الشعر التّعليمي في قصيدة أبي بكر ابن العاصم كان رجزا، و التي قال فيها: (3)

الحَـمْدُ لِلَّهِ يَقْصِي وَ لاَ يُقْضَى عَلَـيْهِ جَلَّ شَـاْنًا وَ عَلاَ ثُمَّ الصَّلاَةُ بِدَوَامِ الأَبَـدِ عَلَى الرَّسُولِ المُصْطَفَى مُحَمَّدِ ثُمَّ الصَّلاَةُ بِدَوَامِ الأَبَـدِ

ما يمكن قوله في الأخير هو أن استعمال البحور الشّعرية في شعر المظاهر الحضاريّة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين كان متفاوت الاستعمال ومتعدّدا إذ أكثر ما استعمل من البحور الطّويل ثم تلاه البسيط ثم الكامل، هذا بنسب متفاوتة في

<sup>1-</sup> نفح الطيب ، ج5 ، ص545.

<sup>2 -</sup>المصدر نفسه ، ج6 ، ص47.

<sup>3-</sup> تاريخ الأدب العربي ، عمر فروخ ، ج6 ، ص 628، 629.

شعر المولديّات ثم تنوّعت بحور أخرى خاصّة في المقطعات، فقد جاء فيها بحر السّريع والرّجز والوافر وكذلك الطويل والكامل.

#### ب- القافية:

كلمة القافية مأخوذة من قفا يقفو: تبع الأثر، و سميت بهذا الاسم لأن بعضها يتبع أثر بعض الناهم القافية مأخوذة من قفا حدد معناها الخليل بن أحمد بأنّها آخر حرف في البيت إلى أوّل ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل السّاكن، و القافية على هذا المذهب و هو الصحيح تكون مرّة بعض كلمة و مرة كلمة و مرة كلمتين "(2)، و سمّيت بهذا الاسم لأنبّا تقفو إثر كل بيت.

و القافية استعمال ضروري لظاهر الوزن في الشّعر، و من حيث الاصطلاح تنقسم إلى قسمين مطلقة و مقيدة، و هذا متعلق بحرف الروي، مطلقة إذا كان متحرّكا، و مقيّدة إذا كان ساكنا، فالنّوع الأوّل شائع كثير الطّلب عند الشّعراء. أمّا الثّاني فنادر عندهم و عليه فإنّ الشّعر الحضاري في المغرب الإسلامي في هذه الفترة أكثر فيه الشعراء من استعمال القافية المطلقة، و من ذلك قول الثّغري التّلمساني (3): (الطّويل)

يُنَفِّرُ شَيْطَانُ الغِوَايَةِ نُورَهُ إِذَا حَلَّ فِي فَوْدِي وَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ إِذَا البِيضَ الرِّقَاقَ مِنَ الهِندِ إِذَا البَيضَ الرِّقَاقَ مِنَ الهِندِ وَلَا البَيضَ الرِّقَاقَ مِنَ الهِندِ وَ لَكِنَّنِي وَ لَكِنَّنِي الَّتِي الْتِي الْتِي اللَّتِي اللَّلْ الْمِنْهُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهِ الْمِنْهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللْمُنْهُ الْمُنْهُ اللْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْ

الملاحظ أنّ القافية في قصيدة الثّغري جاءت مطلقة و متواترة، و التّواتر مجيء حرف متحرّك بين حرفين ساكنين (0/0)<sup>(4)</sup> و هذا كثير في الشّعر، و قد اختار الشّاعر حرف الدّال رويّا لقصيدته في مدح المصطفى عَلَيْكُ، اختار القافية المطلقة المتواترة التي كان لها

<sup>1-</sup> لسان العرب، ج3، ص141.

<sup>2-</sup> العمدة، ج1، ص151.

<sup>3-</sup> تاریخ بنی زیان، ص198.

<sup>4-</sup> ينظر جامع الدروس العروضية، الدوكالي مُجَّد نصر، منشورات جامعة ناصر الخمس، 1997، ص157.

إيقاع متناغم عند سهاعها، و هذا لا شكّ أنّه سيسهم إلى حدّ كبير في أداء المعنى المرجو الذي هدف إليه الشّاعر، و هي طلب مغفرة الله و رحمته الواسعة المطلقة.

أمّا ابن خلوف فقد استعمل في قصيدته الميميّة قافية مطلقة هو كذلك و لكن من نوع آخر، يطلق عليها لقب المتدارك و سميت بهذا الاسم لمجيء حرفين متحركين بين حرفين ساكنين (1) (0//0) حيث قال فيها (2):(الطويل)

وَ تَغْرِيدُ قُمْرِيٍّ عَلَى عَطْفِ بَانَةٍ طَرِبْتُ لِنَجْوَاهُ فَغَنَّى وَ زَمْزَمَا وَ كَعَلَ بِالْيَاقُوتِ جَفْنًا وَ نَاظِرًا وَ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ كَفَّا وَ مِعْصَمَا

.....

بَشِيرًا نَذِيرًا صَادِقَ القَوْلِ مُرْسَلاً حَبِيبًا خَلِيلاً هَاشِمِيًّا مُقَدَّمَا قَفِيًّا فَقَدِيرًا وَمُزمِيًّا مُكَرَّمَا قَفِيًّا فَقِيًّا أَبْطَحِيًّا مُبَجَّلاً سِرَاجاً مُنِيرًا زَمْزَمِيًّا مُكَرَّمَا

استعمل الشّاعر القافية المطلقة من نوع المتدارك لينقل للمتلقي الصورة التي أحدثها قدوم النّبي صلى الله عليه و سلّم بشيرا و نذيرا صادق القول، فتدارك هذه الأمة و العالمين برسالته لينقذهم من ظلمات الشّرك إلى نور التّوحيد، فالقافية المطلقة أسهمت إلى حدّ بعيد في أداء المعنى.

ومن أمثلة القافية المطلقة أيضا ما ورد من أبيات لأحمد بن ليون يقول فيها<sup>(3)</sup>: (بسيط تامّ) عَلِمْتَ شَيْئًا وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ فَأَنْظُرْ وَ حَقِقْ فَمَا لِلْعِلْمِ إِحْصَاءُ لِلْعِلْمِ قِسْمَانِ: مَا تَدْرِي وَ قَوْلُكَ لاَ أَدْرِي، وَ مَنْ يَدَّعِي الإِحْصَاءَ هَذَّاءُ

<sup>1-</sup> جامع الدروس العروضية ، ص 156.

<sup>2-</sup> الديوان، ص159.

<sup>3-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص544.

فالشّاعر اختار لهذه المقطّعة قافية مطلقة متواترة (0/0) حتى يؤدي المعنى المراد و المقصود إذ العلم مطلق و بحر لا شاطىء له، و هذا يتناسب مع المقام.

فجل المقطعات التي وردت في مظاهر الشّعر الحضاري في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين كانت قافيتها مطلقة متواترة إلا بعض الأبيات التي جاءت فيها مقيدة مترادفة (/00) منها ما قاله ابن ليون و هو يحثّ طالب العلم على سؤال العلماء (السّريع)

شِفَاءُ دَاءِ العِيِّ حُسْنُ السُّوَّالْ فَاسْأَلْ تَنَلْ عِلْمًا وَ قُلْ لاَ تُبَالْ وَ أَلْ لاَ تُبَالْ وَ أَطْلُبْ فَالاِسْتِحْيَاءُ وَ الكِبْرُ مِنْ مَوانِعِ العِلْمِ فَمَا إِنْ يُسْنَالْ وَ أَطْلُبْ فَالاِسْتِحْيَاءُ وَ الكِبْرُ مِنْ مَوانِعِ العِلْمِ فَمَا إِنْ يُسْنَالْ

الشّاعر في هذه الأبيات اختار القافية المقيّدة المترادفة و"التي ليس بين ساكنها أيّ متحرّك فالتقى فيها السّاكنان" (2) وكونه استعمل القافية المقيّدة لأنّ تعلّم العلم مفيد ومقيّد بسؤال العلماء و الجلوس عندهم و هذه إشارة أبدع الشّاعر في توظيفها.

و قوله أيضا (3):(وافر تامّ)

ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ لاَ مَحَالَهُ هَوَى نَفْسٍ يَقُودُ إِلَى البِطَالَهُ وَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ لاَ مَحَالَهُ وَعُبْ ظَاهِرٌ فِي كُلِّ حَالَهُ وَشُحٌ لاَ يَزَالُ يُطَاعُ دَأْبًا وَعُجْبٌ ظَاهِرٌ فِي كُلِّ حَالَهُ

في هذين البيتين الشّاعر استعمل القافية المقيدة المتواترة (0/0) حتى يوصل فكرة هي أنّ هذه الثّلاث هوى النّفس والشّح والعجب مملكات، فمن وقع في إحدى هذه الثلاث قيدته إلى سوء الأخلاق و أفسدته، ولا شكّ أنّ المعاصي تقيّد صاحبها كها قال الحسن البصري وتبعده عن الطّاعة، فنوع القافية لها دلالة معنويّة وأبعاد فكريّة.

<sup>1-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص544.

<sup>2-</sup> جامع الدروس العروضيّة، ص157.

<sup>3-</sup> المصدر السّابق، ج5، ص545.

و من خلال ما سبق نخلص القول إلى أنّ القافية المطلقة هي أكثر الأنواع استخداما عند شعراء المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين، لما لها من دور في تحديد المعنى و نقله بصورة واضحة للمتلقّي، مع الاستعانة من حين لآخر بالقافية المقيّدة و يبقى للقافية عموما دور مممم و مميّز في إيضاح المعنى و إضفاء نغم موسيقي على القصيدة فالصّوت الذي تحدثه القافية "هو صوت يتجاوب مع إيقاع القصيدة و إيقاع النّفس فهو صوت يتلاحم مع المعنى و يتعاضد معه" (1).

# ج- الرّويّ :

الرّويّ هو الحرف الذي يكون أبرز الحروف في القافية و هو الذي يلزم تكراره في كل بيت، و تنسب إليه القصيدة فيقال ميمية أو بائية أو دالية.. "(2).

و الملاحظ أنّ شعر المظاهر الحضاريّة في القرن النّامن والتّاسع الهجريين قد جاء متنوّعا من حيث استخدام شعرائه لحرف الرّوي إذ أنّ هناك تفاوتا في نسبة استخدام متنوّعا من حيث يفضّلون حروفا دون الأخرى، و أبرز الحروف التي اعتمدوها هي كالآتي: الميم، الراء، الباء، الدال..، فحروف هذه المجموعة هي الأكثر استخداما خاصّة في شعر المولديّات، إذ قصائدها كانت كثيرة في هذه الفترة، فقد بلغت الميميات 17 قصيدة و الرائيات 08 قصائد، و اللّاميّات 07 قصائد، أما البائيّات و الدّاليات فقد بلغت 06 قصائد أمّا الحروف الأخرى فيستخدمها الشعراء لكن بنسبة أقل. (3)

و الجدير بالذّكر أنّ الحروف التي استخدمها الشّعراء بكثرة رويًا في هذه الفترة هي حروف مجهورة و هي عبارة عن وحدات صوتيّة يوفّر انتشارها في النّص الشّعري ظلالا من المعاني تتّصف بالتّفخيم لأنّ الأصوات المجهورة تثير انتباه السّامع، أمّا الحروف التي قلّ استعالها فهي حروف محموسة لم تنل حظّا وفيرا من قبل الشّعراء و من الحروف المجهورة

<sup>1-</sup> قراءة في النّص الشّعري الجاهلي، موسى ربابعة، مؤسّسة حادة، دار الكندي، الأردن، 1998، ص30.

<sup>2-</sup> البناء العروضي للقصيدة العربية ، مُحَمَّد حماسة عبداللَّطيف، دار الشّروق، بيروت، 1420هـ/1999م، ص186.

<sup>3-</sup> المدائح في العصر الزّياني ، ص 134،134.

التي سنقدّم لها أنموذجا شعريّا حرف الميم، أو ميميّة لمولديّة ابن خلوف القسنطيني حيث قال فيها<sup>(1)</sup>: (الطّويل)

وَ أَرْسَلُهُ بِالْحَقِّ دَاعِيًا فَرَلْزَلَ أَرْكَانَ الضَّلَالِ وَ هَدَّمَا وَ أَرْسَلُهُ بِالْحَقِّ دَاعِيًا عَلَى مَا اِدَّعَاهُ حين أَبْدَى المُكَتَّمَا وَ أَظْهَرَ آيَاتِ الْكِتَابِ شَوَاهِدًا عَلَى مَا اِدَّعَاهُ حين أَبْدَى المُكَتَّمَا إِلَيْهِ قَطَعْتُ البِيدَ وَ البِيدُ جَمْرَةُ يُلَظِّي الهَوَادِي رَمْلُهَا المُتَضَرِّمَا إِلَيْهِ قَطَعْتُ البِيدَ وَ البِيدُ جَمْرَةُ يُلَظِّي الهَوَادِي رَمْلُهَا المُتَضَرِّمَا يَمُوجُ عَلَيْهَا اللَّهُ حَتَّى كَأَبَّهَا بِهِ نَافِضٌ إِذْ مَسَّهُ الذُّعْرُ فَارْتَمَى يَمُوجُ عَلَيْهَا اللَّلُ حَتَّى كَأَبَّهَا بِهِ نَافِضٌ إِذْ مَسَّهُ الذُّعْرُ فَارْتَمَى

و من الحروف المستعملة كثيرا في شعر المظاهر الحضاريّة في هذه الفترة حرف الدّال أو داليّة الثّغري التّلمساني إذ قال فيها<sup>(2)</sup>:(الطّويل)

نَبِيُّ تَسَمَّى أَحْمَدًا وَ مُحَمَّدًا وَ أَطْنَبَ فِيهِ الوَحْيُ بِالْمَدْحِ وَ الحَمْدِ نَبِيُّ جَمِي الرُّسُلِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَ قَدْ خُصَّ فَضْلاً دُونَهُمْ بِلِوَ الحَمْدِ نَبِيُّ جَمِي السَّبْعُ مِنْ سُورَةِ الحَمْدِ كَمَا خُصَّ بِالسَّبْعُ مِنْ سُورَةِ الحَمْدِ لَهُ مُعْجِزَاتُ مَا ثَلَتْ كُلَّ مَا أَتَى بِهِ الرُّسُلُ مِنْ آيٍ وَ أَرْبَتْ عَلَى العَدِ لَهُ مُعْجِزَاتُ مَا ثَلَتْ كُلَّ مَا أَتَى بِهِ الرُّسُلُ مِنْ آيٍ وَ أَرْبَتْ عَلَى العَدِ وَ أَعْظَمُهَا القُرْآنُ يُهْدِي لَنَا الهُدَى فَيَا حُسْنَ مَا يُهْدِي وَ يَا فَوْزَ مَنْ يَهْدِي وَ أَعْظَمُهَا القُرْآنُ يُهْدِي لَنَا الهُدَى فَيَا حُسْنَ مَا يُهْدِي وَ يَا فَوْزَ مَنْ يَهْدِي

أمّا عن اللاّمية التي وردت في شعر هذه الفترة فكانت مولديات وكذا مقطّعات منها ما قاله أحمد بن ليون (3) :(السّريع)

شِفَاءُ دَاءِ العِيِّ حُسْنُ السُّؤَالِ فَاسْأَلْ تَنَلْ عِلْمًا وَ قُلْ لاَ تُبَالْ وَ أَطْلُبْ فَالْإِسْتِحْيَاءُ وَ الكِبْرُ مِنْ مَـوَانِعِ العِلْمِ فَمَا إِنْ يُـنَالْ وَ أَطْلُبْ فَالْإِسْتِحْيَاءُ وَ الكِبْرُ مِنْ مَـوانِعِ العِلْمِ فَمَا إِنْ يُـنَالْ

فاللاّم حرف جموري بين الرّخاوة والشّدة يتميز بالقوة و هو قويّ الوقع على السّمع.

<sup>1-</sup> الديوان، ص167، 168.

<sup>2-</sup> تاریخ بني زیان، ص198، 199.

<sup>3-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص544.

و للرّائية حظ وفير في الشّعر المغربي الحضاري و من ذلك ما قاله أحمد بن ليون يحذر من مصاحبة الدّنيء (أكامل تامّ)

إِحْذَرْ مُؤَاخَاةَ الدَّنِيءِ فَإِنَّهَا عَازٌ يَشِينُ وَ يُورِثُ التَّضْرِيرَا

فَالْمَاءُ يَخْبُثُ طَعْمُهُ لِنَجَاسَةٍ إِنْ خَالَطَتْهُ وَ يُسْلَبُ التَّطْهِيرَا

هذين البيتين من مقطعة ابن ليون و هي رائية وهو حرف جموري قوي مفخّم إذا انفتح ولا شكّ أن هذا يوحي بدلالة معنوية وهي التّحذير من صحبة الأشرار.

وإذا ما رجعنا و تكلمنا عن الحروف المهموسة التي لا تستعمل إلا قليلا في الرّوي فنجد أن حرف الهاء الأكثر استعمالا بعد الحروف المجهورة، فقد ورد في ثلاث قصائد عند النّغري وهي مولديّات أمّا ابن خلوف فلم يستعمله إلا في قصيدة واحدة (وسنورد نموذجا منه في مقطعة قالها أحمد بن ليون يحث فيها طالب العلم على حضور الدّرس: (السّريع)

الدَّرْسُ رَأْسُ العِلْمِ فَاحْرِصْ عَلَيْهِ فَكُلُّ ذِي عِلْمٍ فَصَيْرٌ إِلَيْهِ مَنْ ضَيَّعَ الدَّرْسَ يُرى هَاذِيًا عِنْدَ اعْتِبَارِ النَّاسِ مَا فِي يَدَيْهِ مَنْ ضَيَّعَ الدَّرْسَ يُسرَى هَاذِيًا عِنْدَ اعْتِبَارِ النَّاسِ مَا فِي يَدَيْهِ فَصَيْعَ الدَّرْسَ يُسرَى هَاذِيًا حَلْهِ كَعِرَّةِ المُنْفِق فِيمَا عَلَيْهِ فَصَعِرَّةُ المُنْفِق فِيمَا عَلَيْهِ

و كما أسلفنا الذّكر أنّ الهاء حرف مهموس، مرهف رقيق و كأنّ الشّاعر يشفق على طالب العلم إذا لم يحضر الدّرس حتى لا يضيّع أجر ذلك المجلس و فضله و فائدته، خاصّة في بداية الطّلب فإذا ما ذاق طالب العلم طعمه حرص عليه كما يحرص على غذائه ولا يضيّعه أبدا. أمّا المقطّعات التي بقيت و لم غثل لها في هذا الفصل فهي إمّا واويّة أو داليّة تدخل تحت النّاذج التي مثّلنا لها.

<sup>1-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص545.

<sup>2-</sup> المدائح في العصر الزّياني، ص136.

<sup>3-</sup> المصدر السّابق، ج5 ، ص545.

و خلاصة القول أن الحروف المجهورة هي التي أخذت الحظ ّ الأوفر من شعر المظاهر الحضاريّة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين، و ذلك لما تمتاز به من قوّة و شدّة على السّمع فهي إذن تؤثّر في نفسيّة المتلقّي و تثير انتباهه "فأربعة أخماس الكلام في اللّغة العربيّة يتكوّن من حروف مجهورة".

و نختم القول في هذا الباب و نقول أن الوزن و القافية و الرّوي هي عناصر محمّة في البنية الإيقاعيّة للشّعر، و زيادة على هذا فإنّ عنصر التّوازنات الصّوتية لا تقلّ أهميّة عن ما تكلمنا عنه و سيأتي في هذا الباب لاحقا.

<sup>1-</sup> خصائص الخطاب الشّعري في ديوان أبي فراس الحمداني، ص99.

# الفصل الثّالث: التّوازنات الصّوتيّة

# أوّلا: الإيقاع الدّاخلي

1-التّجنيس

2-التّصريع

3-التّصدير

4-التّكرار

5-الطّباق

## ثانيا: الصّور الشّعريّة

1-الصّور البلاغيّة

2-الصور الحسية

## أوّلا- الإيقاع الدّاخلي :

إنّ الموازنة الصوتيّة لا تعدو أن تكون التّعادل و التّقابل بين الأنساق الزّمنية القائمة على الكمّ المشخّص المتجلي في الأنساق التّرصيعيّة القائمة على التّقابل بين أنواع الحركات والمدّ، و تشمل أيضا أنواع التّجنيس الذي يقوم هو الآخر على توازن طرفين لغويين في صوامتها و وقوعها في مواقع متقاربة تحقق المقابلة (1)، وهذا ما يعرف بالإيقاع الدّاخلي.

#### 1- التّجنيس:

الجناس من فنون البديع اللفظية وقد اهتمّ علماء البلاغة بهذه الظاهرة الفنيّة لوجودها كثيرا في الشّعر العربي قديمه و حديثه، وهذا يدلّ على أنّ الشّعراء هم كذلك اهتموا به ووظّفوه في أشعارهم ممّا يوحي بأنّ" كثرة الشّواهد الشّعرية دليل على حبّ العرب لهذا النّوع من الموسيقى الكلاميّة" (2).

وإذا تأمّلنا في أنواع الجناس التي وظّفت في شعر المظاهر الحضاريّة في المغرب الإسلامي في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين نجد فيه الجنّاس التّام والمصحّف والجناس اللّاحق والمقلوب و غيرها من أنواع الجناس.

**أ- الجناس التّام أو الماثلة :** "و هي أن تكون اللّفظة واحدة باختلاف المعنى"<sup>(3)</sup>؛ ومن ذلك ما قاله ابن خلوف في مولديّته <sup>(4)</sup>:(الطّويل)

خَلِيلَيَّ هَلْ صَافَحْتُمَا رَاحَةَ الهَوَى بِرَاحَةِ مُغْرًى بِالصَّبَابَةِ مُغْرَمًا

الملاحظ هو الاتفاق في اللفظ و تشابهه واختلاف في المعنى بين حروف كلمتي "راحة" في موضعين، الأولى: تعني راحة اليد وقد استعار لها الشاعر كلمة الهوى، أمّا

<sup>1-</sup> الموازنات الصوتيّة في الرّؤية البلاغيّة و المارسة الشعرية نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشعر، مُجَّد العمري أفريقيا الشرق، المغرب ، 2001، ص18/ 19.

<sup>2-</sup> دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصريّة، ص202.

<sup>3-</sup> العمدة، ج1، ص321.

<sup>4-</sup> الديوان، ص 159.

الثّانية: فمعناها الرّاحة التي يستريح بها الإنسان و أضاف لهاكلمة مغري و هو الشيء الذي يغري، فالشّيء الذي يغري المرء و يقتنيه لا بدّ أن يريحه، و قد أضفت هذه الصّورة توضيحا للمعنى و تجسيده، كما زادت البيت الشّعري نغما موسيقيّا.

ب- التّجنيس المصحّف: هو اختلاف الكلمتين من حيث النّقط<sup>(1)</sup>، ومن النّماذج الشّعرية التي تدلّ عليه قول مُحَّد بن يوسف الثّغري في مولديّته (الطّويل)

هُوَ الوَحْيُ أَجْلَى مِنْ سَنَا الشَّمْسِ فِي الضُّحَى سَنَاهُ وَ أَحْلَى حِينَ يُتْلَى مِنَ الشَّهْدِ

و للمتأمّل في هذا البيت يظهر له الجناس المصحّف بين كلمتي: (أجلى/ أحلى) فشكلها متشابه و لكن الاختلاف واضح في النقط مما أدّى إلى اختلاف في المعنى فالكلمة الأولى: أجلى يعني أظهر، و الثّانية أحلى تعني شدّة الحلاوة، إذ زيادة المبنى تؤدي حتما إلى زيادة المعنى.

**ج- التّجنيس المحرّف:** "هو ما اتّفق فيه اللّفظان في عدد الحروف و ترتيبها و اختلفا في الحركات فقط" (3): (الطّويل)

وَ أَعْظَمُهَا القُرْآنُ يُهْدِي لَنَا الهُدَى فَيَا حُسْنَ مَا يَهْدِي وَ يَا فَوْزَ مَنْ يَهْدِي

حيث يظهر الجناس المحرف بين كلمة (يُهْدِي) التي تعني الهديّة، و الثّانية (يَهْدِي) من الهداية، فاختلاف الحركات أدى إلى اختلاف المعنى إذ المشاكلة في الحروف موجودة، ممّا أضفى نغما موسيقيّا مميزا على البيت الشّعري. و من هذا النّوع أيضا نذكر قول الثّغري<sup>(5)</sup>:

وَ دُونَكَ رَوْضًا مِنْ ثَنَائِكَ عَاطِرًا فَمَا لِثَنَاكَ العَاطِرِ النَّدِّ مِنْ نِدِّ (الطّويل)

<sup>1-</sup> ينظر علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي، مطبعة مُجَّد بُلعتبة الحضراء، مصر، 1335هـ/1917م ص353.

<sup>2-</sup> تاریخ بنی زیان، ص199.

<sup>3-</sup> مدخل إلى البلاغة العربيّة، يوسف مسلم أبو العدوس، دار المسيرة للنّشر و التّوزيع، 1427هـ/2007م ص278.

<sup>4-</sup> المصدر السّابق، ص199.

<sup>5-</sup> تاریخ بني زیان، ص202 .

فما نلاحظه أن هناك تشابها من حيث الشّكل بين كلمتي "نَدِّ" إذ الاختلاف في الحركات ظاهر، فالأولى بفتح النّون و معناها الرّائحة الطّيّبة، و الثّانية بكسر النّون وتعني المثيل و النّظير، و المعنى العام أنّ أثر كلامه ﷺ طيّب لا نظير له و لا مثيل.

د- التجنيس المقلوب: هو اختلاف في ترتيب الحروف و يكون بقلب البعض أو الكلّ (1)، و من ذلك قول ابن خلوف القسنطيني (2): (الطّويل)

قَفِيًّا فَقِيًّا أَبْطَحِيًّا مُبَجَّلً سِرَاجًا مُنِيرًا زَمْزَمِيًّا مُكَرَّمَا

فالكلمة الأولى قفيًا تشاكل تماما فقيًا، لكن تختلفان في النّقط فالحرف الأوّل من الكلمة الأولى هو القاف والثّاني هو الفاء و في الكلمة الثّانية عكس ذلك، ولا شكّ أنّ هذا له وقعه في السّماع وأثره في الدّلالة و المعنى .

**ه- الجناس اللاّحق:** "و هو ما اختلف فيه اللّفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منها غير متقاربين في النّطق، في الأوّل أو الوسط أو الآخر "(3)، ومن ذلك ما قاله ابن خلوف القسنطيني:(الطّويل)

رَأَى البَرْقُ تَعْبِيسَ الدُّجَى فَتَبَسَّمَا وَ صَافَحَ أَزْهَارَ الرُّبَا فَتَنَسَّمَا (4)

ما نلاحظه هو كلمة تبسّما تشاكل كلمة تنسّما، لكن الاختلاف في حرف واحد هو الحرف الثّانية من الكلمتين: الأولى جاء فيها حرف الباء والثّانية حرف النّون، وهذا ما أدّى إلى اختلاف في المعنى والدّلالة، تبسّم من التّبسّم و تنسّم من التّبسّم و التّنسّم أي التّنفّس و فرق بين التّبسّم و التّنسّم و

<sup>1-</sup> ينظر علوم البلاغة ( البديع و البيان و المعاني)، مُحَّد أحمد قاسم/ محي الدين ديب، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان، 2003، ص117.

<sup>2-</sup> الدّيوان، 160.

<sup>3-</sup> البلاغة العربيّة أسّسها و علومُها و فنونها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، الدّار الشّامية بيروت ، 1416ه/1996م، ج2، ص495 .

<sup>4-</sup> المصدر السابق، ص158.

و- الجناس المضارع: "و هو ما اختلف فيه اللّفظان المتشابهان في نوع حرف منها مع تقاربها في النّطق في الأوّل أو الوسط أو الآخر." (أ ومن ذلك قول ابن خلوف: (الطّويل) جَوَادٌ كَرِيمٌ غَافِرُ الذَّنْبِ سَاتِرٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ مَالِكُ الأَرْضِ وَ السَّمَا (2)

الملاحظ أنّ "حليم" و "عليم" تشاكلا في البنية و اختلفا في الحرف الأوّل و بالتّالي افترقا في المعنى و الدّلالة، و إن كان الحرف الأوّل من مخرج واحد هو الحلق.

ز- الجناس المزدوج: و يسمّى أيضا المكرّر والمردّد، "و هو أن يلي أحد المتجانسين الآخر" (3) ومنه قول ابن خلوف :(الطّويل)

نَبِيٌّ بِهِ مُوسَى اِرْتَقَى مُرْتَقًى سَمَا وَ خَصَّصَهُ المَوْلَى وَعَزَّ وَكَرَّمَا (4)

حيث الجناس المزدوج أو المكرّر في كلمتي "ارتقى" و "مرتقى" فالأولى تعني العلوّ و الثّانية تعنى المكان الذي ارتقى فيه .

# 2- التّصريع:

التصريع عنصر جوهري يساعد في نسج النظام العام للقصيدة و قد عرّفه ابن رشيق بقوله: "هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، تنقص بنقصه، و تزيد بزيادته" و هو ظاهر بلاغية صوتيّة تضفي نغها موسيقيّا، ذلك أنّ التّصريع في البيت الأوّل هو أوّل ما يقرع السّمع. فشعراء القرن الثّامن و التّاسع الهجريين وظفوا التّصريع في قصائدهم بغية تجميل و تحسين أشعارهم و منهم محرّد بن يوسف الثّغري في قصيدته المولديّة (الطّويل) فَرفِقًا بِصَبٍّ فِي يَدِ الشَّوْقِ مُفْرَدٍ بِأَشْجَانِهِ يَا سَاكِنِي العَلَم الفَرْدِ

<sup>1-</sup> البلاغة العربية، عبد الرحمن الميداني، ج2، ص494.

<sup>2-</sup> الديوان، ص168.

<sup>3-</sup> المرجع السّابق، ج2، ص496 .

<sup>4-</sup> المصدر الشابق، ص162.

<sup>5-</sup> العمدة، ج1، ص173.

<sup>6-</sup> تاریخ بني زیان، ص196.

تمثّل التّصريع في هذا البيت في عروضه عند قوله "مفرد" التابع لضربه "الفرد" مما أحدث تناغها موسيقيا بين صدر البيت و عجزه.

و قوله أيضا<sup>(1)</sup>:(الطّويل)

وَ مَـوْلِدُهُ لِلْخَلْقِ أَسْعَدُ مَـوْلِدٍ فَهُمْ مِنْهُ فِي ظِلٍّ مِنَ الأَمْنِ مُمْتَدٍّ

التّصريع هنا بين كلمة "مولد" وكلمة "ممتدّ" و الذي أضفى جرسا موسيقيّا عذبا.

و قول أيضا في آخر قصيدته (الطّويل)

لِيَهْنِكَ مَا جَدَّدْتَ مِنْ عَهْدِ مَوْلِدٍ وَسَابِعِهِ أَكْرِمْ بِذَلِكَ مِنْ عَهْدٍ

بدا التّصريع في هذا البيت بين كلمة "مولد" و "عهد" و بهذا يحدث إيقاعا صوتيا متميزا أو استثارة العواطف و استحضار الهواجس الشّعرية و يزيد من السّلاسة التّعبيريّة .

ومن التصريع أيضا ما قاله يوسف الأحمر في شعر النصح والإرشاد وهو شعر حضاري يدعو فيه إلى الصّبر، فقال<sup>(3)</sup>:(الطّويل)

فَمَهْمَا دَهَا صَحْوٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ قَطْرٍ وَ مَهْمَا دَجَا خَطْبٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ فَجْرِ

و التّصريع واضح بين كلمتي "قطر" و "فجر".

و أما الشّعر التّعليمي فلأبي بكر بن عاصم قصيدة نظم فيها نكتا عن العقود و الأحكام فابتدأت بالتّصريع وتوسّطت به اختتمت به كذلك فقال (+):(رجز مشطور)

الحَمْدُ لِلَّهِ الذي يَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْهِ جَلَّ شَأْنًا وَ عَلاَ

.....

<sup>1-</sup> تاریخ بني زیان، ص199.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص201.

<sup>3-</sup> تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج6، ص622.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه، ج6، ص629/628.

سُمِّيَتْ بِتُحْفَةِ الْحُكَّامِ فِي نُكَتِ الْعُقُودِ وَ الأَحْكَامِ

فالتّصريع في آخر كل شطر من هذه الأبيات جلي، في الأوّل ينتهي باللاّم و في الثّاني بالميم و هكذا كان هذا في القرن التّاسع.

#### 3- التصدير:

"هو أن يرد أعجاز الكلام على صدوره فيدلّ بعضه على بعض و يسهل استخراج قوافي الشّعر إذا كان كذلك و تقتضيها الصّنعة، ويكسب البيت الذي يكون فيه أبّهة و يكسوه رونقا و ديباجة و يزيده مائية و طلاوة"(1).

إذن التصدير نوع من التكرار الصّوتي يلزم الكلمة الثّانية و المكرّرة موضعا وموقعا محددا هو "الضرب"؛ و هذا النّوع من ألوان البديع شائع بشكل واضح في قصائد القرن الثّامن و التّاسع الهجريين خاصّة المولديّات في المغرب الإسلامي، و رجع هذا إلى أهميته كأداة فاعلة في الجانب الفنّي و الجمالي و ذلك باعتباره محسّنا لفظيّا. و يتجلّى هذا النّوع في البيت الذي نظمه مُحَدّ بن يوسف الثّغري (الطّويل)

وَ لَمْ أَبْكِ أَطْلاَلاً لَهِنْدٍ مَوَائِلاً بِذِي الأَثْلِ لَكِنِّي بَكَيْتُ عَلَى هِنْدٍ

و قوله أيضا<sup>(3)</sup>:(الطّويل)

وَ أَعْظَمُهَا القُرْآنُ يُهْدِي لَنَا الهُدَى فَيَا حُسْنَ مَا يَهْدِي وَ يَا فَوْزَ مَنْ يَهْدِي

و هناك نوع آخر من التّصدير و هو الذي يكون فيه تحديد الموقع متعلقا بالطّرف الثّاني من التّصدير، أمّا الأوّل فله أن يشغل أيّ حيّز في أيّ موقع آخر داخل فضاء البيت الشّعري و من الأمثلة على ذلك قول الثّغري<sup>(4)</sup>:(الطّويل)

لَهُ السَّعْدُ وَ السَّعْيُ الْجَمِيلُ مُلاَزِمٌ وَ نَاهِيكَ مِنْ سَعْيٍ جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدٍ

<sup>2-</sup> العمدة، ج2، ص03.

<sup>3-</sup> تاریخ بنی زیان، ص196.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه، ص199.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ص200.

و قوله أيضا<sup>(1)</sup>:

جَوَاهِرُ عِقْدٍ مِنْ نَسِيبٍ وَ مَدْجِهِ وَ مَدْحُ رَسُولِ اللَّهِ وَاسِطَةَ العِقْدِ

و بقي نوع آخر من التّصدير و هو الذي يكون فيه التّوافق بين أوّل كلمة من البيت و آخرها، و منها قول ابن خلوف<sup>(2)</sup>:(الطّويل)

وَ أُعْجِمُ بِالتَّغْرِيدِ أَحْرُفَ نَقْطِهِ وَ أُعْرِبُ بِالتَّلْحِينِ مَا كَانَ أُعْجِمَا

و قوله أيضا<sup>(3)</sup>:(الطّويل)

وَ يَمَّمْتُ تُرْبَ الدَّارِ أَلْثُمُ تُرْبَهَا وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ التَّرَابَ تَيَمَّمَا

من خلال ما مضى يتّضح لنا أنّ التّصدير يختلف من نوع لآخر و ذلك باختلاف توزيع ركنيه و هذا يؤدّي إلى تحقيق تناسب إيقاعي في القصيدة كما له أثره الجمالي وتأثيره في نفس المتلقّي

## 4- التّكرار:

و التّكرار "هو إعادة اللّفظ الواحد بالعدد أو النّوع في القول مرّتين فصاعدا و هو اسم محمول يشابه به شيء شيئا في جوهره المشترك لهما" (4).

و هو لا يقوم فقط على مجرّد تكرار اللّفظة في السّياق و إنّا لأثره من انفعال في نفس المتلقّي و هذا يعكس جانبا من الموقف النّفسي و الانفعالي، و هو يمثّل إحدى الأدوات الجماليّة التي تساعد على فهم المشهد أو الصّورة أو الموقف و توجيه ذهنه نحو الصّورة المستحضرة، كما يترتّب عنه قيمة صوتيّة إلى جانب الفائدة المعنويّة، و يكون مفتاحا لولوج عالم النّصّ الدّاخلي.

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص203.

<sup>2- ،</sup> الديوان، ص159.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص159.

<sup>4-</sup> المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، أبي مُحَدِّد القاسم الأنصاري السّجلاسي، تقديم و تحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف، المغرب،1401هـ/1980م، ص476.

و قد أبان شعراء القرن الثّامن والتّاسع الهجريين في المغرب الإسلامي أهميّته وما يضفيه من نغم موسيقي و تأكيد للمعنى و توضيحه، فوظّفوه في قصائدهم و بشكل واضح ومن ذلك ما قاله الثّغري في مولديّته (۱): (الطّويل)

يُكَلِّفُ عَـرَّافَ اليَمَامَةِ بُـرْءَهُ وَيَعْلَمُ أَنَّ البُّرْءَ فِي عَلَمَيْ نَجْدٍ

الملاحظ أنّ الشّاعر كرّر لفظ "برء" لتأكيد المعنى و لخلق تناسب صوتي و إيقاع موسيقي.

و يتحقق التّكرار عبر عدّة أنواع: تكرار حروف بعينها في الكلام، و تكرار اللّفظة و تكرار الجملة أو العبارة.

## أ- تكرار الحرف:

أمّا تكرار الحروف فما ورد في مولديّة الثّغري أيضا: (الطّويل)

.....

فَشَاهَدَهُ مَنْ كَانَ بِالقُرْبِ وَ البُعْدِ حنينًا شَكى مِنْ شَوْقِهِ أَلَمَ الفَقْدِ إِلَى أَنْ تَرَوَّى الجَيْشُ مِنْ ذَلِكَ الوِرْدِ لِكَثْرَتَا لَمْ تُحْصَ فِي القَبْلِ وَ البَعْدِ لَكَثْرَتَا لَمْ تُحْصَ فِي القَبْلِ وَ البَعْدِ فَهُمْ مِنْهُ فِي ظِلِّ الأَمْنِ مُمْتَدِّ لَقَدْ النَّشَقَّ بَدْرُ التَّمِّ عِنْدَ كَمَالِهِ لَهُ حَنَّ جِذْعُ النَّحْلِ عِنْدَ فِرَاقِهِ لَهُ حَنَّ جِذْعُ النَّحْلِ عِنْدَ فِرَاقِهِ فَاضَ نَمِيرُ المَاءِ بَيْنَ بَنَانِهِ فَاضَ نَمِيرُ المَاءِ بَيْنَ بَنَانِهِ وَ آياتُهُ قَبْلَ الولادِ وَ بَعْدَهُ وَ آياتُهُ قَبْلَ الولادِ وَ بَعْدَهُ وَ مَوْلِدٍ وَ مَوْلِدٍ مَوْلِدٍ وَ مَوْلِدٍ مَوْلِدٍ

<sup>1-</sup>تاریخ بنی زیان، ص197.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ، ص 199.

يزيد تكرار حرف الهاء الشّديد المجهور المنفتح في هذه القصيدة من قيمة التّركيب الصّوتي ويتحقّق ذلك من خلال جرس الحروف (كهاله،فراقه،شوقه،بنانه،بعده مولده..) فتنسجم وتتلاءم الأصوات بتموّجاتها شدّة ولينا وهمسا، وبهذا تكتسب القصيدة إيقاعها الذي يتجاوب مع الحالة الشّعوريّة للشّاعر، ثم تنتقل إلى القارئ المتذوّق مرهف الحسّ.

كلّما استخدم الشّاعر العنصر التّكراري بكثرة كلّما ازداد الإيقاع قوّة وكثافة من سطر إلى آخر. و الحرف إذا تكرّر يعد من أبسط أنواع التّكرار، بل وأقلّها أهمية في الدّلالة و الشّاعر لدوافع شعوريّة و لتعزيز الإيقاع يلجأ إليه، في محاولة منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله (1)، وربّما يأتي عفويّا أو دون وعي منه.

## ب- تكرار الكلمة:

تتمتع الكلمة بإيقاع خاص له تأثيره في الخطاب الشّعري و هو ما يعرف بالجرس اللهظي، فإذا كان تكرار الحرف و ترديده في اللهظة الواحدة يكسبها نغما و جرسا ينعكسان على الحركة الإيقاعية للقصيدة، فإنّ تكرار اللهظة في التّركيب اللّغوي لا يمنحها النّغم فسب، إنّما الامتداد والاستمراريّة والتّنامي في قالب انفعالي متصاعد جرّاء تكرار العنصر الواحد.

فتكرار الكلمة من أبسط ألوان التكرار و يعد أكثر شيوعا بين أشكاله، وهو ما قصده القدماء وأفاضوا في الحديث عنه فيما أسموه بالتّكرار اللّفظي شريطة أن يكون هذا الأخير وثيق الصّلة بالمعنى العام للسّياق الذي يرد فيه.

و قد أدرك شعراء المغرب الإسلامي في هذه الفترة أهميّة التّكرار فوظّفوه في قصائدهم المولديّة و غيرها ويشمل بعض النّماذج الشّعرية منها، والبداية تكون من أحمد بن ليون وهو يحث على حضور الدّرس فقال<sup>(2)</sup>: (السّريع)

# الدَّرْسُ رَأْسُ العِلْمِ فَاحْرِصْ عَلَيْهِ فَكُلُّ ذِي عِلْمٍ فَ قِيرٌ إِلَيْهِ

<sup>1-</sup> ينظر الشّعر العربي المعاصر، عمران خضير الكبيسي، وكالة المطبوعات، الكويت، 1982م، ص144.

<sup>2-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص545.

مَنْ ضَيَّعَ الدَّرْسَ يُرَى هَاذِيًا عِنْدَ اعْتِبَارِ النَّاسِ مَا فِي يَدَيْهِ فَي مَنْ مَا فِي يَدَيْهِ فَعَ الدَّرْسَ يُرَى هَاذِيًا عَلَيْهِ فَعَ المُنْفِقِ فِيمَا عَلَيْهِ فَعَ اللهُ المُنْفِقِ فِيمَا عَلَيْهِ وَ قُولُهُ أَيْضًا (كامل)

اللَّهْ وَ مَنْقَصَةٌ بِصَاحِبِهِ فَاحْذَرْ مَزَّلَّةَ مُؤْثِرِ اللَّهْ وِ اللَّهْ وَ اللَّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّه

و قد نظم أبو زكرياء بن هذيل الغرناطي أبياتا منها<sup>(2)</sup>:(الطّويل)

وَ ظَنُّوا بِأَنَّ **الرَّعْدَ وَالصَّعْقَ** فِي السَّمَا مُحَاقُ بِهِ مَنْ أَيَّدَهُ **الصَّعْقُ وَالرَّعْدُ** 

فما نلاحظه في قول الشّعراء و نظمهم أنّ هناك ألفاظا تكررت، ففي الأبيات الأولى من قول ابن ليون ترى كلمة "العلم" و "الدّرس" ذكرتا مرتين، و في الأبيات الثّانية أعيدت لفظة "اللّهو" و"اللّغو" مرتين، أما عن الأبيات الثّالثة فنلاحظ أنّ كلمة "الرّعد" و"الصّعق" تكررتا كذلك، و بالجملة فإنّ هذه الألفاظ ما أعيدت مرّتين إلا لتأكيد المعنى أوّلا ثم خلق تناسب صوتي و إيقاع موسيقي "فالشّاعر بهذا التّكرار يعيد بعض الصّور من جمة، كما يستطيع أن يكثّف الدّلالة الإيحائيّة للنّص من جمة أخرى "(3)، كما أنّه يعتمد على "ما تحييه الكلمة من دلالات شعوريّة تاريخيّة كانت أم تراثيّة، وجدانيّة أم عاطفيّة أو ما تحمله من قيم رمزيّة "(4).

و قد يختلف هذا التّكرار من شاعر لآخر فمنهم من يجنح إلى تكرار اللّفظة في بيت واحد إما الشّطر الأوّل و يعيدها في الشّطر الثّاني، أو يعيد اللّفظة في المقطع عدّة مرات و قد مثلنا لهما إلا أنّه توجد حالة أخرى من التّكرار؛ أن يعيد الشّاعر اللّفظة الواحدة في بداية كل بيت كنحو ما ذهب إليه ابن خلوف في مولديته، فقال:(الطّويل)

<sup>1-</sup> نفح الطّيب ، ج5، ص545.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ، ج5، ص493.

<sup>3-</sup> مقالات في الأسلوبيّة، منذر عيّاشي، منشورات إتّحاد كتّاب العرب، 1990م، ص82.

<sup>4-</sup> الأعمال الشّعرية و التّثرية، مُحَّد بلقاسم حجار، مؤسّسة بوزيّاني للنّشر، الجزائر، 2009، ج1، ص287.

.....

نَبِيٌّ بِهِ غَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةَ لَبِيٌّ لِهُ قَدْ شُقَّ إِيوَانُ فَارِسَ لَلهُ إِيوَانُ فَارِسَ لَلهُ يَلِيَّ شَرَّفَ اللهُ بِهِ طَيْبَةَ لَلهُ بِهِ طَيْبَةَ لَلهُ بِهِ طَيْبَةَ لَلهُ بِهِ طَيْبَةً لَلهُ يَلِي العُلاَ لَلهُ إِلَى العُلاَ لَيْ إِلَى العُلاَ المُعْلِقُ مُجَاوِزًا لَا المُلاَ اللهُ إِلَى العُلاَ المُعْلَا اللهُ المُعْلَا اللهُ المُعْلِقُ مُجَاوِزًا اللهُ المُعْلِيَةِ اللهُ المُعْلِيَةُ السِّمْعُ الطِّبَاقُ مُجَاوِزًا اللهُ المُعْلِيَةُ المُعْلِيَةُ المُعْلِيَةُ المُعْلِيَةُ المُعْلِيَةُ اللهُ المُعْلِيَةُ المُعْلِيَةُ اللهُ المُعْلِيَةُ اللهُ اللهُ المُعْلِيَةُ اللهُ اللهُ المُعْلِيَةُ اللهُ المُعْلِيَةُ اللهُ المُعْلِيْفِي اللهُ المُعْلِيْفِي اللهُ المُعْلِيْفِي اللهُ المُعْلِيْفِيقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِيقُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِيقِ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِيقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِيقُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِيقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللّهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِيقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُولُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعِلْمُ المُعْلِقُ الْعِلْمُ المُعْلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِ

وَ ضَاءَتْ قُصُورُ الشَّامِ وَ اعْتَزَّتْ السَّمَا وَأُخْمِدَ مِنْ نِيرَانِهِ مَا تَضَـرَّمَا وَأُخْمِدَ مِنْ نِيرَانِهِ مَا تَضَـرَّمَا كَمَا شَرَّفَ البَيْتَ العَتِيقَ المُحَرَّمَا إِلَى أَنْ تَولَّى غَيِيقَ العَتِيقَ المُحَرَّمَا إِلَى أَنْ تَولَّى غَيِيهُ وَ تَقَدَّمَا إِلَى مَشْهَدٍ فِيهِ رَأَى وَ تَكَلَمَا (1) إلَى مَشْهَدٍ فِيهِ رَأَى وَ تَكَلَمَا (1)

لقد شكّلت كلمة "نبيّ" موقعا رئيسا في بداية كلّ بيت حتى تكرّرت في القصيدة على التوالي بثمان و ثلاثين مرّة و هذا يعطي للقصيدة نغما موسيقيّا مع دلالة الجمل، و هذه اللّفظة توحي إلى أنّ الشّاعر متعلّق أشدّ التّعلق بالنّبيّ عَلَيْ وأنّ مدحه و ذكر مناقبه عليه الصّلاة و السّلام أخذ حصّة الأسد في القصيدة و هذا مناسب لمقامحا، إذ المقام للمدح النّبوي، فينبغي أن تتكرّر أسهاءه وصفاته ومناقبه عليه فهو النّبيّ لا كذب فهو ابن عبد المطلب.

## ج- تكرار المجاورة:

هذا النّوع من التّكرار يقوم على أساس التّجاور بين الألفاظ المكرّرة "بحيث يتردّد في البيت لفظتان كلّ واحد منها بجانب الأخرى أو قريبة منها من غير أن تكون في إحداهما لغوا لا يحتاج إليها"<sup>(2)</sup>؛ فالغاية من هذا التّكرار هو الفائدة وتأكيدها للسّامع أو القارئ وذلك بحسب الحاجة .

<sup>1-</sup> الدّيوان، ص162.

<sup>2-</sup> البلاغة والأسلوبيّة، مُحِدًّد عبد المطلب، مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجان، القاهرة 1994، ص301.

و هذا النّوع من التّكرار وظّفه الشّعراء في هذين القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين و من ذلك ما قاله الثّغري في مولديّته (۱): (الطّويل)

## وَ مَا إِنْ ذَمَمْتُ الشَّيْبَ أُدْخِلَ مِفْرَقِي فَكُمْ مِنْ يَدٍ لِلشَّيْبِ مَشْكُورَةً عِنْدِي

كرّر الشاعر كلمة "الشّيب" حيث وردت في وسط البيت الأول ثم تكررت في وسط البيت النّافي، فالأولى كانت مقاربة و مجاورة للنّانية، و هذا النّوع من التّكرار أضفى على البيت الشّعري نغم موسيقيّا يتناسب مع إيقاع الشّاعر و يوحي بما يذمّ الشّيب في الشّطر الأوّل و مدحه في الشّطر الثّاني. وقوله أيضا (الطّويل)

# لَأَرْجُو شَفِيعَ المُذْنِبِينَ مُحَمَّدًا فَيُشَفِّعُهُ المَوْلَى فَيَشْفَعُ فِي العَبْدِ

تكرّرت كلمة يشفع في البيت الثاني مرّتين ليؤكّد بأنّها حاصلة للنّبي صلّى الله عليه وسلّم لا محالة.

#### د- تكرار الاشتقاق:

و هذا النّوع من التّكرار يكون بين الكلمات المشتقّة من الجذر اللّغوي نفسه، وهي ترجع إلى أصل معجمي واحد ومن الأمثلة على ذلك، قول الثّغري التّلمساني في مولديّة له (3): (الطّويل)

# لَأَرْجُو شَفِيعَ المُذْنِبِينَ مُحَمَّدًا يُشَفِّعُهُ المَوْلَى فَيَشْفَعُ فِي العَبْدِ

نلاحظ أن الشّاعر كرر معنى الشّفاعة في البيت، فاللّفظة الأولى أتى بها اسها على صيغة المبالغة على وزن فعيل، و الثّانية أتى بالفعل يشفع ثم كرره ثانية في البيت الثاني وقد أضفى هذا النّوع من التّكرار نغها موسيقيّا كها زاد في توضيح المعنى، و هذه الكلهات مشتقة من جذر لغوي واحد (ش ف ع).

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیّان، ص197.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص198.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ، ص198.

## ج- تكرار العبارة :

لا يقتصر التكرار على الحرف أو المفردة فحسب، بل يمتد إلى تكرار العبارة في القصيدة، و ربّا تكون هذه العبارة هي المرتكز الأساس الذي يقوم عليه البناء الدّلالي للنّصّ فضلا عن التّنغميّة الموسيقيّة التي يؤديها هذا التّكرار. و هذا النّوع من الصّور الشّائعة في الشّعر الحضاري في هذين القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين، و من ذلك ما جاء في قصيدة الثّغري حيث قال (الطّويل)

لَهُ مُعْجِزَاتٌ مَا ثَلَتْ كُلَّ مَا أَتَى بِهِ الرُّسْلُ مِنْ آي وَ أَرْبَتْ عَلَى الْعَدِّ

.....

لَهُ إِنْشَقَ بَدْرُ التَّمَّ عِنْدَكَ مَالِهِ فَشَاهَدَ مَنْ كَانَ بِالقُرْبِ وَ البُعْدِ

لَهُ حَنَّ جِذْعُ النَّخْلِ عِنْدَ فِرَاقِهِ حَنِينًا شَكَى مِنْ شَوْقِهِ أَلَمَ الفَقْدِ

كرّر الشّاعر الجار والمجرور "له" في بداية كل اسم مرّات عديدة معمّقا به الرّؤية ومكنّفا الفكرة المعبّر عنها في الجمل الشّعريّة، إذ جمع الشّاعر في هذه الأسطر مجموعة من المعجزات التي حدثت للنّبي علي الله و هي: ( انشقّ البدر، حنّ الجذع )، و نلاحظ أنّ هذا التّكرار وفق الشّاعر فيه لإثارة مشاعر المتلقّى و التّنبيه على أهميّة هذا الأمر.

و أعاد الشّاعر هذا النّوع من التّكرار في مدح الخليفة فقال: (الطّويل)

لَهُ السَّعْدُ وَ السَّعْيُ الْجَمِيلُ مُلاَزِمٌ وَ نَاهِيكَ مِنْ سَعْيٍ جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدِ

لَهُ الْجُودُ أَضْعَى أُمَّةً فِيهِ وَحْدَهُ كَمَا أَنَا فِي مَدْحِي لَهُ أُمَّةً وَحْدِي

لَهُ العَسْكَرُ الجَرَّارُ يَجْلُو قَتَامَهُ أَسِنَّتُهُ كَالشُّهْ بِ فِي الظُّلَم الرُّبْدِ

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص199/198.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص 200.

و نلاحظ أن هذا التّكرار للجار و المجرور "له" جاء انسيابيّا متتاليا في القصيدة يؤكّد فيه الشّاعر بعض الصّفات الحميدة التي أثبتها للخليفة: (السّعد، السّعي الجميل، الجود العسكر الجرّار)، و هذا يضفي تناغها موسيقيّا في القصيدة وينسجم مع التّدفّقات الشّعوريّة للمبدع ممّا تجعل المتلقّي مشدودا إليها لما تحمله من رنّة تبعث المتعة في النّفس.

#### 5- الطّباق:

لا شكّ أنّ الشّعر الحضاري المغربي لم يخل من الطّباق إذ هو "الجمع في العبارة الواحدة بين معنيين متقابلين على سبيل الحقيقة، أو على سبيل المجاز، و لو إيهاما، ولا يشترط كون اللّفظين الدّالين عليها من نوع واحد كاسمين أو فعلين، فالشّرط التّقابل في المعنيين فقط، و التّقابل بين المعاني له وجوه، منها ما يلي: تقابل التّضاد و تقابل التّضايف وتقابل التّناقض"(1).

ومن هذه التقابلات التي وردت في الشّعر الحضاري من القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين: أ- تقابل التّناقض:

" و النّقيضان هما اللّذان لا يجتمعان و لا يرتفعان" (<sup>2)</sup> و نمثّل له من قول الثّغري في مولديّته حيث قال <sup>(3)</sup>:(الطّويل)

لَهُ إِنْشَقَ بَدْرُ التَّمِّ عِلْدَكَمَالِهِ فَشَاهَدَ مَنْ كَانَ بِالْقُرْبِ وَ البُعْدِ

ما نلاحظه أنّ الشّاعر جمع بين متناقضين في آخر البيت و هما: " القرب" و" البعد" وهذا ما يجعل المتقابلات أقرب تخاطرا إلى الأذهان من المتشابهات.

و قوله أيضا (١٤) (الطّويل)

يُسهَابُ وَ يُرْجَى فِي جَلاَلِ جَمَالِهِ كَلَيْثٍ وَ غَيْثٍ فِي وَعِيدٍ وَ فِي وَعْدٍ

<sup>1-</sup> البلاغة العربية أسسها و علومما و فنونها، ج2، ص377.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه، ج2، ص377.

<sup>3-</sup> تاریخ بنی زیان، ص199.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه، ص201.

الشّاعر في هذا البيت جمع بين متناقضين هما: "الوعيد"و "الوعد"، فالأولى تعني الشّدة والعقاب إذا خالفه مخالف أو قابله عدوّ، و الوعد يكون في الكرم و العطاء والرّفق والإحسان و اللّين و غيرها من الصّفات الحسنة و هذا جمال في الحقيقة يفضي إلى التلاؤم بين المتقابلات و بين تداعي الأفكار في الأذهان ممّا يجعلها أقرب إلى الإفهام.

### ب- تقابل التضاد:

الضّدّان"هما اللّذان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا كالأبيض والأسود والقيام و القعود" (الطّويل) و القعود" في قول ابن خلوف (2): (الطّويل)

نَبِيُّ أَضَاءَ قَبْلَ العَوَالِمِ **نُورُهُ** وَلَوْلاً سَنَاهُ لَاغْتَدَى الكَوْنُ مُظْلِمَا وَ قَوْله أَيضاً (الطّويل)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ ضَلَّلَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ وَصَيَّرَهُمْ لِلبِيضِ وَ السُّمْرِ مَغْنَمَا

في هذين البيتين نلاحظ أن فيها طباقا أو تقابل التضاد ففي البيت اتضح في الكلمتين: "نور" و"مظلم" و في البيت الثّاني: "البيض" و" السّمر"، و قد أضفى هذا التّضاد على المعاني الوضوح، وكما قيل بالأضداد تعرف الأشياء و تتّضح.

من خلال ما سبق يمكننا القول أنّ المحسّنات البديعيّة تعدّد في الشّعر الحضاري في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين فبرز في نظم الشّعراء التّجنيس بأنواعه والتّصريع والتّصدير و كذا التّكرار وقد تنوّع هو كذلك والطّباق بنوعيه التّناقض والتّضاد، مما أضفى على القصائد والمقطعات نغما موسيقيّا خاصّا ووضوحا في المعنى والحفاظ على التّوازنات الصّوتية من خلال التّكرار.

<sup>1-</sup> البلاغة العربية أسسها و علومها و فنونها، ص377.

<sup>2-</sup> الدّيوان، ص161.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص167.

#### ثانيا- الصّورة الشّعريّة:

#### 1- الصورة البلاغيّة:

إنّ التعبير الشّعري هو صورة يتشابه فيه المنقول و الأصل، إذ الأمر فيه ليس تقريريًا بل صوريًا يستدعي تشابهها، لتكون الحقيقة كامنة، فيعمل الشّاعر و يجتهد في إيصاله للمستمع بما يراه مناسبا من الوسائل اللّفظية مصوّرا حال رؤياه و معتمدا على التّشخيص و المشابهة باعتبارهما أساس تشكيل معظم هذه الصّور.

#### أ- التّشبه:

إنّ التّشبيه عنصر فعّال في بناء الصورة الشّعرية، و هو كما قال ابن رشيق: "صفة الشّيء بما قاربه و شاكله، من جمة واحدة أو جمات كثيرة، لا من جميع جماته، لأنّه لو ناسبه كليّة لكان إيّاه"(1).

من هذا التعريف تبين لنا صورة التشبيه و أنّه متعدّد و متنوّع و أحسنه ما أوقع بين التشبيهين اشتراكها في الصّفات أكثر من انفرادها. و إذا عدنا إلى الشّعر المدروس وجدنا أنّ الصّورة التشبيهيّة كانت وسيلة بلاغية استعملها الشّعراء ليصوّر للقارئ المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين؛ خاصّة شعر المولديّات وفي قصيدة الثّغري إذ كثر فيها التّشبيه وتَنوَّع؛ ومن ذلك التّشبيه:"المفصّل" في قوله (3) (الطويل)

إِذَا ابْيَضَ فَوْدِي زَادَ طَبْعِي رِقَّةً كَمَا وَصَفُوا البِيضَ الرِّقَاقِ مِنَ الهِنْدِ

فالشّاعر شبّه بياض فوْده بالسّيوف اللاّمعة و هي المشبّه به، أما وجه الشّبه فهي الرّقة إذ صار طبعه أكثر رقّة كرقّة البيض الهنديّة وهي صورة جسّدت لنا إحساس الشّاعر برقة قلبه و رجوعه إلى الله وتوبته من الذّنوب، فالشّيب علامة دنوّ الأجل وقربه وهذا ما

<sup>1-</sup> العمدة، ج1، ص286.

<sup>2-</sup> تشبيه ذكر فيه أركانه الأربعة. البلاغة الواضحة مع دليلها، مصطفى أمين و علي الجارم، ديوان المطبوعات الجامعيّة الجزائر، دت، ص35.

<sup>3-</sup> تاریخ بني زیان، ص198.

يجعل الإنسان إن كان له قلب حيّ يعود إلى خالقه فيرجو رحمته و يخاف عذابه، فقوّة التّشبيه بالبيض الرقيقة توحي لنا بتلك الصورة القويّة التي بدونها ما استطاع التّعبير العادي لينقلها إلينا و يقربها لنا.

و قوله أيضا<sup>(1)</sup>:(الطّويل)

لَهُ العَسْكَرُ الجَرَّارُ يَجْلُو قَتَامَهُ أَسِنَّتُهُ كَالشُّهْبِ فِي الظَّلَمِ الرَّبْدِ كَرَوْضٍ وَ لَكِنَّ السُّيُوفَ جَدَاوِلٌ وَ سُمْرَ القَنَا الخَطَى كَالقُضْبِ المَلْدِ كَرُوْضٍ وَ لَكِنَّ السُّيُوفُ يَرُوقُهَا إِذَا مَا انْتَضَوْهَا وَالصَّوَاهِلُ كَالرَّعْدِ كَسُحْبِ وَ لَكِنْ السُّيُوفُ يَرُوقُهَا إِذَا مَا انْتَضَوْهَا وَالصَّوَاهِلُ كَالرَّعْدِ

هذه المقطوعة اجتمعت فيها كثرة التشبيهات، فبراعة تعبير الشّاعر و دقّة التّصوير تنمّ عن شعر أصيل حيث صوّر جيش الخليفة بصورة متعدّدة، فحين يحملون سيوفهم و القتام محيط بهم، كأنّها شهب في ظلم مكدّرة، وحين يمشون كأنّهم روض منتشر وهي السّيوف تحيط بهم من كل جانب و سهامهم كالقضب الليّنة ثم زاد على ذلك و شبّه الجيش بالسّحب و سيوفهم إذا أخرجوها و قاتلوا بها كأنّها برق للمعانيا، و خيولهم رعد لشدّة وطئها الأرض و هذا تشبيه تمثيلي<sup>(2)</sup> أراد به الشاعر أن يأخذ بمجامع القلوب والأفئدة ويشدّ انتباه القارئ والسّامع لهذه الأبيات، فالثّغري بعد كلّ هذا التصوير أراد البلوغ بممدوحه و هو الخليفة مكانة عليّة، فيصوّره أمام أعدائه على أنّه سلطان يهابه الأعداء وهذا من لطيف الصّدف أن يجتمع ملك حكيم عادل رشيد في سياسته بشاعر عظيم بارع يضمن للملك المكانة اللائقة به فحلّد لنا أروع الكلهات على أعظم الملوك و الخلفاء.

و قول الثّغري أيضا (3): (الطّويل)

فَمِنْكَ أَجَدْنَا القَوْلَ فِيكَ إِجَادَةً وَمَا طَابَ مَاءُ الوَرْدِ إِلاَّ مِنَ الوَرْدِ

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص201/200.

<sup>2-</sup> التَّشبيهُ التّمثيلي: إذا كان وجه الشّبه فيه صورة منتزعة من متعدّد، البلاغة الواضحة مع دليلها، مصطفى أمين و علي الجارم، ص35.

<sup>1-</sup> المصدر الشابق، ص202.

هذا البيت أراد فيه الشّاعر أنّ يضمّن مدحه للخليفة حيث أرجع إجادته في نظم هذه الأبيات إلى الممدوح نفسه، فلمّا كان الممدوح من أفضل النّاس كانت هذه الأبيات من أفضل ما قيل فيه، فالطّيب لا يقال فيه إلا طيّبٌ، كهاء الورد لا يخرج إلاّ من الورد وهذا تشبيه ضمني (1) فهو يفيد إلى أنّ الحكم الذي أسند إلى المشبّه ممكن و هذا لا شكّ فيه فالخليفة أهل للطّيب و لا يستحق هذا المدح إلاّ من كان كذلك.

أمّا عن التّشبيه البليغ (2) فلم يستغن الثّغري عنه في قصيدته حيث مثّل به فقال (3):

جَوَاهِرُ عِقْدٍ مِنْ نَسِيبٍ وَ مَدْحِهِ وَ مَدْحُ رَسُولِ اللَّهِ وَاسِطَةُ العِقْدِ (الطّويل)

فالمتّأمل في هذا البيت يطلعنا على أنّ الشّاعر جعل مدح الخليفة كعقد الجوهر وآثر أن يعبّر عن أفضليّة مدح النّبي ﷺ وأنّه واسطة العقد و يجعلها في مستوى واحد وذلك على سبيل التّشبيه البليغ بحذف الأداة و وجه الشّبه.

و من التّشبيه البليغ أيضا ما قاله ابن خلوف في ميميّته (الطّويل)

فَأَنْتَ الهُمَامُ اللَّيْثُ فِي مَعْرِكِ الوَغَى إِذَا شَابَتْ الهَيْجَا وَ شَبَّتْ ضِرَامُهَا

فالشّاعر يمدح الخليفة ويصفه بالقوّة و الشّجاعة في أرض المعركة كالأسد الضّرغام الذي لا يخاف في المواجمة، فالشّاعر لاهتمامه بشجاعة ممدوحه استعمل هذا النّوع من التّشبيه لخدمة هذا الأمر و إبراز هذه الصّفة فيه.

و لمّا أراد الشّاعر أن يصوّر جود وكرم الخليفة للمبالغة و غلوّ في تعظيمه التفت إلى التّشبيه المقلوب الذي أدّى له ما يريده فقال أيضا<sup>(5)</sup>:(الطّويل)

<sup>1-</sup> التّشبيه الضّمني: تشبيه لا يوضع فيه المشبّه و المشبّه به في صورة من صور التّشبيه المعروفة بل يلمحان في التّركيب. البلاغة الواضحة مع دليلها، ص47.

<sup>2-</sup> التّشبيه البليغ: هو ما حذف منه الأداة و وجه الشبه. المرجع نفسه، ص25.

<sup>3-</sup> تاریخ بني زیان، ص203.

<sup>4-</sup> الديوان، ص171.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه، ص171.

## وَ لاَ الغَيْثُ أَنْدَى مِنْ مَوَاهِبِكَ الَّتِي يَجُودُ عَلَيْنَا صَوْبُهَا وَهِيَامُهَا

إذا تأملنا هذا البيت وجدنا أنّ الشّاعر بالغ وغلا في تشبيه ممدوحه بصفة الكرم والجود حتّى صوّره بأنّه أجود و أندى من الغيث وكأن الشّاعر ما وجد ضالّته في التّشبيه المفصّل و البليغ و الضّمني في إبراز هذه الصفة في ممدوحه بل زاد الأمر مبالغة بهذا التّشبيه المقلوب.

أمّا إذا انتقلنا إلى المقطّعات الّتي وصفت المظاهر الحضاريّة في المغرب الإسلامي خلال هذه الفترة فنجد فيها أنّ الشّعراء لم يتخلّوا عن استعمال التّشبيه ومن ذلك ما قاله أحمد ابن ليون وهو يحثّ على حفظ العلم (السّريع)

فَعِزَّةُ العَالَم مِنْ حِفْظِهِ كَعِزَّةِ المُنْفِقِ فِيمَا عَلَيْهِ

الشّاعر في هذا البيت يدعو إلى حفظ العلم فهو دين عليه وذلك عزّة للعالم كعزّة المنفق بأن يسدّد ما عليه من دين؛ فشبّه عزّة العالم في حفظ العلم بعزّة المنفق فيما عليه من دين فاستعمل الأداة وحذف وجه الشّبه، على سبيل التّشبيه المجمل.

و من التشبيه الذي وظّفه الشّعراء أيضا في هذه الفترة في نظمهم التّشبيه الضّمني في قول أحمد بن ليون (2): (كامل تامّ)

إِحْذَرْ مُوَاخَاةَ الدَّنِيءِ فَإِنَّهَا عَارٌ يَشِينُ وَ يُورِثُ التَّضْرِيرَا

فَالْمَاءُ يَخْبُثُ طَعْمُهُ لِنَجَاسَةٍ إِنْ خَالَطَتْهُ وَ يُسْلَبُ التَّطْهِيرَا

إذا تتبعنا هذين البيتين وجدنا أنّ الشّاعر لمّح إلى أنّ مؤاخاة الدّنيء تجلب العار و الضّرر و الحال هذه كحال الماء الطّاهر إذا خالط النّجس فإنّه ينجس مثله و يتضرّر فضمّن هذا التّشبيه و لم يضع المشبّه و المشبّه به في صورة التّشبيه المعروف، فهذه الصّور التي يستعملها الشّعراء يقربون بها المعاني و بالمثال يتّضح المقال.

<sup>1-</sup> نفح الطيب، ج5، ص545.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ج5، ص545.

و قبل أن نسدل الستار على التشبيه نقول إنّ استعال الشّعراء لهذا اللّون البلاغي بصورة ظاهرة في إبراز مظاهر الحضارة في المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين، لم يسم أشعارهم بالتقص أو التّقليد بل إنّ المواضيع التي تطرقوا إليها هي التي فرضت عليم هذا التّكثيف فنوّعوا من التّشبيه ما بين مفصّل و بليغ و مجمل، وكان هذا بحسب المقام و لتقريب المقصود والمعنى بالصّورة التي رسموها بهذا التّشبيه.

#### ب- الاستعارة:

إنّ الاستعارة في الترّاث النقدي و البلاغي هي" أن يكون للّفظ أصل في الوضع اللّغوي المعروف تدلّ الشّواهد على أنّه اختصّ به حين وضِع، ثم يستعمله الشّاعر أو غير الشّاعر في غير ذلك الأصل و ينقله إليه نقلا غير لازم" (1).

إنّ تقديم التّشبيه على الاستعارة لا يعني الحط من قدرها و التّقليل من شأنها، و إنّا يرجع ذلك إلى كونه أساس الاستعارة، و إذا كان التّشبيه ذا مكانة عالية عند الشعراء واستعمله أكثرهم أو جلّهم إن لم نقل كلّهم، فإنّ الاستعارة تنتج صورا عميقة تفوق الصّور التي يؤدّيها التّشبيه فهي تمثّل مرحلة الدّقة الفنّيّة، "و تعتمد أيضا على التّشخيص (2) الذي يعد ضروريًا، ذلك أنّ الأدباء عموما يلجؤون إليه قصد التّعبير و هو يحتاج إلى ملكة خاصّة متميّزة مستعدّة للخلق و الإبداع في مختلف الرّموز والمعاني المجرّدة نسبتها إلى مختلف الأشكال سواء كانت مجرّدة أو محسوسة و بذلك يقصد تصويرها كما تقع في الحسّ والشّعور و الخيال، و هذا ما يجعلنا ندرك كلّ الصّور الاستعاريّة "(3).

و إذا قلنا آنفا بأن الاستعارة تعتمد أساسا على "تشبيه حذف أحد طرفيه و العلاقة المشابهة دامًا فهي تنقسم إلى قسمين: تصريحيّة و مكنيّة "(4) و لا شكّ أن شعراء المغرب

<sup>1-</sup> أسرار البلاغة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، منشورات مُحَّد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، ط1، 1422هـ/2001م، ص31.

<sup>2-</sup> التّشخيص: هو إحياء المواد الحسّيّة الجامدة و إكسابها إنسانيّة الإنسان و أفعاله، الصّورة الفتيّة في شعر أبي تمام المؤسّسة العربيّة للدّراسات و النّشر، بيروت، دط، 1978م، ص210.

<sup>3-</sup> المدائح في العصر الزّياني، ص157.

<sup>4-</sup> البلاغة الواضحة، ص77.

الإسلامي في هذه الفترة وظّفوا هذين النّوعين في قصائدهم و مقطوعاتهم و من ذلك قول النّغري في قصيدته :(الطّويل)

وَ مَا إِنْ ذَمَمْتُ الشَّيْبَ أُدْخِلَ مَفْرِقِي فَكُمْ مِنْ يَدٍ للشَّيْبِ مَشْكُورَةً عِنْدِي (1)

فالشّاعر في هذا البيت شبه الشّيب بالإنسان ثم حذف و رمز إليه بشيء من لوازمه و هي "اليد" على سبيل الاستعارة المكنيّة و لقرينة إثبات "يد للشّيب" و أراد بها الشّاعر أن يثبت نعمة الشّيب عليه حتّى يتذكّر و يتفكّر في أمره ويعود إلى باريه ورشده والشّيب شيء ملموس و محسوس استطاع الشّاعر أن يضيف إليه خاصيّة إنسانيّة قصد تصوير حالة الإنسان المذنب، فالشّيب كأنّه شخص حريص كل الحرص على عدم إغماض العين والتّغافل فيوقظ غيره ويخرجهم من الغفلة التي يتخبّطون فيها. وقوله أيضا (الطّويل)

عَلَيْهِ سَلْاَمُ اللَّهِ مَا رَبَتِ الرُّبَى وَمَا صَافَحَتْ رِيحُ الصَّبَا قُضُبَ الرَّنْدِ

إذا تأمّلنا هذا البيت وجدنا أن الشاعر شبه مصافحة الإنسان بمصافحة ريح الصّبا للقضب الرّند، فحذف المشبّه به وهو الإنسان و صرّح بلفظ المشبّه فالاستعارة مكنيّة والقرينة "صافحت" أراد الشّاعر أن يثبت مصافحة الرّبح للقضب عند هبوبها؛ فملامسة الرّبح للقضيب جعلها مصافحة له فهذه المشابهة زادت الصّورة جالا و تحول المستحيل ممكنا فالشّاعر جعل عناصر الطبيعة المحسوسة ترقى لدرجة الإنسان.

أمّا ابن خلوف فلم تخل قصيدته من الاستعارات بل أكثر منها، و على سبيل المثال لا الحصر قوله (3):(الطّويل)

رَأًى البَرْقُ تَعْبِيسَ الدُّبَى فَتَبَسَّمَا وَصَافَحَ أَزْهَارَ الرُّبَى فَتَنَسَّمَا وَ صَافَحَ أَزْهَارَ الرُّبَى فَتَنَسَّمَا وَ لَأَحَ جَبِينُ الصَّبْحِ فِي طُرَّةِ الدُّجَى فَخِلْتُ بَيَاضَ الثَّغْرِ فِي سُمـْرِ اللَّمَا

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص197.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص203.

<sup>3-</sup> الديوان، ص158.

وَ رَقَّ لِـوَاءُ البَرْقِ لَمَّا تَلاَعَبَتْ سَوَابِقُ خَيْلِ الرِّيحِ فِي حَلْبَةِ السَّمَا وَ أَوْتَرَ رَامِي الجَـوِّ قَوْسَ سَعَابَةٍ وَ أَرْسَلَ نَحْوَ الأَرْضِ بِالقَطْرِ أَسْهُمَا وَ قَدْ بَلَّ أَرْدَانَ الثَّرَى دَمْعُ مُزْنَـةٍ تَنَاثَرَ فِي أَسْلَلَكِهَا فَتَنَظَّمَا وَقَدْ بَلَّ أَرْدَانَ الثَّرَى دَمْعُ مُزْنَـةٍ تَنَاثَرَ فِي أَسْلَلَكِهَا فَتَنَظَّمَا

إذا تأمّلنا أبيات ابن خلوف نرى أنّ الشّاعر له قدرة كبيرة على التّشخيص؛ فجعل عناصر الطّبيعة المحسوسة ترقى لدرجة الإنسان" البرق يرى"، "صافح أزهار الرّبا". وربّا ظلّ ابن خلوف لافتا النّظر في قصيدته عند المعالجة الفنيّة للصّورة الاستعاريّة مما يجعلها موضع الاهتمام، ويحقّ لنا أن نقول بأنّ الاستعارة عنده أصبحت فنّا له خصائصه ومميّزاته.

وإذا أمعن القارئ النظر لهذه الأبيات سرعان ما يجد نفسه أمام لوحة فنيّة استقت معطياتها و دقائقها من الطّبيعة المختلفة و التي جعلها الشّاعر و كأنهّا حيّة متحرّكة تشابه الإنسان و الكائنات الحيّة وتستقي حيويّتها منها، صار البرق يرى، والصبح له جبين ولواء البرق رقّ، والريح خيل، رامي الجوّ، قوس سحابة، دمعة مزنة، تناثر في أسلاكها.. تشخيص المجرّدات صار سمة في شعر ابن خلوف فكثرت فيه الاستعارات المكنيّة التي صيرت الجمادات حيّة وكأنهّا ترى و لها جبين و غير ذلك، فالقصيدة عمّها هذا النّوع من الاستعارات والأمثلة كثيرة.

وما يجدر الإشارة إليه كذلك هو تشخيص المجرّدات الذي ورد في قصيدة ابن خلّوف حيث قال<sup>(1)</sup>:(الطّويل)

خَلِيلَيَّ هَلْ صَافَحْتُمَا رَاحَةَ الهَـوَى بِرَاحَة مُغْرِّي بِالصَّبَابَةِ مُغْرَمًا

في اليّة هذه الصّورة أكسبتها من تشخيص الشّاعر للشّيء المجرّد (الهوى) ما يجعله إنسانا يملك جسما يتصرّف فيه كيف ما شاء، و منه الرّاحة التي يصافح بها الإنسان من شاء، فصوّر لنا الشّاعر أنّ للهوى راحة، وهذا التّشخيص الذي يدعمه الإيحاء فيجعله أكثر قوّة و تميّزا، صرّح الشّاعر بلفظ المشبه "الهوى"و حذف المشبه به وأشار إلى القرينة الدّالة عليه و هي "راحة" على سبيل الاستعارة المكنيّة.

<sup>1-</sup> الدّيوان، ص159.

ما نخلص القول إليه هو أنّ شعراء المغرب الإسلامي في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين وصفوا لنا المظاهر الحضاريّة في هذه الفترة ولم يخل شعرهم من الاستعارات كما أنّهم شخّصوا لنا بعض المحسوسات والمجرّدات في صور عديدة مثّلنا لها في هذا البحث.

# ج- الكناية:

إنّ شعراء المغرب الإسلامي الذين اهتمّوا بوصف الحضارة في القرنين الثّامن والتّاسع لم يكتفوا بتوظيف التّشبيه والاستعارة فحسب بل استندوا قصد التّعبير عن أفكارهم ومعانيهم على نوع بلاغي آخر ألقى بظلاله على الصّورة الفنّية لديهم ألا وهي الكناية.

و رغم أنّ الكناية لم يكن لها حظ وفير إذا ما قورنت بسابقتها التّشبيه و الاستعارة إلاّ أنّ موقعها في خطابهم الشّعري كان باديا وواضحا فكانت أداة التّشكيل الفنّي للصّورة البلاغيّة و"هي أن يعبّر عن شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدّلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السّامع" (1).

إذا تأملنا هذا البيت الشعري لاحظنا أنّ الصّورة الكنائية وردت في عبارة"زمن الورد" وقد وضّحت لنا جهال ذلك الزّمن و أنّ الشّاعر معجب به و يتمنى أن يعود حتى يلقى من يتغزّل بها و يتكلّم عنها، فهي أيّام حلوة يتمنّى كلّ إنسان أن لا تنقضي وتفوت يروّح بها عن نفسه ويرتاح لذكراها.

و ممّا لا ريب فيه أنّ الشّاعر نهج هذا المسلك للهرب من الذّات و من اللّغة العادية بما تقوم عليه من تصريح، وهو ما يحظى به التّلميح في المتلقي من قوّة التّأثير وتوكيد المعاني

<sup>1-</sup> معجم التّعريفات، علي بن مُحَّد السّيد الشّريف الجرجاني، تحقيق ودراسة: مُحَّد صدّيق المنشاوي، دار الفضيلة القاهرة باب الكاف ( الكاف مع الميم و النون)، ص157.

<sup>2-</sup> تاریخ بني زیان، ص196.

في نفسه التّواقة و التي تنجذب إلى كلّ ما هو جديد فالأسلوب المباشر صار معتادا ومؤتلفا و شائعا مما يجعله أقرب إلى الشّؤم والملل، و في هذا قال أيضا<sup>(1)</sup>:(الطّويل)

وَ يَهْنِكَ أَبْنَاءٌ بَنَوْا بِكَ مَجْدَهُمْ وَلاَحُوا نُجُومًا فِي سَمَا ذَلِكَ المَجْدِ

يمدح الشّاعر في هذا البيت الخليفة أبا تاشفين و يهنيه بفرح رعيته به وأنّهم بنوا مجدهم به، و صاروا نجوما فعلت مكانتهم؛ الشّاعر لم يعبّر عن هذا المعنى بهذه البساطة و إنّها كنّى هذا التّعبير بكلمتين" لاحوا نجوما" حتّى يصل إلى هذا الهدف بصورة غير مباشرة وبإشارة و إيحاء إليه على سبيل الكناية، و يقول ابن خلوف القسنطيني أيضا<sup>(2)</sup>:

ويَا رَبِّ يَا أَللَّهُ كُنْ لِي وَلَا تَكُنْ عَلَيَّ فَقَدْ ضَاقَ الفَضَاءُ وَأَظْلَمَا (الطّويل)

الشّاعر في هذا البيت يطلب من الله تعالى العفو والغفران والرّحمة وأن يكون معه فيدخله الجنّة و لا يكون عليه فيعذّبه و يدخله النّار؛ وكنّى هذا بقوله: "كُنْ لِي وَ لَا تَكُنْ عَلَى ".

ثم قال على سبيل الكناية "فقد ضاق الفضاء و أظلما" وقصد بذلك كثرة ذنوبه وحسرته عليها هي التي جعلت صدره ضيقا حرجا كأنّا يصّعَّدُ إلى السّماء فأظلمت عليه الدّنيا.

بالرّغم من أنّ شاعرنا وظّف الكناية وكان قطرة من غيث الشّعراء الذين استعملوها إلا أنّ حسن توظيفه لها و جعْلِها متناسقة في روح بيته الشّعري كانت إبداعا منه.

أمّا الكنايات التي وردت في مقطعات وصف المظاهر الحضارية من شعر المغرب الإسلامي خلال هذه الفترة فنورد منها قول أحمد بن ليون و هو يحث على حفظ العلم (3)؛ العِلْمُ مَا أَنْتَ فِي الحَمَّام تَحْضُرُهُ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ التَّكْلِيفُ وَ الكَمَدُ

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص202 .

<sup>2-</sup> الديوان، ص169.

<sup>3-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص545.

الشّاعر في هذا البيت وظّف تلميحات لطالب العلم بأنّه لا بدّ أن يكون في الصّدر و معك أينها كنت أو ارتحلت على سبيل الكناية و بألفاظ وجيزة. أمّا أبو جعفر ابن مُحَّد ابن جزي فقد نبّه النّاس عن عدم احتقار الفقراء فقال :( الطّويل)

أَرى النَّاسِ يُـولُونَ الغَنِيَّ كَرَامَةً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً لِرُفْعَةٍ وَ مِقْدَارِ

.....

بَنُو الدَّهْرِ جَاءَتُهُمْ أَحَادِيثُ جَمَّةٌ فَمَا صَحَّحُوا مِنْهَا إِلاَّ حَدِيثَ ابْنَ دِينَارِ (1)

الشّاهد من هذين البيتين ما جاء في الشّطر الثّاني من البيت الأخير هو كناية عن اهتهام النّاس الكبير بالغني و احتقارهم للفقير؛ أي أنّ الأحاديث التي جاءت في فضله لا يأخذونها بعين الاعتبار بل يردّونها طوعا لأهوائهم .

الكناية إذن وظفها شعراء المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع في وصف بعض المظاهر الحضاريّة و إن كانت قليلة مقارنة بالتّشبيه والاستعارة إلاّ أنّ بصمتها كانت حاضرة، إنّ التّشبيه كان جليّا خاصّة في شعر الثّغري التّلمساني، أمّا الاستعارة فقد أكثر منها ابن خلوف القسنطيني في مولديّاته.

#### 2- الصّور الحسّية:

هي تلك الصّور التي ندركها عن طريق الحواس فتنبهر عيوننا بالألوان و أنوفنا بالعطور وأسياعنا بجلو النّغم و لساننا بالمذاق العذب و أصابعنا بالنّاعم.

فالحواس هي المنبع الأوّل الذي تستمدّ منه الصّور أبعادها، و المنظار الذي يلتقط الشّاعر من خلاله صور العالم الخارجي لتشكيل المادّة الأساس التي يعبر من خلالها الشّاعر عن عواطفه و أحاسيسه، فيختار منه ما ينسجم مع تجربته، "فالحواس كلّها هي

<sup>.</sup> 1- تاريخ الأدب العربي، عمر فزوخ، ج6، ص559

الوسائل التي تغذّي ملكة التّصور و الخيال و تنقل إليها مجتمعة أو متفردة الصّورة بشتّى مصادرها و طبائعها"(1).

#### أ- الصّورة البصريّة :

هي صورة نلحظها و ندرك أبعادها بواسطة حاسّة البصر و التي "ترتبط ارتباطا وثيقا بالرّؤية الوصفيّة الخارجيّة للأشياء، فهي أقرب إلى السّطح منها إلى أعماق الشّاعر ذاته"<sup>(2)</sup>.

فحاسّة البصر من أكثر الحواس التي أدرك الشّاعر من خلالها الموجودات وظّفها في صور شعريّة لإيصال فكرة وأحاسيس وما يؤرقه، فهي تعدّ أداة للتّعبير. فالصّورة البصريّة يندرج تحت لوائها صور تخدمها وفي طليعتها الصّور الحركيّة والصّور اللّونيّة.

## 1- الصّور الحركيّة:

إنّ الحركة في الشّعر العربي ساهمت بقدر كبير في تشكيل الصّورة البصريّة، وإذا أمعنّا النّظر في الشّعر المدروس وجدنا فيه صورا متحرّكة ومتموّجة، بل حتى الصّور الجامدة حوّلت و صيّرت صورا حيّة في غالبها ونابضة بالحياة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدة الثّغري حيث قال<sup>(3)</sup>:(الطّويل)

بُدُورٌ طَوَتُهَا حِينَ جَدَّتْ بِهَا النَّوَى خُدُورٌ كَمَا يُطْوَى الْكِمَامُ عَلَى الوَرْدِ فَجُدْتُ بِرُوحِي مِثْلَ مُنْتَثِرِ العِقْدِ فَجُدْتُ بِرُوحِي مِثْلَ مُنْتَثِرِ العِقْدِ

إنّ الشّاعر يبكي على الأيّام الحلوة التي مرّت به مع محبوبته، ويتباكى على الأيّام الحلوة التي مرّت عليه ويقول أنّها انطوت ولم تَعد، و هو يريد أن يسعى جاهداكي يعيدها مرّة أخرى؛ فوظّف بعض الأفعال التي توحى بالحركة (طوتها، يطوي، عادت) ومن الأسهاء

<sup>1-</sup> بناء الصّورة الفتّية في البيان العربي موازنة و تطبيق، كامل حسين البصير، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1987، ص124/123.

<sup>2-</sup> تطوّر الشّعر العربي الحديث في العراق، إتّجاه الرّؤيا و جاليّات النّسيج، علي عباس علوان، منشورات وزارة الإعلام، 1975، ص47.

<sup>3-</sup> تاریخ بني زیان، ص197.

كذلك (وصلهم، منتثر). و هذه الصّور الحركيّة تجسّدت بهذه الأفعال والأسهاء والتي بيّنت لنا بأنّ زمن الورد طوى أيّامه، ودموعه عادت إلى خده، ثمّ تناثرت من جديد وكرّر الفعل طوى و فيه دلالة و إيجاء على أنّ هذا الحبّ اختفى و طوى أيّامه كها تطوى الكهام. و قول الثّغري أيضا في مدح النّبي صلّى الله عليه وسلّم (1):(الطّويل)

لَأَرْجُو شَفِيعَ المُذْنِينَ مُحَمَّدًا يُشَفِّعُهُ المَوْلَى فَيَشْفَعُ فِي العَبْدِ

.....

لَهُ حَنَّ جِذْعُ النَّخْلِ عِنْدَ فِرَاقِهِ حَنِينًا شَكَى مِنْ شَوْقِهِ أَلَمَ الفَقْدِ فَرَاقِهِ فَرَاقِهِ إِلَى أَنْ تَرَوَّى الجَيْشُ مِنْ ذَلِكَ الوِرْدِ فَاضَ نَمِيرُ المَاءِ بَيْنَ بَنَانِهِ إِلَى أَنْ تَرَوَّى الجَيْشُ مِنْ ذَلِكَ الوِرْدِ

في البيت الأوّل يثبت الشّاعر الشّفاعة للنّبي ﷺ فاستعمل أسهاء تدلّ على الحركة منها (شفيع) و هي صيغة مبالغة لأنّه هو الوحيد الذي خصّ بالشّفاعة لأمّته، ثم ذكر أفعالا تدلّ على الحركة كذلك من جنس هذا الاسم و مشتقة منه و هي (يشفّعه، يشفع) ليؤكّد هذا المخصوص، ثم ذكر بعض معجزاته ﷺ في البيتين الثّاني و الثّالث.

المعجزة الأولى هي حنين جذع النّخلة له على فاشتكت له ألم الفراق، و قد تشكّلت هذه الصّورة الحركية من خلال عنصر الحركة في الفعل (اشتكى) الذي جسّد لنا حركة النّخلة بالشّكوى، و أمّا الاسم (فراقه) فقد جسّد هو كذلك حركة النّبي على بالمفارقة لها ممّا يمكننا القول بأنّ الحركة هنا تعدت حدود الدّلالة الطّاهرة و نفذت إلى دلالة هي وجدانيّة مختزنة في أعماق النّخلة و هو الحنين.

أمّا المعجزة الثّانية الواردة في البيت الثّالث دلّ عليها الفعل (فاض) الذي يشير إلى صورة حركيّة جسّدت لنا صورة نبوع الماء من بنانه ﷺ.

و لأحمد بن ليون أبيات يصوّر لنا فيها الطّالب كيف ينال حظّه من العلم فيقول (2):

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص199.

<sup>2-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص544.

ولاَ يَرُدَّكَ عَجْ لِنَ عَنْ أَخْذِ أَعْلَى طَرِيقَهُ (المجتث) فَإِنَّ مَنْ جَدَّ يُعْطَى فِيمَا يُحِبُّ لُحُ وقَهُ

إنّ شاعرنا يوجّه طالب العلم حتّى لا يأخذه العجز و الفتور في نيل العلم و تحصيله للوصول إلى أعلى مراتبه و طرقه، و الصّورة البصرية الواردة في هذين البيتين دلّت عليها العبارة (لا يردّك عجز) الذي يشير إلى حدوث حركة تدفع بطالب العلم إلى الاجتهاد في تحصيل العلم و أكّد ذلك الأفعال: (أخذ، جدّ، يعطي) و هذه الصّورة الحركيّة ذات وجمة أماميّة من خلال عنصر الحركة المتمثّل في (لا يردّك) الذي جسّد التقدم الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم حتّى يكون له ذلك العطاء المبتغى و المرجو منه، فيلحق مرتبة عالية في الدّنيا و الآخرة .

### 2- الصّورة اللّونيّة :

إنّ تشكيل الصّور البصريّة تعدّى إلى الألوان، فقد أسهمت في تبيان كثير من المعاني والأفكار التي أراد شعراؤنا التّعبير عنها، فإذا استقرأنا الشّعر المدروس تبيّن أنّ اللّونين الأبيض والأسود كانت لهما حصّة الأسد في الألوان، و قد تشابه فيهما الحسّ الفنّي لدى شعرائنا، فتنوّعت ريشتهم في رسم لوحات فنيّة، و من ذلك التّعبير عن الشّنائيّة الحربيّة (السّيوف، الرّماح) بالشّنائية اللّونية (البيض، السّمر) و كان هذا في شعر المولديّات بالدرجة الأولى، و إذا أمعنّا النّظر في نظم شاعر البلاط المريني ابن خلّوف خاصّة عند قوله (الطّويل)

وَ أَبْيَضَ بَسَّامَ الفِرْنْدِ مُجَوْهَرًا وَ أَسْمَرَ مَصْقُولَ السِّنَانِ مُقَوَّمَا

نجد أنّه عبّر عن السّيف بلفظة (أبيض) في الشّطر الأوّل، كما عبّر عن الرّمح بلفظة (أسمر) وكان هذا في الشّطر الثّاني. و لا شكّ أنّ هذه الزخرفة اللونيّة من البياض تمنحه نصاعة و بياضا زيادة عن كونه هنديّا من أحسن الأسلحة و أجودها و أمضاها، أمّا نسبة صفة السّواد إلى الرّمح الحاد تمنحه تميّزا أكبر إلى جانب السّيف و بهذا تتبيّن الدّلالة على

<sup>1-</sup> الديوان، ص160.

هذين اللونين على أنها رمز للقوّة في العتاد وبها يكون إرهاب العدوّ وإخافته وهذا أمرلا بدّ منه في سياسة هذا الفنّ العسكري. والحقيقة أنّ هذا تأكيد من الشّاعر وإدراك منه بأهميّة الألوان، ثمّ أعاد ابن خلوف هذه الثّنائية في موضع آخر من قصيدته فقال (الطّويل)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ قَدْ ضَلَّلَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ وَصَيَّرَهُمْ لِلْبِيضِ وَ السُّمْرِ مَغْنَمَا

الشّاعر خاطب النّصارى الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا، وظنّوا بدينهم المحرّف أنّهم يحسنون صنعا و سَيصُولُون و يجُولُون على المسلمين حتى يقضوا عليهم و على دينهم فهذا حلم يقظة لا شكّ و سيصلون نارا، و سيكونون غنيمة للمسلمين و لكن الشّاعر عبّر عن هذا الأخير بقوله: " و صيّرهم للبيض و السّمر مغنا."

ففي هذه الصورة وظف الشّاعر اللّونين الأبيض و الأسمر ضدّ الأعداء ليبيّن لهم صورة قوّة جيش المسلمين فيرعبهم و يرهبهم.

و إذا تأمّلنا البيت من جمة أخرى وجدنا أن البياض هو "ضدّ السّواد على الحقيقة وإذا كان كلّ واحد منها كلّما قوي زاد بعدا من صاحبه، و ما بينها من الألوان كلما قوي زاد قربا من البياض، وأيضا فلأن البياض منصبغ لا يصبغ والسّواد، فإن ضعف زاد قربا من البياض، وأيضا فلأن البياض منصبغ لا يصبغ والسّواد صابغ لا ينصبغ وليس سائر الألوان كذلك لأنهّا كلّها تصبغ و تنصبغ".

و في المقام نفسه نظم الثّغري بيتا يمدح فيه الخليفة أبا تاشفين و يصف جيشه فيقول<sup>(3)</sup>:(الطّويل)

لَهُ العَسْكَرُ الجَرَّارُ يَجْلُو قَتَامَهُ أَسِنَّتُهُ كَالشُّهْبِ فِي الظُّلَمِ الرُّبْدِ

إذا أمعنا النظر في هذا البيت لاحظنا أنّ الثّغري يصوّر الأسنّة في الظلام شهبا بيضاء إلاّ أنّ اللّونين الأسود و الأبيض لم يذكرهما تصريحا، بل أشار إليها تلميحا مرّة بالظّلم التي يراد بها اللّون الأسود و مرّة أخرى بالشّهب و يراد به اللّون الأبيض فجمع الشّاعر بين

<sup>1-</sup> الدّيوان، ص167.

<sup>2-</sup> العمدة، ج2، ص11.

<sup>3-</sup> تاریخ بنی زیان، ص200.

ثنائية متضادة الألوان و الغرض من ذلك إظهار قوّة الجيش و سرعة تحرّك أسنّه كأنهّا شهب سريعة، وبهذا نقول أنّ استعمال هذه الألوان تعطي النّص و تضفي عليه بعدا دلاليّا. و قد قال أيضا في مقدمة قصيدته (1):

# وَ لَاحَ جَبِينُ الصُّبْحِ فِي طُرَّةِ الدُّجَى فَخِلْتُ بَيَاضَ الثَّغْرِ فِي سُمْرَةِ اللَّمَا

إنّ صورة الثّغر في هذا البيت هي من أهمّ الصّور التي تكشف نفسيّة الشّاعر وما يعانيه لفقدانه محبوبته، فاللّون الأبيض لم يأت في صورته المعهودة الصّفاء والنّقاء بل جاء في صورة سمرة ممّا تعكس نفسيّة الشّاعر، "وهذا أمر مستساغ إذا كان هناك رصيد نفسي ووجداني يهب هذه الألوان بواسطة التّشبيه والاستعارة المعنى الداخلي الذي يحرّك الشّاعر "(2). وهذا يشير به إذ لم يصل إلى محبوبته فنفسيّته مكدّرة لا صفاء فيها ولا نقاء .

و إذا تتبعنا الصّورة اللّونيّة في الشّعر المدروس نجد الشّعراء قد صوّروا لنا صورا لونيّة ولكن هذه المرّة ليست من قبل الثّنائيات وإِنمّا صور مفردة، ومن ذلك قول الثّغري في قصيدته الدّالية (3):(الطّويل)

# إِذَا ابْيَضَ فَوْدِي زَادَ طَبْعِي رِقَّةً كَمَا وَصَفُوا البِيضَ الرِّقَاقِ مِنَ الهِنْدِ

و لا يصادفنا بياض الشّيب إلا في سياق واحد قام فيه الشّاعر بعمليّة تمويه فأراد أن يجعله من ملامح القوّة والحيويّة فيبتعد به عن هوى النّفس و يسعى جاهدا إلى الإكثار من الطّاعات فيجعل حيويّته و نشاطه في هذا الجانب حتى يقلب ضعفه فيه إلى قوّة فيتوب إلى الباري عزّ وجلّ، فيرقّ طبعه كرقّة السّيوف الهنديّة القويّة، فأراد الشّاعر أن يحوِّر هذا الضعف و الرّقة إلى قوّة وصلابة.

<sup>1-</sup> الدّيوان، ص158.

<sup>2-</sup> دراسة: جمالتات اللّون في القصيدة العربيّة، ذياب حافظ مُحَّد، مجلّة فصول، القاهرة، م5، ع2، 1985، ص45. 3- تاريخ بني زيان، ص198.

و قد لجأ شعراء المغرب الإسلامي في هذه الفترة إلى استخدام صورة اللّون الأصفر و من أولئك الثّغري حيث قال(1):(الطّويل)

هُوَ الوَحْيُ أَجْلَى مِنْ سَنَا الشَّمْسِ فِي الضُّحَى سَنَاهُ وَ أَحْلَى حِينَ يُتْلَى مِنَ الشَّهْدِ

في هذا البيت صوّر لنا الشّاعر أنّ وضوح ضوء الشّمس في الضّحى و بزوغه هو بيّن تصفو به السّياء و تظهر واضحة لكلّ راء و مع هذا كلّه فإنّ الوحي الذي جاء به النّبي صلّى الله عليه وسلّم هو أوضح و أبين و أجلى لكلّ عاقل صاحب فطرة سليمة، فالأوامر التي جاءت فيه و النّواهي لا تخالف فطرته و خلقته، فهي جليّة لأولي النّهى و الألباب، فلون الصّفرة في هذه الصّورة كان له دور صفاء الأشياء و جلائها.

#### ب - الصّورة السّمعيّة:

إنّ الصّور السّمعيّة تعدّ أحد أنواع الصّور الحسّيّة وهذه الأخيرة تنضوي تحت الصّورة الفنيّة، ولا يقوم هذا النّمط من الصّور إلا على حاسّة السّمع، فيحاول الشّاعر أن يرسم له صورة عن طريق أصوات الألفاظ فتعتمد على الصّلة التي تنشأ بينها و بين الخيال و على تصور الأصوات و إيقاعها و فعلها في النّفس.

وقد وظّف شعراء المغرب الإسلامي في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين هذا النّمط من الصّور، ومن ذلك ما ورد في دالية الثّغري حيث قال<sup>(2)</sup>:(الطّويل)

كَسُحْبٍ وَ لَكِنَّ السُّيُوفَ بُرُوقُهَا إِذَا مَا اِنْتَضَوْهَا وَ الصَّوَاهِلُ كَالـرَّعْدِ

إذا تأمّلنا هذا البيت نجد أنّ الشّاعر اختار الألفاظ المناسبة التي تشكّل صورة سمعيّة حيث ينبثق منها الصّورة والإيقاع والحركة الحيويّة التي توحي بالفكرة و الصّورة إيحاءً قويًا، فيول جيش الخليفة أبي تاشفين لقوّتها حين تصهل تحدث صوتا كأنّه الرّعد و هذا يوحي بقوّتها و صبرها على تحمّل متاعب الحرب، وهذا الامتداد في النّسيج اللّغوي المعمّد على تشبيه من شأنه أن يساعد على توسيع الصّورة و تناميها، و جماليّتها لدى المتلقي وذلك

<sup>1-</sup> تاریخ بنی زیان، ص199.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص201.

لوجود مساحة مديدة من الإيحاء"<sup>(1)</sup> الذي يؤكّده الانسجام بين المشبه "الصواهل" والمشبه به "الرّعد" فهي تؤكّد لا شكّ الجانب الصّوتي للصّواهل أو الأحصنة وكذلك صوت الرّعد.

وللتّغري بيت آخر يصف فيه القصور وما يحيط بها من ورد وأشجار فقال<sup>(2)</sup>: (الطّويل) وَ زَهَا الدَّهْرُ وَ الغُصُونُ تَثَنَّتْ وَتَغَنَّتْ عَلَيْهِ وُرْقٌ شَـوَادِ

فالشّاعر في هذا البيت يوطّف الصّورة والصّوت قصد إعجاب القارئ والتّأثير فيه فالصّورة السّمعية وردت في الشّطر الثّاني ودلّت عليها القرينة "تغنّت" فلم يكتف الشّاعر في الشّطر الأوّل بالصّورة البصريّة بل راح يضيف الصّوت و النّغمة لهذه الأوراق كي يملك على السّامع كلّ مشاعره والذي يعزو فيه هذا المشهد الجميل المخضر بأشجار وألوان الزّهر المجانب لهذه القصور، وبهذه اللّوحة الفنّيّة البديعة حاولت ريشة فنّان أصيل وصف هذا المشهد الذي جمع بين الصّورة البصريّة والسّمعيّة "فالصّورة الشّعريّة محاكاة عند الشّاعر من حيث هي الفهم المحصّل" (3).

أمّا ابن خلوف القسنطيني فنجده يبني الصّورة السّمعية على الصّوتية كذلك فقال<sup>(4)</sup>: (الطّويل)

وَ تَغْرِيدُ قُمْرِيٍّ عَلَى عَطْفِ بَانَةٍ طَرِبْتُ لِنَجْوَاهُ فَغَنَّى وَ زَمْ زَمَا

يبين لنا الشّاعر صورة عصفور" قمري"وهو على غصن بانة يغرّد، يطرب له فأعجبه غناؤه فحنّ له و ركن إلى ناحيته و كأنّه يشتكيه بعد الحبيب و فرقته.

<sup>1-</sup> بنية الصورة الفتية في النص الشّعري الحديث (الحرّ)، نازك الملائكة أنموذجا، رائد وليد جرادات، مجلة الجامعة دمشق، م29، ع (أ+2)، 2013، ص566.

<sup>2-</sup> نفح الطّيب، ج7، ص121.

<sup>3-</sup> الصَّورة الشَّعرَيَّة من التَّشكيل الجمالي إلى جماليّات التّخييل، بسّام دهينة، مجلّة كلّيّة الآداب و اللّغات، خيضر مُجَّد بسكرة، جانفي/جوان 2012، ص254.

<sup>4-</sup> الديوان، ص159.

أمّا الشاعر أبو زكرياء الغرناطي وصف آلة نفط تهد الجبال فصور لنا صورة بصريّة و أخرى سمعيّة فقال<sup>(1)</sup>:(الطّويل)

وَ ظَنُوا بِأَنَّ الرَّعْد وَالصَّعْقَ فِي السَّمَا مُحَاقٌ بِهِ مَنْ أَيَّدَهُ الصَّعْقُ وَالرَّعْدُ

صوّر لنا الشّاعر الرّعد يصعقه في السّماء وما تحدثه الآلة من أصوات الصّعق و الرّعد فشبّه صورة الرّعد السّمعية والبصريّة في السّماء بصورة آلة نفط وهي صورة سمعيّة بصريّة و لكنّها في الأرض.

و هكذا نجد أنّ الصّور السّمعيّة تعدّدت في الشّعر في هذه الفترة، فقد تفنّن الشعراء في إبداعها ورسمها بريشة فنّان أصيل تبرز فيهاكلّ الدّقائق والتّفاصيل و ذلك لشدّة تأثيرها في النّفس.

## ج - الصّورة الشّمّيّة:

إنّ مجال هذا النّوع من الصّور يظهر جليّا من خلال الرّوائح أو ما هو مصدر للرّوائح كالأزهار و غيرها، و حينئذ تبنى الصّورة على ما يمكن شمّه، و تقترن هذه الصّورة بالطّيب و الشّناء الجميل للممدوح أو المرثي ولا شكّ أنّ هذه الصّورة معبّرة حسّيّة، فهي صورة و علامات لها دلالات من خلال هذه الحاسّة لدى الإنسان ولا ريب أنّ شعراء المغرب الإسلامي في القرنين الثّامن و التّاسع الهجريين خاصة الذين اعتنوا بالشّعر الحضاري لم يخل شعرهم من الصّورة الشّميّة ومن أولئك الثّغري التّلمساني حيث قال وهو يمدح الخليفة أبا ثابت (الطّويل)

فَمِنْكَ أَجَدْنَا القَوْلَ فِيكَ إِجَادَةً وَ مَا طَابَ مَاءُ الوَرْدِ إِلاَّ مِنَ الوَرْدِ وَلاَّ مِنَ الوَرْدِ وَلاَ غَرْوَ أَنْ حَيَّثُكَ بِالطِّيبِ رَوْضَةٌ تَجُودُ لَهَا بِالصَّيّبِ الطَّيّبِ العَهْدِ

فالشّاعر في البيت الأوّل يثني على الخليفة و يمدحه و يعزو هذا الحسن من القول و الإبداع بحسن الخليفة و يشبّه بماء الورد - وهي صورة شمّيّة - الذي تفوح منه رائحة

<sup>1-</sup> نفح الطّيب، ج5، ص493.

<sup>2-</sup> تاریخ بني زیان، ص202.

طيّبة أصلها و مرجعها و معدنها الورد، أمّا في البيت الثّاني فيبلغه التّحيّة من الرّوضة النّبويّة الطّيّبة التي عهده بها وو جوده الموصول كالمطر الذي لا ينقطع.

الشّاعر دامًا يحيي و يمدح بالطّيب الذي ينمّ عن دلالات نفسيّة كثيرة نقلتها هذه الصّورة. أمّا الصّورة الشّمية عند ابن خلّوف فقد تنوّعت ومن ذلك ما جاء في داليّة الثغري أيضا (1):(الطّويل)

وَ عَانَقَ مِنْ خُوطِ الأَرَاكَةِ مِعْطَفًا وَ قَبَّل مِنْ زَهْرِ الأَقَاحَةِ مِبْسَمَا

من خلال الاستعارة استطاع ابن خلوف أن يقدّم صورة شعريّة شمّيّة كونه يشخّص الطّبيعة و يجعل من شجر الأراك معطفا يعانق، وكذلك جعل من زهر الأقاحي إنسانا يقبل وكلاهما يفوح منها ريح طيّب يوحي بمكانة هذا المحبوب.

و من الصّور الشّمية التي ذكرها في داليته أيضا (2):

جَرَى هَارِبًا بِالبَرْقِ وَ الرِّيحِ مُسْرِعًا فَدَارَكَ مَا قَدْ نِيلَ أَدْنَاهُ أَحْجَمَا تَضِحُّ بِالكَافُورِ وَ المِسْكِ وَ ارْتَدَى رِدَاءَ ظَلاَم بِالصَّبَاحِ تَسَهَّمَا تَضِحُّ بِالكَافُورِ وَ المِسْكِ وَ ارْتَدَى

الشّاعر يشتكي بعد حبيبته عنه إذ أكثر من البحث عنها في الظّلام القاتم وهو كالبرق يضيء كي يجدها وكالرّيح مسرعا وراءها عساه أن يجد لها أثرا يدلّه عليها، ورائحتها الفوّاحة يشمها بين الحين والآخر و يتذكّرها وهي المسك والكافور ولكن لم يجدها وكأنّه في ظلام لا يرى فيه أحدا.

أمّا عن وصفه لمظاهر الطبيعة فقد شكّل فيها ابن خلوف كلّ الصّور و جعلها تختلط و تتداخل بحاسة الشّم. و قد يرجع ذلك إلى طبيعة الصّورة الفنيّة التي تدلّ على تجربة ذاتيّة، إذ "الشّمّ حصيلة واحدة من الحواس الخسة وسيلتها الأنف إلى الرّئة، فالجهاز العصبي الذي يقوم بعملية التّقرير يحكم على كلّ أنواع المشموم مشتركا مع الحواس الأخرى

<sup>1-</sup> الدّيوان، ص158.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص160.

التي هي بمجموعها وسائل للإدراك من جملة الوسائل"<sup>(1)</sup>. ومن ذلك ما جاء في مقدّمة قصيدته أيضا حيث قال<sup>(2)</sup>:(الطّويل)

رَأَى البَرْقُ تَعْبِيسَ الدُّبَى فَتَبَسَّمَا وَ صَافَحَ أَرْهَارَ الرُّبَى فَتَنَسَّمَا وَ لَاحَ جَبِينُ الصَّبْحِ فِي طُرَّةِ الدُّجَى فَخِلْتُ بَيَاضَ الثَّعْرِ فِي سُمْرِ اللَّمَا وَ رَقَّ لِـوَاءُ البَرْقِ لَمَّا تَلاَعَبَتْ سَوَابِقُ خَيْلِ الرِّيحِ فِي حَلْبَةِ السَّمَا وَ رَقَّ لِـوَاءُ البَرْقِ لَمَّا تَلاَعَبَتْ سَوَابِقُ خَيْلِ الرِّيحِ فِي حَلْبَةِ السَّمَا وَ أَوْتَرَ رَامِي الجَـوِ قَوْسَ سَحَابَةٍ وَ أَرْسَلَ نَحْوَ الأَرْضِ بِالقَطْرِ أَسْهُمَا وَ أَوْتَرَ رَامِي الجَوِ قَوْسَ سَحَابَةٍ وَ أَرْسَلَ نَحْوَ الأَرْضِ بِالقَطْرِ أَسْهُمَا

.....

وَ تَغْرِيدُ قُمْرِيٌّ عَلَى عَطْفِ بَانَةٍ طَرِبْتُ لِنَجْوَاهُ فَغَنَّى وَ زَمْزَمَا

إنّ المتأمّل في هذه الأبيات يجد أنّ الشّاعر ذكر معظم الحواس وجعلها متداخلة متشاكلة فيما بينها بما في ذلك حاسّة الشّمّ حيث يتعطّر بأزهار الرّبي، ويرى بياض الصّبح و هو ينجلي ويظهر وينغلق من سواد الدّجي، ويرصد حركة الرّياح ويسمع صوت القمري و هو يغني ويغرّد.

## د- الصّورة الذّوقيّة :

و تعتمد هذه الصّورة على ما يتذوّق الإنسان بهذه الحاسّة فيكون هذا الأخير أساسا في الصّورة الشّعريّة، و قد كان لهذه الحاسّة أهميّة عند شعراء المغرب الإسلامي في هذه الفترة خاصّة في شعر المولديّات.

و من ذلك قول الثّغري في قصيدته (3): (الطّويل)

هُوَ الوَحْيُ أَجْلَى مِنْ سَنَا الشَّمْسِ فِي الضَّحَى سَنَاهُ وأَحْلَى حِينَ يُتْلَى مِنَ الشَّهْدِ

<sup>1-</sup> اللَّمس في الشَّعر العربي، علي شلق، دار الأندلس للطَّباعة و النَّشر و التَّوزيع، 1984،ص05.

<sup>2-</sup> الديوان، ص158.

<sup>3-</sup> تاریخ بنی زیان، ص199.

فقراءة القرآن هي أحلى من الشّهد الذي يستخرج منه العسل، الصّورة التي استعملها الشّاعر في هذا البيت هي ذوقيّة و الحقيقة أنه قال من ذاق حلاوة تلاوة القرآن عرف أنّها أحلى من العسل.

و قد صوّر لنا ابن خلوف هذه الصّورة الذّوقيّة في قصيدته الدّالية حيث قال (1): (الطّويل) خَلِيلَيَّ هَلْ صَافَحْتُمَا رَاحَةَ الهَوَى بِرَاحَةِ مُغْرَى بالصَّبَابَةِ مُغْرَمَا وَ هَلْ ذُقْتُمَا كَاسَاتِ حُبِّ شَرِبْتُهَا عَلَى ثِقَةٍ أَنْ لَيْسَ يَعْتَادُ فِي ظَمَا

يخاطب الشّاعر خليليْه و يخبرهما أنّ كأس الحبّ الذي شرب منه، لا يظمأ بعده و هذا الذي جعله يهيم وراء حبيبته، و في هذا البيت استعمل الشّاعر هذه الصّورة الذوقية في قوله: " ذقتما كاسات حبّ شربتها ".

و لابن ليون التجيبي أبيات يصوّر لنا فيها الصّورة الذّوقية في بيت له عن رفقة السّوء فيقول<sup>(2)</sup>:(كامل تامّ)

إِحْذَرْ مُوَّاخَاةَ الدَّنِيءِ فَإِنَّهَا عَارٌ يَشِينُ وَ يُورِثُ التَّضْرِيرَا فَالْمَاءُ يَخْبُثُ طَعْمُهُ لِنَجَاسَةٍ إِنْ خَالَطْتُهُ وَ يُسْلَبُ التَّطْهِيرَا

الشّاهد في هذا البيت "يخبث طعمه" إذ يصوّر الشّاعر في هذا البيت الذي يخالط الدّنيء يصير مثله؛ كالماء إذا خالطته نجاسة صار نجسا، فذوق الماء لا يبقى على حاله الذي كان عليه قبل مخالطة النّجاسة و إنما يتغيّر إلى حال سيّئة وذوق لا يطاق.

## ه- الصّورة اللّمسيّة:

إنّ حاسة اللّمس" تتعلق بأطراف الأصابع أوّلا ثم سائر جسد اللاّمس و تتجاوز ما ذكرت إلى سائر الحواس فيشترك بعضها مع بعض فيقال عطر ناعم مخملي، و صوت رقيق و طعم لذيذ طري..، فوق هذا التّلامس ربّها قريبا أو بعيدا. و ذلك عملا بقانون الجاذبيّة

<sup>1-</sup> الديوان، ص159.

<sup>2-</sup> نفح الطيب، ج5، ص545.

الذي نرى آثاره في الأفلاك وعندئذ يبدو الوجود كله حقل تلامس يوجد المالك والأشياء فيها على اختلاف مظاهرها و جواهرها"(1).

إن مساهمة الصّورة اللّمسيّة في الشّعر المدروس كان قليلا، ومن الذين وظّفوه في قصائدهم الثّغري حيث قال<sup>(2)</sup>:

وَكُمْ كَاتِمٍ سِرَّ المَحَبَّةِ قَدْ وَشَى بِهِ مُهَرَاقُ الدَّمْعِ فِي مُهْرَقِ الْحَدِّ

إنّ الصّورة اللّمسية الشّعرية الواردة في هذا البيت قد تشكلت بالعناصر اللّمسية المّمثّلة في "محراق الدّمع" الذي لامس "محرق الخدّ" فتوقّعت صورة ملامسة الدّموع للخدّ.

ومن الصّور الشّعرية الحسّيّة اللّمسيّة التي وردت في قصيدة الثّغري قوله (3): (الطّويل)

عَلَيهِ سَلاَمُ اللّهِ مَا رَبَتِ الـرُّبَى وَ مَا صَافَحَتْ رِيحُ الصَّبَا قُضُبَ الرَّنْدِ فالصّورة الحسّيّة الواردة في هذا البيت في الشّطر الثّاني منه وهي من عناصر الطّبيعة

والصورة الحسية المتملة ألواردة في هذا البيت في الشطر الثاني منه وهي من عناصر الطبيعة اللّمسية المتملّة في "صافحت ربح الصّبا" "قضب الرّند" فكانت الصّورة اللّمسية جلية في مصافحة الربح و لمسها للقضب، و لا شكّ أنّ هذه الصّورة قد أسهمت في إجلاء المعنى و توضيحه، إذ الشّاعر يريد بذلك الإكثار من الصّلاة على المصطفى الرّبح الطّيّبة من شجر الرّند و هو يريد أيضا بذلك أن يبعث بسلام طيّب إلى المصطفى صلّى الله عليه وسلم .

أمّا في قصيدة ابن خلّوف القسنطيني فقد وردت صور عديدة حسّيّة لمسيّة ومن ذلك قوله (4): ( الطّويل)

رَأَى البَرْقُ تَعْبِيسَ الدُّجَى فَتَبَسَّمَا وَصَافَحَ أَزْهَارَ الرُّبَى فَتَنَسَمَا

<sup>1-</sup> اللَّمس في الشَّعر العربي، على شلق، ص05.

<sup>2-</sup> تاریخ بنی زیان، ص197.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص203.

<sup>4-</sup> الدّيوان، ص158.

وَلاَحَ جَبِينُ الصَّبْحِ فِي طُرَّةِ الدُّجَى فَخِلْتُ بَيَاضَ الثَّغْرِ فِي سُمْرِ اللَّمَا وَ رَقَّ لِـوَاءُ البَرْقِ لَمَّا تَلاَعَبَتْ سَوَابِقُ خَيْلِ الرِّيحِ فِي حَلْبَةِ السَّمَا وَ رَقَّ لِـوَاءُ البَرْقِ لَمَّا تَلاَعَبَتْ وَ أَرْسَلَ خَوْ الأَرْضِ بِالقَطْرِ أَسْهُمَا وَ أَوْسَلَ خَوْ الأَرْضِ بِالقَطْرِ أَسْهُمَا

إنّ الصّور الحسيّة اللّمسيّة ذات البنية الاستعاريّة في هذه الأبيات شُكِّلت كلّها من تشخيص الطّبيعة، ففي البيت الأوّل صوّر لنا الشّاعر هذه الصّورة بدنوّ البرق ومصافحته للأزهار وملامسته لها بضوئه، والثّانية ملامسة الصّبح اللّيل، وملامسة بياض الثغر بسمرة اللّها، وفي البيت الثّالث ملامسة الرّبح للبرق في حلبة السّهاء، أمّا البيت الرّابع فالصّورة اللّمسيّة تمثّلت في ملامسة المطر للأرض.

ونخلص القول إلى أنّ الصّور اللّمسيّة في شعر المظاهر الحضاريّة في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين قد تعدّدت و تنوّعت خاصّة في مولديّة ابن خلّوف و الذي استقى جلّ هذه الصّور من الطّبيعة وشخّصها باستعارات بديعة أضفت على الخطاب الشّعري معان قويّة واضحة وبيّنة تقرب للقارئ كلّ بعيد. ولاشكّ أنّ الصّور الحسّيّة بأنواعها تعدّدت في شعر المظاهر الحضاريّة في هذه الفترة فقد لامسها الشّعراء في قصائدهم ومقطوعاتهم على اختلاف الأغراض والمضامين.

خــاتمة

إذا ما جئنا بفضل الله و نعمته إلى آخر مراحل هذا البحث، أخذتنا الرّغبة في حمد الله و شكره كلّ مأخذ، غير أنّه امتثالا لمنهجيّة الكتابة في مثل هذا المقام، آلينا على أنفسنا إلا أن تكون هذه الخاتمة معرضا لأهمّ النّتائج التي أمكن الوصول إليها من خلال ما تمّ تسليط الضّوء عليه من نماذج شعريّة منتمية للأدب المغربي الإسلامي طيلة القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين، و التي تبحث في مضمونها عن المظاهر الحضاريّة الماديّة و المعنويّة، إذ لا غنى لباحث في الأدب المغربي عنها لما حملته من كنوز علميّة وأدبيّة أسهمت إسهاما كبيرا في صنع شخصيّة مستقلّة للأدب المغربي القديم عموما و الجزائري خصوصا.

وقبل أن نتطرّق لأهمّ النّتائج عن تجلّيات الحضارة في شعر المغرب الإسلامي نتكلّم عن أهمّ الأغراض التي برزت في ذلك العصر و هي كالآتي :

1- أمّا عن شعر المظاهر الحضاريّة في القرن الثّامن فنبدأ بأوّلها وهو شعر المولديّات أو المديح النّبوي، فقد تعدّد في هذه الفترة و كثر و شاع بسبب الاحتفال بالمولد النّبوي فكان الشّعراء ينظمون قصائدهم و يعدّونها لهذا الاحتفال و يلقونها بين يدي السّلطان، إلاّ أنّ هذه القصائد قد تنوّع مضمونها، ينتقل الشّاعر فيها من المقدّمة الطلليّة أو الغزليّة أو الغزليّة أو النسيب أو ذكر البقاع المقدّسة والحنين إليها، و ذكر الشّيب والشّباب و غير ذلك إلى التّخلّص ليجعله الشّاعر فاصلا بين المقدّمة و الموضوع الرّئيس فيكون تمهيدا لهذا الأخير.

2- الموضوع الرّئيس مواضيعه متعدّدة، يبدأ الشّاعر غالبا فيه بذكر مناقب الرّسول على الله عنهم، وبعد هذا كلّه ينتقل الشّاعر إلى الموضوع الثّانوي في القصيدة؛ ويكون فيه مدح السّلطان هذا إذا ألقيت القصيدة بين يديه، ثم يذكر فيه أبناءه و يمدحهم كذلك و يعدّد من صفاتهم ومناقهم. وفي خاتمة القصيدة المولديّة يدعو فيها الشّاعر لنفسه وللسّلطان ويصلّي ويسلّم على أشرف المرسلين.

3- نقول إنّ المولديّات في هذه الفترة كانت قصائدها مركّبة، نحا شعراؤها فيها طريق القدامي في بناء القصيدة و أوزانها ولم يخرجوا عن القصيدة العربية.

4- أمّا عن شعر المظاهر الحضاريّة في غير المولديّات، فنجد شعر الأخلاق إذ هي أسّ من أسس بناء الحضارة، يحثّ فيه الشّاعر النّاس على التّحلّي بها حتّى يتخلّقوا ويكونوا قدوة وأسوة لغيرهم، فيعمّ الخير والنّفع بينهم، وإن لم يكن هذا الشّعر كثيرا لكنّه نظم ولم ينعدم أو ينقطع، وما لا يدرك كلّه لا يترك جله.

5- ممّا لا شكّ فيه أنّ الشّعر الذي يحث النّاس على العلم و التعلّم بل والتّأليف فيه ونظم الشّعر التّعليمي لأجله كان موجودا، فلا تخلو الحضارة الإسلاميّة من هذا أبدا لأهمّيّته وإنّ سبيل بناء حضارة قويّة متينة تؤهّل أهلها إلى الرّيادة و القيادة .

ثم تلا ذلك بعض المظاهر الحضاريّة الأخرى مثل وصف المباني و دور التعليم و العلم وكذلك بعض الآلات التي كانت مستعملة في تلك الفترة مثل آلات النّفط وناعورة الماء فهذه الوسائل كانت تعدّ مظاهر حضاريّة تعبّر عن اهتام أهلها بالعلوم التّكنولوجية والمظاهر الماديّة، وإن كان هذا الوصف قليلا بل أقلّ من ذلك، إذ كان بالإمكان أن يصفوا قصور الملوك والسّلاطين في تلك الفترة، لكن الشّعراء لم يهتموا به كثيرا.

6- إنّ القرن التّاسع قد قل شعره الحضاري كثيرا خاصّة في الجانب العلمي والأخلاقي منه، وكذا وصف القصور والمباني، أما شعر المولديّات أو المدح النّبوي فقد كتبت فيه قصائد، وأشهر من نظم في هذه الفترة أبو القاسم ابن خلّوف القسنطيني الأندلسي وله ديوان في ذلك. أمّا عن منهجيّة كتابة قصائده فإنّها لا تختلف عن سابقاتها: مقدّمة طلليّة..، تخلّص، و موضوع رئيس، ثم ثانوي فحاتمة.

7- شعر المظاهر الحضاريّة في هذه الفترة استنبط لغته الشّعرية من معاجم متعدّدة معجم ديني تمثل في الكتاب والسنة، ومعجم صوفي ومعجم تقليدي، كما امتاز المعجم الشّعري بجزالة اللّفظ وقوّة السّبك وغلبة الألفاظ الغريبة غير المألوفة، فغلب بذلك وهيمن المعجم الدّيني.

8- شعراء المظاهر الحضاريّة في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين أدركوا أهميّة التّكرار في بناء القصيدة ومدى تأثيره على المتلقي و أنّ أهمّيّته تكمن في توضيحه و تأكيده للمعنى والحفاظ على التّوازنات الصّوتية للقصيدة.

9- إنّ الشعراء في هذه الفترة لم يخرجوا عن تقاليد القصيدة العربيّة المعروفة فيما يخصّ البنية الإيقاعيّة من حيث الوزن و القافية، وكانت أكبر نسبة في استعمال البحور للطّويل ثمّ البسيط والكامل، أما البحور الأخرى فلم يستعملها الشّعراء في هذه الفترة إلاّ قليلا ومنها: السّريع، الرّجز، الوافر و المتدارك، أمّا القافية فقد اعتمد الشّعراء على المطلقة المتواترة ثم تبعها المقيدة، و من حيث الرّوي فإن الميم هو الأكثر استعمالا ثم الرّاء والباء والدّال ثم تنوّع الرّوي بحروف أخرى .

9- من حيث التوازنات الصّوتيّة قد حرص شعراء هذه الفترة على توظيف التّجنيس بأنواعه و التّصريع و التّصدير و هذا من أجل إضفاء نغم موسيقي جميل بما يتناسب مع المعنى المراد تحقيقه.

10- لقد وظف شعراء هذه الفترة الصّور الشّعرية الحسيّة القائمة على المشابهة من خلال استخدام التّشبيه و الاستعارة و الكناية في التّصوير لبيان الغرض و توضيح المعنى وتقريبه إلى القارئ، فعمدوا إلى التّصوير بأنواعه، الصّور البصريّة والسّمعيّة واللّمسيّة والذّوقيّة والشّميّة، وهذا بغية الإيضاح و البيان والإفصاح عمّا يكنّونه في صدورهم.

إنّ شعراء المغرب الإسلامي الذين وصفوا المظاهر الحضاريّة في هذه الحقبة قد أدركوا أنّ الشّعر فنّ تصويريّ لا تقريري فحسب بل عمدوا إلى توظيف الصّور الشّعريّة بأنواعها المختلفة لأجل وصف هذه المظاهر التي كانت في مجتمعهم خلال قرنين من الزّمن الثّامن والتّاسع الهجريين.

هذا ونسأل الله التوفيق والسّداد في القول والعمل.

تَمَّ الكَلاَمُ وَ رَبُّنَا مَحْمُودُ وَلَهُ المكارِمُ وَالعُلاَ وَالجُودُ (الكامل) ثُمَّ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيّ مُحُمَّدٍ مَا صَاحَ قُمْرِيُّ وَأَوْرَقَ عُودُ.

# قائمة المصادر والمراجع

#### المصادر والمراجع:

# القرآن الكـريم : برواية ورش عن نافع .

- 1) الإحسان تقريب صحيح ابن حبّان، أبو حاتم مُحَدّ بن حبّان بن أحمد الدّارمي البستي، ترتيب: علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي، حقّقه و خرّج أحاديثه و علّق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط1، 1408ه/1988م.
- 2) أخلاق النّبي و آدابه، أبو مُحَمَّد عبدالله بن مُحَمَّد بن جعفر بن حيّان الأنصاري المعروف بأبي الشّيخ الأصبهاني، تحقيق: صالح بن مُحَمَّد الونيان، دار المسلم للنّشر و التّوزيع، ط1، 1998م.
- قار الرّياض في أخبار عياض، شهاب الدّين أحمد بن مُحَد المقري، ضبطه و حقّه وعلّق عليه: مصطفى السّقا و إبراهيم الأبياري و عبد الحفيظ شلبي، طبعة دار لجنة التّأليف و الترّجمة و النّشر، القاهرة، دط، 1359ه/1940م.
- 4) أساس البلاغة، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، دار الكتب المصريّة القاهرة، دط، 1341م/1922م.
- 5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن مُحَد بن عبد البر تحقيق: على مُحَد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ، 1992م.
- 6) أعلام النّبوّة، أبو الحسين علي بن مُحَمَّد بن حبيب البصري البغدادي الشّهير بالماوردي، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط1، 1409ه.
- 7) الإعلام بما في دين النّصارى من الفساد و الأوهام و إظهار محاسن الإسلام، شمس الدّين أبو عبدالله مُحَدّ بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، تحقيق: أحمد حجازي السّقا، دار التّراث العربي، القاهرة، دط، دت.
- 8) الإعلام بمن حلّ مراكش و أغهات من الأعلام ، عبّاس بن إبراهيم السّملالي مراجعة : عبد الوهاب بن منصور ، المطبعة الملكيّة الرباط ، ط2 ، 1998/1419.
- 9) إكمال الإعلام بتثليث الكلام، ابن مالك الجيّاني، تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي جامعة أمّ القرى، مكّة، السّعودية، ط1، 1404ه/1984.

- 10) أنوار التنزيل و أسرار التّأويل، ناصر الدّين أبو سعيد بن مُحَّد الشّيرازي البيضاوي تحقيق: مُحَّد عبدالرّحمن المرعشلي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ط1، 1418ه.
- 11) الأنوار في شمائل النّبي المختار، أبو مُحَّد الحسين بن مسعود بن مُحَّد بن الفراء البغوي الشّافعي، تحقيق: إبراهيم اليعقوبي، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1416ه/1995م.
- 12) أوصاف النّاس في التّواريخ و الصّلات، تليها الزّواجر و العظات، لسان الدّين ابن الخطيب السلماني(713هـ-776هـ) تحقيق مُحَّد كمال شبانة، طبع تحت إشراف اللّجنة المشتركة لنشر التّراث الإسلامي بين المملكة المغربيّة و دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.
- 13) البارع في اللّغة، أبو علي القالي، تحقيق: هشام الطّعان، دار الحضارة، بيروت ط1، 1975م.
- 14) البحر المحيط في التّفسير، أثير الدّين أبو حيّان مُحَمَّد بن يوسف بن حيّان الأندلسي تحقيق: صدقى مُحَمَّد جميل، دار الفكر، بيروت، ط1420هـ.
- 15) البحر المحيط، أثير الدين أبو عبدالله مُحَمَّد بن يوسف أبو حيّان التّوحيدي، تحقيق: عبد الرّزاق محدي، دار إحياء التّراث، بيروت، لبنان، دط، دت.
- 16) البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط8، 1410ه/1990م.
- 17) بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، أبو زكريًا يحيى بن الحسين ابن خلدون، مطبعة بيير فونطا الشّرقية، الجزائر، دط، 1321ه/1903م.
- 18) بغية الوعاة في طبقات اللّغويين و النّحاة ، جلال الدّين السّيوطي ، تحقيق: مُحَّد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصريّة بيروت لبنان ، دط ، دت.
- 19) البلغة في تراجم أئمّة النّحو و اللّغة ، مجد الدّين مُحَدّ بن يعقوب الفيروزآبادي ، تحقيق: مُحَدّ المصري، دار سعد الدّين دمشق ، ط1، 1421هـ/2000م.
- 20) تاج العروس من جواهر القاموس، مُحَّد مرتضى الحسيني الزّبيدي، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، راجعه: أحمد مختار عمر- عبد اللطيف مُحَّد الخطيب، التّراث العربي الكويت، ط1، 1421هـ/2000.
- 21) تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط1 1983م.

- 22) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النّفيس، حسين بن مُحَدّد بن الحسن الدّيار بكري دار صادر، بيروت، دط، دت.
- 23) تاريخ بني زيّان ملوك تلمسان ( مقتطف من نظم الدرر و العقيان في بيان شرف بني زيان )، مُحَمَّد بن عبدالله التنيسي، حققه و علق عليه: محمود آغا بوعياد، موفم للنّشر الجزائر، دط، 2011.
- 24) تذكرة السّامع و المتكلّم في أدب العالم و المتعلّم، بدر الدّين مُحَّد بن سعد الله الكناني الشّافعي، اعتنى به: مُحَّد بن محدي العجمي، دار البشائر الإسلامية،ط33،31ه،2012م (25) ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير و أساس البلاغة، الطاهر أحمد الزّاوي، دار الفكر، ط3، دت.
- 26) ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض ابن موسى بن عياض السّبتي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، المملكة المغربية، ط2 1403هـ،1983م.
- 27) التّفسير البسيط، أبو الحسن بن علي الواحدي النّيسابوري الشّافعي، تحقيق:15 رسالة دكتوراه بجامعة الإمام مُحَّد بن سعود الإسلامية، النّاشر عادة البحث العلمي للجامعة، ط1، 1430هـ.
- 28) تفسير غريب ما في الصّحيحين البخاري و مسلم، مُحَدَّد بن فتوح بن عبد الله الأزدي، تحقيق: زبيدة مُحَدِّد سعيد عبدالعزيز، مكتبة السّنة، القاهرة، مصر، ط1 1415ه/1995م.
- 29) تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التّراث، بيروت، ط1، 1423هـ، ج4، ص490.
  - 30) تقييد العلم، أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي، إحياء السّنة النّبوية، بيروت.
- 31) التّكملة و الدّيل و الصّلة لما فات صاحب القاموس من اللّغة، مُحَّد مرتضى الحسيني الرّبيدي، تحقيق: مصطفى حجازي، مراجعة: عبد السّلام هارون، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ط1، 1408ه/1988م.

- 32) التّمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، أبي عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَدّ ابن عبد البّر النمري الأندلسي، حققه وعلّق حواشيه وصحّحه: مصطفى بن أحمد العلوي محمّد عبد الكبير البكري، دط، 1387هـ، 1967م.
- 33) التّوقيف على محممّات التّعاريف، زين الدّين بن زين العابدين الحدّادي المناوي المناوي، عالم الكتاب، القاهرة، ط1، 1410ه/1990م.
- 34) جامع بيان العلم و فضله، أبو عمر يوسف بن عبد البرّ، تحقيق: أبو الأشبال الرّهيري، دار ابن الجوزي، الدّمام، ط1، 1414هـ،1994م.
- 35) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبدالله مُحَد بن أحمد القرطبي، تحقيق: أحمد البرذوني إبراهيم اطفيش، دار الكتب المصريّة، القاهرة، ط2، 1384ه/1964م.
- 36) جمهرة اللّغة، ابن دريد أبو بكر مُحَّد بن الحسن الأزدي البصري، مجلس دائرة المعارف العثمانيّة، حيد آباد، دار صادر، ط1، 1345هـ.
- 37) جوامع السّيرة النّبويّة، أبو مُحَدَّد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي، دار الكتب العلميّة، بيروت، دط، دت.
- 38) الحاوي في الفتاوي، جلال الدّين أبو بكر بن عبد الرحمن السّيوطي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، دط، 1403ه/1983م.
- 39) الحضارة الإسلاميّة في المغرب و الأندلس في عصر المرابطين و الموحّدين، حسن على حسن، مكتبة الخانجي مصر، ط1، 1980م.
- 40) الحنائيات ( فوائد أبي القاسم الحنائي )، أبو القاسم بن الحسين الدّمشقي، تحقيق : خالد رزق مُحَدّد و جبر أبو النّجا، أضواء السّلف، ط1، 1428هـ/2007م.
- 41) درّة الحجال في أسهاء الرّجال، أبو العبّاس مُحَّد المكناسي، تحقيق: مُحَّد الأحمدي أبو النّور، النّاشر المكتبة العتيقة، دار التراث، القاهرة، دط، 1391ه/1971م.
  - 42) الدّرر الكامنة في أعيان المئة الثّامنة، ابن حجر العسقلاني.
- 43) دلائل النّبوّة و معرفة أحوال صاحب الشّريعة، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وثّق أصوله و خرّج أحاديثه و علّق عليه: عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1408هـ، 1988م.

- 44) الدّيباج المذهب في معرفة علماء المغرب: إبراهيم بن نور الدّين المعروف بابن فرحون المالكي، دراسة و تحقيق: مأمون بن محيي الدّين الجنان، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان ط1، 1417هـ،1996.
- 45) ديوان ابن زمرك الأندلسي، مُحَدَّد بن يوسف القريحي، حقّقه: مُحَدَّد توفيق النّيفر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط1، 1997م.
- 46) ديوان أحمد بن أبي القسم الخلّوف الأندلسي: المطبعة السّليميّة، بيروت، لبنان دط، 1972م.
- 47) ذمّ الكلام و أهله، أبو إسهاعيل بن عبدالله الأنصاري الهروي، تحقيق: عبدالرّحمن ابن عبدالعزيز الشبل، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنوّرة، ط1، 1418ه/1998م.
- 48) الذيل و التَّكملة ، المراكشي ،تحقيق: إحسان عبّاس، دار الثّقافة بيروت لبنان دط ، دت.
- 49) زاد المسير في علم التّفسير، جمال الدين أبو الفرج عبدالرّحمن بن مُحَدَّد بن الجوزي تحقيق: عبد الرّزاق المهدي، النّاشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1422هـ.
- 50) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيّم الجوزيّة، و حقّق نصوصه و خرّج أحاديثه و علّق عليه: شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان ط3، 1418ه، 1998م.
- 51) سنن الدّارمي، أبو مُحَمَّد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي السّمرقندي، حقّق نصّه و خرّج أحاديثه و فهرسه: فوّاز أحمد زمرلي \_ خالد السّبع العلمي، صحّح هذه النّسخة بكلّ دقة: معراج مُحَمَّد، مطبعة الرّحاني، دهلي، دط، دت.
- 52) السيرة النبوية لابن هشام، عبدالملك بن هشام جال الدين، تحقيق: مصطفى السقا و إبراهيم الأبياري و عبد الحفيظ الشّلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط2 1375ه/1955م.
- 53) السّيرة النّبوية لابن هشام، علّق عليها و خرّج أحاديثها و صنع فهارسها: عمر عبد السّلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت، ط3، 1410هـ/1990م.

- 54) شرح السنة، أبو مُحَمَّد الحسين بن علي بن خلف البربهاري، دراسة وتحقيق،أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي، مكتبة الغرباء الأثريّة،المدينةالمنوّرة،السّعوديّة،1414هـ، 1993م.
- 55) شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني تحقيق: حسين بن عبدالله العمري و مطهر بن علي الإرياني و يوسف مُحَّد عبدالله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق سوريّة، ط1، 1420ه/1999م.
- 56) صحيح البخاري، أبو عبدالله مُحَد بن إسهاعيل البخاري، دار التّأصيل، مصر لبنان، ط1، 1433هـ، 2012م.
- 57) صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النّيسابوري، تحقيق و دراسة: مركز البحوث و تقنيّة المعلومات، دار التّأصيل، لبنان، مصر، ط1، 1435هـ 2014م.
- 58) صحيح مسلم، ترقيم و ترتيب: مُحَدَّد فؤاد عبد الباقي، دار التقوى للنَّشر و الطَّبع و الطَّبع و التوزيع، ط1، 1434هـ/2012م.
- 59) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو مُحَدَّد بدر الدِّين العيني الحنفي، دار إحياء التَّراث العربي، بيروت، دط، دت.
- 60) العمدة في محاسن الشّعر و آدابه و نقده، أبو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي حقّقه و فصله و علّق حواشيه : مُحَمَّد محي الدّين عبد الحميد، دار الجيل للنّشر و التّوزيع و الطّباعة، بيروت، لبنان.
- 61) فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله مُحَد بن إسهاعيل البخاري، أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني، رقم كتبه و أبوابه و أحاديثه : مُحَد فؤاد عبدالباقي، قام بإخراجه وأشرف على طبعه : محبّ الدّين الخطيب، قرأ أصله تصحيحا و تحقيقا: عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز، المكتبة السّلفية، دط، دت.
- 62) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرّيب، شرف الدّين حسين بن عبدالله الطّيبي تحقيق: إياد مُحَدِّد الغوج، النّاشر جائزة دبي الدّولية للقرآن الكريم.
- 63) فراهة الأنظار في عجائب التّواريخ و الأخبار، محمود مقديش، تحقيق: على الزاوي/ مُحِمّو ما ما الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1988م.

- 64) فضائل الأندلس وأهلها، ابن حزم وابن سعيد الشّقندي، تحقيق: صلاح الدّين المنجد، دار الكتاب الجديدة مصر، ط1، 1968م.
- 65) القاموس المحيط، مجد الدين مُحَد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق بإشراف: مُحَد نعيم العرقسوسي، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط8، 1426هـ/2005م.
- 66) كتاب الصّناعتين الكتابة والشّعر، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري، تحقيق: على مُحَدِّد البجاوي، مُحَدِّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط2 دت، ص474.
- 67) كتاب العين، مرتبًا على حروف المعجم، تصنيف: الخليل بن أحمد الفراهيدي ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط 1419ه/1999م.
- 68) الكتيبة الثّامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثّامنة، لسان الدين البن الخطيب، تحقيق: إحسان عبّاس، دار الثّقافة، بيروت، ط1983م، دت.
- 69) لسان العرب، أبو الفضل جمال الدّين مُحَدّ بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروت، دط، دت.
- 70) مجمع بحار الأنوار في غرائب التّنزيل و لطائف الأخبار، جمال الدّين علي الصّديقي الهندي الفتني الكجراتي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة، ط3، 1387هـ/1967م.
- 71) مجمل اللّغة، أبو الحسين أحمد بن فارس اللّغوي، دراسة و تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط2، 1406ه/1986م.
- 72) المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو مُحَّد عبدالحق بن عطيّة الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبدالسّلام عبدالشّافي مُحَّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1422هـ.
- 73) المحكم و المحيط الأعظم، ابن سيده (ت458ه)، تحقيق مجموعة من المحقّقين، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، ط2، 1424ه/2003م.
- 74) المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد، تحقيق: مُحَدَّد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف بغداد، ط1، 1395ه، 1975م.

- 75) مختار الصّحاح، مُحَدّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، دط 1986م.
- 76) المسند الصّحيح، مسلم بن الحجاج القشيري النّيسابوري، تحقيق: مُحَّد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت.
- 77) المسند للإمام أحمد، المحقّق: أحمد مُحَّد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط1 1416ه/1995م.
- 78) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موسى اليحصبي السبتي، دار التّراث دط، دت.
- 79) المعجب في تلخيص أخبار المغرب من فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحّدين، عبد الواحد المراكشي، ضبطه وصحّحه وعلّق على حواشيه: مُحَّد سعيد العريان و مُحَّد العربي دار الاستقامة القاهرة، 1368ه/1949م.
  - 80) معجزات النبي وَاللَّهُ ، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق و تعليق: السّيد إبراهيم أمين مُحَد، المكتبة التّوفيقيّة، دط، دت.
- 81) معجزات النّبي المختار من صحيح الأخبار، ابن خليفة عليوي، دار الكتب العلميّة بيروت، لبنان، ط1، 1411هـ،1991م.
- 82) معجم ديوان الأدب، أبو إبراهيم بن الحسين الفارابي، تحقيق: أحمد مختار عمر مراجعة: إبراهيم أنيس، دار الشّعب، القاهرة، 1424ه/2003م.
- 83) معجم مقاييس اللّغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السّلام مُحَّد هارون، دار الفكر، طبع بإذن خاص من رئيس المجمّع العلمي العربي الإسلامي: مُحَّد الدّاية دط، 1399هـ/1979م.
- 84) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، أبو منصور موهوب بن أحمد ابن مُحَدّ الجواليقي، تحقيق: أحمد مُحَدّ شاكر، ط3، دار الكتب المصريّة، القاهرة، 1955م.
- 85) المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر الدّين المطرزي، تحقيق: محمود فاخوري و عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، سوريا، دط، 1979م.

- 86) المغرب في حليّ المغرب ، ابن سعيد المغربي ، تحقيق و تعليق: شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة ، ط4، دت.
- 87) مقدّمة ابن خلدون، ولي الدّين عبد الرحمن بن مُحَدّ، حقّق نصوصه و خرّج أحاديثه و علّق عليه: عبد الله مُحَدّ الدّرويش، دار البلخي، دمشق، ط1، 1425هـ/2004م.
- 88) منهاج البلغاء و سراج الأدباء، أبو الحسين حازم القرطاجتي، تقديم و تحقيق: الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دط، دت.
- 89) المواهب اللَّدنية بالمنح المحمديّة، العلاّمة أحمد بن مُحَمَّد القسطلاّني، تحقيق: صالح أحمد الشّامي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2، 1425هـ/2004م.
- 90) المورد في عمل المولد، تاج الدّين الفاكهاني، تحقيق: على حسن الحلبي الأثري، دار المعارف، الرياض، ط1، 1407هـ.
- 91) موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس، التّمهيد و الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، القبس لأبي بكر مُحَّد بن عبد الله بن العربي المالكي تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التّركي بالتّعاون مع مركز هجر للبحوث و الدراسات العربية و الإسلاميّة، المشرف عليه: عبد السّند حسن يمامة، ط1، 1426ه، 2005م.
- 92) موطّأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي المدني، صحّحه و رقمه و خرّج أحاديثه: مُحَّد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، بيروت، 1406ه/1985م.
- 93) الموطأ، مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى اللّيثي، تحقيق: كلال حسن علي مؤسّسة الرّسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط1، 1434هـ، 2013م.
- 94) نشر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، ابن الأحمر، إسهاعيل بن يوسف بن مُجَّد تحقيق: مُحَّد رضوان الدَّاية، دار الثقافة للنَّشر و التّوزيع، بيروت، دط،1967م.
- 95) نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب،أحمد بن محمّد المقّري التّلمساني، حقّقه: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،لبنان، دط،دت.
- 96) نقد الشّعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ط1 1302ه.

- 97) النّهاية في غريب الحديث و الأثر، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن مُحَّد الجزري ابن الأثير، تحقيق: محمود الطناحي، طاهر أحمد الزاوي، الناس المكتبة الإسلامية، ط1 1383هـ، 1963م.
- 98) النّهاية في غريب الحديث و الأثر، مجد الدّين بن الأثير الجزري، تحقيق: أحمد الزّاوي و محمود الطّناحي، المكتبة العلميّة بيروت، 1399هـ/1979م.
- 99) الهداية إلى بلوغ النّهاية في علم معاني القرآن و تفسيره و أحكامه و جمل من فنون علومه، أبو مُحَدَّد مكّي القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي.
- 100) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الواحدي النيسابوري، تحقيق و تعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي مُحَّد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط1، 1415ه/1994م.

### المراجع:

- 1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مُحَمَّد الأمين بن مُحَمَّد المختار بن عبدالقادر الجكني الشّنقيطي، دار الفكر للطّباعة و النّشر و التّوزيع، بيروت، لبنان، دط، 1415هـ/1995م.
- 2) الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدّين الزّركلي، دار العلم بيروت، لبنان، دط.
  - 3) البستان، عبد الله البستاني اللبناني، مطبعة الأمير كافية، بيروت، دط، 1927م.
- 4) بنية قصيدة المولد النّبوي في الأندلس والمغرب حتّى القرن التّاسع الهجري عبدالحليم حسين الهروط، دط، دت، مخطوط.
- 5) تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلهان، ترجمة: عبد الحليم النّجار، دار المعارف مصر، ط5، دت.
- 6) التّاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، عبد الرّحمن على حجي دار القلم، دمشق، بيروت، ط2، 1402ه/1981م.

- 7) تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن بن مُحَّد الجيلالي، مكتبة الشّركة الجزائريّة، الجزائر مرازقة وأبو داود وشركاؤهما، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط2 1385هـ/1965م.
- 8) التّاريخ المغربي لمدينة سبتة ، إدريس أحمد خليفة ، المطبعة الأمنيّة المغرب ، ط1 1408ه/1999م.
- 9) التّجربة الصّوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسيّة الهجريّة الثّانية، مُحَدِّد مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، دط، 2009م.
- 10) ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عیاض ابن موسى بن عیاض السّبتي، وزارة الأوقاف و الشّؤون الإسلامیّة، المغرب، ط2 1403ه/1983م، ج7، ص103/102).
- 11) التّصنيف اللّغوي والأدبي في عصر المرابطين و الموحّدين، فاتن كوكة، منشورات الهيئة العامّة السّورية للكتاب، وزارة الثّقافة دمشق،2012، دط.
- 12) تفسير التّحرير و التّنوير، مُحَمَّد الطّاهر بن عاشور، الدّار التّونسية للنّشر، تونس دط، 1984م.
- 13) تلمسان في العهد الزّياني، عبدالعزيز فيلالي، مونم للنّشر و التّوزيع، الجزائر، دط 2002م.
- 14) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان، عبدالرّحمن بن ناصر بن عبّد الله السّعدي، تحقيق: عبدالرّحمن بن معلا اللّويحق، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط1 1420هـ/2000م.
- 15) الجامع في تاريخ الأدب العربي الأدب القديم ، حنّا الفاخوري، دار الجيل بيروت، لبنان ، ط1، 1986م.
- 16) الجواهر المضيّة، مُحَدَّد بن سليمان التّميمي النّجدي، دار العاصمة، الرّياض، المملكة العربيّة السّعودية، ط1، 1412هـ.
- 17) حضارة الموحّدين ، مُحَّد المنّـوني ، دار توبقال للنّشر الدار البيضاء ، ط1، 1989.

- 18) الحياة العلميّة في الأندلس ، يوسف العريني، مطبوعات مكتبة عبد العزيز الرياض ، ط1 ، 1416ه/1995م.
- 19) الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي، مُحَمَّد مرتاض، دار الأوطان الجزائر،ط2009، م
- 20) الدراسات اللّغوية في الأندلس منذ مطلع القرن السّادس الهجري حتّى منتصف القرن السّابع الهجري، رضا عبد الجليل الطيّار ط1، 1401هـ/1980م.
- 21) الدراسات في تاريخ مدينة سبتة ، أمين الطّيبي ، جمعيّة الدّعوة الاسلاميّة العالميّة العالميّة
- 22) دولة الإسلام في الأندلس العصر الثّالث عصر المرابطين و الموحّدين في الأندلس مُحَّد عبد الله عنّان ، مكتبة الخانجي القـاهرة ، ط2، 1411ه/1990م.
- 23) دولة الإسلام في الأندلس، مُجَّد عبد الله عنان، العصر الرابع، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط4، 1417ه/1997.
- 24) سلسلة الأحاديث الصّحيحة و شيء من فقهها و فوائدها، مُحَّد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنّشر و التّوزيع، الرّياض، السّعودية، ط1، 1422هـ، 2002م.
- 25) الشّعرية العربيّة: دراسة في التّطور الفنّي للقصيدة العربيّة حتّى العصر العبّاسي، نور الدّين السّيد، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 2007م، ج1، ص31.
- 26) شمس العرب تسطع على الغرب، زغريد هونكه، أثر الحضارة العربيّة في أوربا، نقله عن الألمانية: فاروق بيضون، كمال دسّوقي، راجعه و وضع حواشيه: مارون عيسى الخوري، دار الجيل، بيروت، ط8، 1413ه، 1993م.
  - 27) الشّوقيات: أحمد شوقي، دار العودة، بيروت، لبنان، دط، 1988م.
- 28) صحيح الترغيب و الترهيب، زكي الدين المنذري، تأليف: مُحَدّد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنّشر و التوزيع، الرّياض، السّعودية، ط1، 1421هـ، 2000م.
- 29) صحيح سنن ابن ماجه، أبو عبدالله مُحَّد بن يزيد القزويني، تأليف: مُحَّد ناصر الدِّين الألباني، مكتبة المعارف للنَّشر و التّوزيع، الرّياض، السّعودية، ط1، 1417هـ،1997م.

- 30) صحيح سنن أبي داود، سليان بن الأشعث السّجستاني، تأليف: مُحَدّ ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف للنّشر و التّوزيع، الرّياض، السّعودية، ط1، 1419هـ، 1998م.
- 31) صحيح سنن التَّرمذي، مُحَمَّد بن عيسى التَّرمذي، تأليف: مُحَمَّد ناصر الدِّين الألباني مكتبة المعارف للنَّشر و التَّوزيع، الرِّياض، السّعودية، ط1، 1420هـ، 2000م.
- 32) صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان، أبو عبد الرّحمن بن الحاج نوح نجاتي ابن آدم الأشقودري الألباني، دار الصّميعي للنّشر و التّوزيع، الرّياض، المملكة العربيّة السّعودية، ط1، 1422هـ/2002م.
- 33) عنوان الأريب عمن نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب: مُحَمَّد النيفر، تذييل و استدراك: ابن المؤلف على النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1 1996م.
  - 34) في الأدب الأندلسي ، جودت الرّكابي، دار المعارف مصر ، دط، دت.
    - 35) قطر المحيط، بطرس البستاني، طبع في بيروت، دط، 1869م.
- 36) الكوكب الوهّاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج، مُحَدّ الأمين بن عبدالله الأرمي العلوي الهرري الشّافعي، مراجعة: هاشم مُحَدّ علي محدي، دار المنهاج، دار طوق النّجاة ط1، 1430هـ/2009م.
- 37) مختار القاموس مرتب على طريقة الصّحاح و المصباح المنير، الطّاهر أحمد الزّاوي الدّار العربيّة للكتاب، ليبيا- تونس، دط، دت.
- 38) مراكز الثقافة في المغرب من القرن السّادس عشر إلى القرن التّاسع عشر ، عثمان الكمّاك ، جامعة الدّول العربيّة مصر ، ط1، دت ، 1985م.
- 39) المسند الصّحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن، مُحَمَّد بن مرزوق التّلمساني دراسة و تحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم: محمود بوعيّاد، الشّركة الوطنيّة للنّشر و التّوزيع، دط، 1401ه/1981م.
- 40) معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، مؤسّسة نويهض الثّقافية، بيروت، لبنان، ط2 1400ه/1980م.
  - 41) المعجم الكبير، مجمع اللّغة العربيّة، مصر، ط1، 1421هـ/2000م.

- 42) معجم اللّغة العربيّة المعاصر، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط1 1429هـ/2008م.
- 43) معجم المصطلحات الإسلاميّة في المصباح المنير، رجب عبد الجواد إبراهيم، دار الأفاق العربيّة، القاهرة، ط1، 1423ه/2002م.
- 44) المعجم المفصّل في تفسير غريب الحديث، إعداد: مُحَمَّد التّونجي، دار الكتب العلميّة بيروت، ط1، 1422هـ/2002م.
- 45) معجم المؤلّفين وتراجم مصنّفي الكتب العربيّة، عمر رضا كحالة، مكتبة المتن، دار إحياء التّراث، بيروت، لبنان، دط، دت.
  - 46) المعجم الوجيز، إبراهيم مدكور، مجمّع اللّغة العربيّة، مصر، ط1، 1400ه/1980م.
- 47) المعجم الوسيط، لجنة التّأليف: د نصار سيد أحمد و د مصطفى مُحَّد و مُحَّد درويش و أين عبد الله، دار إحياء التّراث العربي، ط1، 1429هـ/2008م.
- 48) معجم متن اللّغة، الشّيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، دط 1377هـ/1958م.
- 49) منظومة في شرح مثلّثات قطرب، الشّيخ عبد الحي بن أحمد بن العهاد الحنبلي تحقيق: د وليد عبد الله المنيس، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان 1428هـ/2007م.
- 50) المولد النّبوي الشريف، صلاح الدين الهواري، دار و مكتبة الهلال، دار البحار بيروت، لبنان، ط1، 2005م.
- 51) النبوغ المغربي في الأدب العربي ، عبد الله كنون، المطبعة المهديّة تطوان المغرب 1357ه، ط2.
- 52) الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، مُحَدَّد بن تاويت ، دار الثَّقافة الدَّار البيضاء، ط1، 1402هـ/1982م.

### الرّسائل الجامعيّة:

1) الأدب في العصر الزّياني الثّاني (749هـ/952هـ) أطروحة لنيّل شهادة الدكتوراه في الأدب المغربي القديم، نورية بن عدي، إشراف: مُحَمَّد مرتاض، 1431هـ/2010م. الجزائر.

- 2) الحنين و الغربة في الشّعر الأندلسي "عصر سيادة غرناطة 635هـ/897هـ"، مما روحي إبراهيم الخليلي، المشرف: وائل أبو صالح، رسالة ماجستير، 2007م، جامعة نابلس.
- قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين، صونيا بو عبد الله، إشراف على عالية، 1431هـ 1432هـ/ 2010،2011م، رسالة ماجستير جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم اللغة العربية و آدابها، الجزائر.
- 4) مجموعة رسائل جامعيّة بكليّة الدّراسات العليّا و البحث العلمي، جامعة الشّارقة إشراف: الشّاهد البوشيخي، النّاشر: مجموعة بحوث الكتاب و السّنة، كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة، جامعة الشّارقة، ط1، 1429هـ/2008م.
- 5) شعر الحروب و الفتن في الأندلس(عصر بني الأحمر)، رانية أحمد إبراهيم أبو لبدة إشراف وائل أبو صالح، 2007م، جامعة النّجاح الوطنيّة، نابلس، فلسطين.

### الدوريّات:

- 1) بنية الصّورة الفنيّة في النّصّ الشّعري الحديث (الحرّ)، نازك الملائكة أنموذجا،رائد وليد جرادات، مجلّة الجامعة، دمشق، م29، ع (أ+2)، 2013، ص566.
- 2) جماليّات اللّون في القصيدة العربيّة، ذياب حافظ مُحَّد، مجلّة فصول، القاهرة، م5، ع2 1985، ص45.
  - الصورة الشّعريّة من التّشكيل الجمالي إلى جماليّات التّخييل، بسّام دهينة، مجلّة كلّية الآداب واللّغات ، خيضر محمّد، بسكرة، العدد، جانفي/ جوان 2012م، ص254.

## الفهارس

فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الأشعار فهرس الأشعاد فهرس الأعاد فهرس الموضوعات

### فهرس الآيات القرآنيّة :

| الصّفحة : |                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160       | ﴿ أَلَمْ ۚ ذَلِكَ أَلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدى لِللَّهُ تَفِيلَ ۞ ﴾                                                                     |
| 87        | وَإِن كُنتُمْ هِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا قِاتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَادْعُواْ                                   |
| 01        | نُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلافِينَ﴾[البقرة:23].                                                                          |
|           | إِفَإِنَ المَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ إِهْتَدَوُّا وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَافٍّ                           |
| 143       | نَسَيَكْ مِيكَهُمُ أَلَّلَهُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ أَنْعَلِيمُ ﴾ [القرة:136]                                                                    |
|           | وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ وَ المَّةَ وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ                                    |
| 138       | عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة:142]                                                                                                           |
|           | تِلْكَ أَلرُّسُلُ فِضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ أَللَّهُ ۗ وَرَفِعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَلتٍّ                        |
|           | وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ أَنْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ أِنْفُدُسِّ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا إَفْتَتَلَ أَلذِينَ          |
|           | بِلُ بَعْدِهِم مِّلُ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ أَلْبَيِّنَاتُ وَلَكِ إِخْتَلَهُواْ فِمِنْهُم مَّلَ المَل وَمِنْهُم مَّ                          |
| 135       | كَمَرَ ۗ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ مَا إَفْتَتَلُواْ وَلَكِ لَ أَللَّهَ يَعْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾[البقرة:251]                                       |
| 86        | ِ مَن ذَا أَلذِك يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلاَّ بِإِذْنِهُ ۖ ﴾[البقرة: 255]                                                                      |
|           | وَمَا مُحَمَّدُ اللَّ رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهِ أَلرُّسُلُّ أَقِإِيْن مَّاتَ أَوْ فُتِلَ إَنفَلَبْتُمْ عَلَى                          |
| 150       | عْفَلْبِكُمْ وَمَنْ يَّنْفَلِبْ عَلَىٰ عَفِبَيْهِ فِلَنْ يَّضُرَّ أَلَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِ وَأَلَّهُ أَلشَّاكِرِينَ الله                   |
| 150       | مران:144]<br>إِلَفَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمَ ٓ ءَايَلتِهِ، |
|           |                                                                                                                                              |
| 80        | وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ أَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَهِم ضَلَلٍ مُّبِيسٍ )[ ال                               |
| 150       | إِكُلُّ نَفْسٍ ذَ آبِيفَةُ أَلْمَوْتُ ﴾[آل عران:185].                                                                                        |
| 147       | ِلَّفَدْ كَهَرَ أَلذِيلَ فَالُوٓاْ إِنَّ أَللَّهَ ثَالِثُ ثَـٰكَتَٰهَۗ﴾[المائدة:75]                                                          |
| 148       | وَمَا مِنِ اِلَّهِ اِلَّا ۚ إِلَّهُ وَ'حِدُ ﴿ اللَّهُ مَا مِنِ اِلَّهِ اِلَّا ۗ إِلَّهُ وَ'حِدُ ﴾ [المائدة: 75].                             |
| 147       | وإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَفُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أَلذِينَ كَهَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴾[المائدة:75]                                |

| 148 | ﴿ اَهَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى أُللَّهِ وَيَسْتَغْهِرُونَـهُۥ وَاللَّهُ غَهُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[المائدة:76]                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﴿ فَالَ أَللَّهُ إِنِّهِمُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّيَ الْحَذِّبُهُ عَذَاباً لَآ              |
| 94  | ا تَعَذِّبُهُ وَ أَحَداً مِّسَ أَلْعَالَمِيسَ ﴾ [المائدة: 125].                                                                  |
|     | ﴿ جَآءَتْهُمْ ٓ ءَايَةٌ فَالُواْ لَن تُومِنَ حَتَّىٰ نُوتِیٰ مِثْلَ مَآ اُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ ۖ اِللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ        |
| 93  | يَجْعَلُ رِسَالِكَتِهِ ٤ ﴾[الأنعام:125]                                                                                          |
|     | ﴿هُوَ أَلذِتْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدِي وَدِيسِ أِلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى أَلدِّيسِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ              |
| 133 | أَلْمُشْرِكُونَ ﴾[التوبة:33]                                                                                                     |
|     | ﴿ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنْهِرُواْ كَآقَّةً قَلَوْلاَ نَهَرَ مِن كُلِّ هِرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِيقَةٌ                     |
|     | لِّيَتَهَفَّهُواْ فِي أَلدِّيسِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ ۚ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ                  |
| 110 | ر التوبة:123].                                                                                                                   |
| 89  | ﴿يَآأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿الأهْال:22]               |
| 158 | ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَكُ فُرْءَ اناً عَرَبِيّاً ﴾                                                                                    |
| 111 | ﴿ وَمَآ الْبَرِّئُ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ أَلنَّفْسَ لَّامَّارَةٌ بِالسُّوءِ الاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّے غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ |
| 89  | ﴾[يوسف:53].<br>﴿أَلاَ بِذِكْرِ أِللَّهِ تَطْمَيِنُ أَنْفُلُوبُ ﴾[الرعد:27]                                                       |
| 112 | ﴿ وَلَفَدَ ـِاتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ أَلْمَثَانِع وَالْفُرْءَانَ أَلْعَظِيمَ ﴾[الحبر:87].                                       |
| 134 | ﴿ وَسُئَلُوٓاْ أَهْلَ أُلذِّكُر إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[النعل:43].                                                         |
|     | ﴿ سُبْحَلَ أَلذِى ٓ أَسْرِىٰ بِعَبْدِهِ عَلْيَلًا مِّنَ أَلْمَسْجِدِ أَنْحَرَامِ إِلَى أَنْمَسْجِدِ أَلاَفْصَا                   |
| 160 | أُلذِك بَلرَكْنَا حَوْلَهُ، لِنُريَهُ، مِنَ -ايَلتِنَآ ۚ إِنَّهُ، هُوَ أُلسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ ۞ ﴾                               |
| 160 | ﴿إِنَّ هَلَذَا أَلْفُرْءَانَ يَهْدِكَ لِلتِي هِيَ أَفْوَمُ وَيُبَشِّرُ أَلْمُومِنِينَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّلْلِحَلْتِ     |
|     | أَنَّ لَهُمُ وَ أَجْراً كَبِيراً ۞ ﴾                                                                                             |
| 89  | ﴿طَهِ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُرْءَانَ لِتَشْفِئَ﴾[طه:01]                                                                   |
|     | ﴿<br>﴿وَمَنِ آعْرَضَ عَن ذِكْرِكِ فِإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ أُلْفِيَامَةِ                              |

| 89    | اً عْمِيٰ ﴾ [طه: 122]                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ﴿ فَدَ اَمْلَحَ أَلْمُومِنُونَ ۞ أَلذِينَ هُمْ هِي صَلاَتِهِمْ خَلشِعُونَ ۞ وَالذِينَ هُمْ عَنِ أَللَّغُو                 |
| 112   | مُعْرِضُونَ ﴿ المؤمنون: 1-3]                                                                                              |
| 112   | ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَاماً ﴾ [الفرقان:72]                                                           |
| 93    | ﴿ فَلَانِكَ بُرْهَانَالٍ مِن رَّبِّكَ ﴾[القصص:32]                                                                         |
|       | ﴿ وَلاَ تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ هِي أَلاَرْضِ مَرَحاًّ إِنَّ أُللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ        |
| 111   | <b>جَــخُـورِ</b> ﴾[لقان:17]                                                                                              |
| 127   | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَآهَةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾[سبأ:28]                                              |
|       | ﴿لَّفَدْ رَضِيَ أَلَّهُ عَنِ أَلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا هِي فُلُوبِهِمْ          |
| 142   | ِ فَأَنزَلَ أَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً فَرِيباً ﴾[النتح:18].                                          |
|       | ﴿مُّحَمَّدُ رَّسُولُ أَللَّهُ وَالذِيلَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى أَلْكُ قِبَارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُم ۗ تَرِيهُم رُكَّعاً |
| 139   | سُجَّداً ﴾[الفتح:29]                                                                                                      |
| 142   | ﴿مُّحَمَّدُ رَّسُولُ أَللَّهُ﴾[الفتح:29]                                                                                  |
| 141   | ﴿لِيَغِيظَ بِهِمْ أَنْكُمَّا رُّ﴾[الفتح:29].                                                                              |
| 148   | ﴿إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ أَلسَّمَاوَ ٰتِ وَالْأَرْضِّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[الحجرات:18]              |
| 160   | ﴿ وَهُوَ بِالْأَقِي أَلاَعْلِيٰ ۞ ﴾ [النجم:07]                                                                            |
| 90    | ﴿ إِفْتَرَبَتِ أِلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْفَمَرُ ﴾ [القر: 1]                                                                 |
| 140   | ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَهْسِهِ ، فِا وْكَلِيكَ هُمُ أَلْمُهْلِحُونَ ١٤٥]                                                   |
| 87/69 | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُو عَظِيمٍ ﴾ [العلم:04]                                                                           |
|       | ﴿فُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ إِسْتَمَعَ نَهَرٌ مِّنَ أُلْجِنّ فَفَالُوۤاْ إِنَّاسَمِعْنَا فُرْءَاناً عَجَباً ۞ يَهْدِ حَ  |
| 132   | إِلَى أُلرُّشْدِ فِئَامَنَّا بِهِ، وَلَى نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَداً ۞ ﴾[الجن:1-2]،                                      |
| 132   | َ عَجَباً فَي مَا لَوْا إِنَّا سَمِعْنَا فُرْءَاناً عَجَباً ﴿ يَهْدِثَ إِلَى أَلرُّشْدِ ﴾ [الجن:1-2]                      |
| 134   | ﴿ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرج: 1]                                                                              |

| 153 | ﴿ إِنَّ مَعَ أُلْعُسْرِ يُسْرِ أَ ﴾ [الشرح: 6]                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ أَلَّهِ وَالْهَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ أَلنَّاسَ يَدْخُلُونَ هِي دِيسِ أِللَّهِ أَهْوَاجاً ﴾[النصر:1-2] |
| 134 | ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ أَلِلَّهِ أَفْوَاجاً ﴾                                                                          |

### فهرس الأحاديث النّبويّة :

| الصفحة: |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 137     | "( أُنِيَ النَّبِيُّ صَّلَالَةً بِإِنَاءٍ وَ هُوَ بِالزَّوْرَاءِ )".            |
| 143     | "( إِذَّا احْمَرَّ البَأْسُ وَ لُقِيَ القَوْمُ)".                               |
| 144     | " ( إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَٰذِبْ)".                       |
| 136     | "( أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى الْنَّبِيَّ فَيَلِيُّهُ طَاوِيًا)".               |
| 128     | "( إِنَّ اللَّهَ اِصْطَلَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)".              |
| 133     | "( إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِجَا)"               |
| 145     | "( أَنَّ النَّبِيَّ فَيُلِيَّةً كَانَ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا)".                  |
| 90      | "( أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه فَيُلِيَّةً)"                   |
| 144     | "( أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ فَطِلِيَّةٍ فَسَأَلَهُ)".                     |
| 105     | "( أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ)".                               |
| 112     | "( أن رسول الله ﷺ قال لأبي بن كعب رضي الله عنه)".                               |
| 135     | "( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَ لاَ فَخْرَ)".                                  |
| 90      | "( اِنْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّيًّ)"                   |
| 96      | "( إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ )".                   |
| 65      | "( أُهْجُهُمْ - أَوْ هَاجِهِمِ - وَ جِبْرِيلُ مَعَكَ)"                          |
| 146     | "( أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَ اُخْتُصِرَتْ لِيَ الحِكْمَةُ اِخْتِصَارًا)". |
| 111     | "( إِيَّاكُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)"            |
| 127     | "( تَسَمَّوْا بِي، ۚ وَ لاَ تَكَنَّوْا بِي، أَنَا أَبُو القَاسِمِ)"             |
| 164     | "( حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَ حُفَّتْ النَّارِ بِالشُّهَوَاتِ)"      |
| 138     | "( خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)".                      |
|         |                                                                                 |

### فهرس الأحاديث النبوية.

| 92  | "( عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ)".                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 134 | "( فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ الْنَائِمِ وَ الْيَقْظَانِ)"  |
| 130 | "( فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي)".           |
| 144 | "(كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ كَفًّا، وَ أَجْرَأُ النَّاسِ صَدْرًا)".        |
| 91  | "(كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ)".              |
| 91  | "(كَانَ النَّبِيُّ فَيَلِيَّةً يَخْطُبُ إِلَى جِذْع)".                   |
| 128 | "(كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ)"                |
| 113 | "( لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا)".                                     |
| 144 | "( لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ، وَ نَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ ﷺ)". |
| 86  | " ( لِكُلِّ نَبِيُّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بَيَاً)"              |
| 153 | "( لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ)"                                     |
| 112 | "( لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ)"                           |
| 144 | "( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجْوَدَ وَ لاَ أَنْجَدَ)".                      |
| 104 | "( مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ)"                  |
| 127 | "( مَنْ ٰأَرَادَ أَهْلَ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ)".                           |
| 104 | "( مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا)".                      |
| 139 | "( الوَسَطُ العَدْلُ)".                                                  |
| 146 | "( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم)".           |
| 153 | "( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: خَلَقْتُ عُسْرًا وَاحِدًا)"                 |

# فهرس الأشعار: فهرس الأشعار:

|         | حَلَّ فِي طَيْبَةَ رَسُولٌ كَرِيمٌ فَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ التَّسْلِيمُ                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25      | صَفْوَةُ الْخَلْقِ خَاتَمُ الْأَنْبِياءِ مُرْشِدُ النَّاسِ لِلطَّرِيقِ السَّوَاءِ                  |
|         | أُنْظُرْ بِعَيْنِكَ بَهْجَتِي وَ سَنَــائِي وَ بَدِيــغَ اِتْقَـانِي وَ حُسْـنَ بِنَـائِي          |
| 116     | قَدْ حَفَّ بِي أَزْهَـــارُ وَشْي * نَمَقَتْ ﴿ فَغَدَتْ كَمِثْلِ الرَّوْضِ غِبَّ * سَمَـاءِ        |
|         | أُنْظُرْ بِعَيْنِكَ بَهْجَتِي وَ سَنَائِي وَ بَدِيـعَ اِتْقَانِي وَ حُسْنَ بِنَائِي                |
| 184     | وَ بَدِيعَ شَكْلِي وَ اعْتَبِرْ فِيمَا تَرَى مِنْ نَشْأَتِي بَلْ مِنْ تَدَفُّقِ مَائِي             |
| 167     | عَلِمْتَ شَيْئًا وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ * فَأَنْظُرْ وَ حَـقِّقْ فَـمَا لِلْعِلْمِ إِحْصَاءُ  |
| 186-107 | لِلْعِلْم قِسْمَانِ: مَا تَدْرِي وَ قَوْلُكَ لاَ الْدْرِي، وَ مَنْ يَدَّعِي الْإِحْصَٰاءَ هَذَّاءُ |
| 167     | قُلْ َٰلِلّذي يَدَّعِي فِي العِلْمِ فَلْسَفَةً حَفِظْتَ شَيْئًا ۚ وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ      |
|         | أَيَا مَنْ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ تَعَفُّفًا ﴿ وَ فِي النَّفْسِ مِنْ شَوْقِي إِلَيْهِ لَهِيبُ   |
| 48      | أَلاَ إِنَّـمَا صَبْرِي كَـصَبِرٍ وإِنَّمَا عَلَى النَّفْسِ مِنْ تَقْوَى الإِلَهِ رَقِيبُ          |
|         | بِاَّيِّ دَوَاءٍ أَمْ بِأَيِّ طَبِيبٍ يُدَاوَى عُذْرٌ مِنْ بَيَاضٍ مَشِيبُ                         |
| 62      | بَشِيرًا نَذِيرًا لاَحَ كَالفَجْرِ صَادِقًا عَلَى كَاذِبٍ حُلْوِ اللِّسَانِ خَلُوبِ                |
|         | بَعِيدٌ مِنَ التَّوْفِيقِ مَنْ بَاتَ سَاهِرًا ﴿ رَجَاءَ بَعِيدٍ لاَ مَخَافَ قَرِيبِ                |
| 63      | جَنِيلٌ لَعَمْرِي مَنْ دَعَـــاهُ حَبِيبُهُ   هَلُـمَّ إِلَيْنَا وَ هُــوَ غَـيْرُ مُجِيبِ         |
|         | لَوْ تَرْجِعُ الأَيَّامُ بَعْدَ الذَّهَابِ لَمْ تَقْدَحِ الأَشْوَاقُ ذِكْرَى حَبِيب                |
| 27      | وَكُلُّ مَنْ نَامَ بِلَيْـلِ الشَّـبَابِ يُوقِظُهُ الْدَّهْـرُ بِصُبْحِ الْمَشِيبِ                 |
|         | ذَابَتْ عَلَى الْحَمْرَاءِ مُمْرُ مَدَامِعِي وَ القَلْبُ فِيمَا بَيْنَ ذَلَكِ ذَائِبُ              |
| 60      | طَـالَ الـمَـدَى بِي عَنْهُمْ وَ لَـرُبَّمَا ﴿ قَدْ عَادَ مِنْ بَعْدِ الْإِطَالَةِ غَائِبُ         |
| 110     | إِنَّمَا الْأُمَّـمُ الأَّخْــــلاَقُ مَا بَقِيَتْ ﴿ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا   |
|         | أُرَضِّي اللَّهُ فِي سِـرٍّ وَ فِي جَمْـرِ ﴿ وَ أَحْمِي العِرْضَ عَنْ دَنَسِ اِرْتِيَابٍ           |
| 61      | وَ أُعْطِي الوَفْرَ مِنْ مَالِي اِخْتِيَارًا ۗ وَ أَضْرِبُ بِالسُّيُوفِ طَلَى الرِّقَابِ           |
|         | لَاكَانَ يَوْمُكِ يَا طَرِيفُ وَطَالَمَا ۚ أَظْلَعَتِ لِلْآمَالِ بَرْقًا خُلَّبَا                  |
| 45      | لاَ حُسْــنَ لِلدُّتْيَا لَدَيَّ وَلاَ أَرَى ﴿ فِي الْعَيْشِ بَعْدَ أَبِي وَصِنْوِي مَأْرِبَا      |
|         | رَحَلْتُ نَحْوَ دِمَشْقَ الشَّام مُبْتَغِيًا ﴿ وَايَةً عَنْ ذَوِي الأَحْلَامِ وَ الأَدَبِ          |
| 109     | فَقُزْتُ فِي كُتُبِ الآثَارِ حِينَ غَدَتْ تُرْوَى بِسِلْسِلَةٍ عُظْمَى عَنْ الذَّهَبِي             |
|         | دَعَاهُ فِي لَيْلَةِ المِعْرَاجِ خَالِقُهُ فِي حَضْرَةٍ حَضَرَتْ فِيهَا السَّعَادَاتُ              |
| 162     | وَكَانَ قَابَ قَوْمَىيْنِ أَوْ أَدْنَى حِينَ خَاطَبَهُ فِي مَشْهَدٍ رُفِعَتْ عَنْهُ الحِجَابَاتُ   |
|         |                                                                                                    |

| 162     | يَا أُسُّ عَـارَضَـهُ فِي وَرْدِ وَجْنَتِهِ ﴿ هَلْ زَجْرَفَتْ بِكَ فِي النِّيرَانِ جَنَّاتُ               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167     | يَامُدَّعِي الْحُبَّ قِفْ وَاسْمَعْ حَدِيثَ ﴿ شَبَحِ لَهُ عَلَى ظَهْرِ الأَهْوَاء اِشْتِمَالاَتُ          |
|         | هَلْ يُخْمَلُ الـزَّادُ لِدَارِ الْكَــرِيمِ وَ الْمُصْطَفَى الهَادِي شَفِيعٌ مُطَاعْ                     |
| 28      | أَطْلَعْتَ لِلهُدَى بِغَيْرِ اِحْتِجَابٌ ۖ شَمْسًا وَلَكِنْ مَالَهَا مِنْ غُرُوبٌ                         |
|         | جَدِيرٌ بِأَنْ يَبْكِي عَلَى نَفْسِهِ أَسًى فَتَى كُلَّمَا ثُرْجَى لَهُ تَوْبَةٌ ثُرْجَا                  |
| 63      | جَنَى مَا جَنَى وَ اِسْتَسْهَلَ الأَمْرُ فِي الصِّبَا ﴿ فَلَمَّا نَهَـتاهُ الشَّيْبُ عَنْ فِعْلِهِ لَجَّا |
|         | وَرُبَّ مُعَــنِّرٍ الحُبُّ دَاعِ يَرُوقُ بِهَا مَنْظَرَهُ البَهِيجِ                                      |
| 41      | وَشَى وَجْنَتَيْهِ الْحُسْنُ وَشْـيًا ۚ كَوَشْيِ يَدَيْهِ فِي أُدُمِ السُّرُوجَ                           |
|         | إِنْ كَانَ لَيْلٌ دَاجْ وَخَانَنَا الإِصْبَاحْ ﴿ فَنُورُهَا الوَهَّاجْ يُغْنِي عَنِ الْمِصْبَاحْ          |
| 41      | كَسَطْوَةِ الْحَجَّاجُ فِي النَّاسِ وَالسَّفَّاحُ ﴿ فَمَا تَرَى مِنْ نَاجُ مِنْ لَحْظَةِ الشَّنَاحُ       |
|         | مَدَحَتْكَ آيَاتُ الكِتَابِ فَمَا عَسَى لِيُثْنِي عَلَى عَلْيَاكَ نَظْمُ مَدِيجِي                         |
| 69      | وَ إِذَا كِتَابُ اللَّهِ أَثْنَى مُفْصِحًا كَانَ القُصُورُ قُصَارَى كُلِّ فَصِيحٍ                         |
|         | أَيُّهَا الْعِارِفُونَ قَدْرَ الصَّبُوحِ جَدِّدُوا أُنْسَنَا بِبَابِ الْفُتُــوحِ ۚ                       |
| 39      | وَكَأَنَّ الَّـذِي تِسَـــاقَطَ مِـــنْهُ لِنَقْطُ لَحْــنٍ مِنْ دَمٍ مَسْفُــوحِ                         |
|         | ثُمَّ حُطُّوا رِحَالَكُمْ فَوْقَ نَهْرٍ كُلُّ فِي وَصْفِهِ لِسَانُ الْمَدِيحِ                             |
| 40      | وَهِيَ تَدْعُوكُمْ إِلَى قُبَّةِ الجَوْزَا هَلُمُ وا إِلَى مَكَانٍ مَلِيحٍ                                |
|         | هُوَ النَّصْرُ بَادٍ وَلِلْعُيُونِ صَبَاحُهُ فَمَا عُذْرُ صَبَاحٍ لَيْسَ يَبْدُوا اِنْشِرَاحَهُ           |
| 44      | وَأَصْبَحَ دِينُ اللهِ قَـدْ عَـزَّ جَـارُهُ لِمَوْقِعِـهِ وَالكُفْــرُ هِيضَ جَنَـاحَـهُ                 |
|         | أُنْظُــرْ إِلَى وَرْدِ الرِّيـَاضِ كَأَنَّهُ دِيمَاجُ وَشْيِ فِي بَنَـانِ زَبَرْجَـدِ                    |
| 35      | حَكَتِ الجَوَانِبُ خَدَّ حِبٍ نَاعِمٍ وَالقَلْبُ يَحْكِي خَدَّ ضَبٍ مُكَمَّدِ                             |
|         | فَهَلْ رَاجِعٌ مَا فَاتَ مِنْ زَمَنِ الصِّبَا وَ هَيْهَاتَ مَا أَنَّ لِلشَّدِيبَةِ مِنْ رَدِّ             |
| 85      | وَ إِنِّي وَ إِنْ كَانَتْ ذُنُــــوبِي كَثِيرةٌ و آثــُرْتُ غَيِّي إِذْ تَعَـــامَيْتُ عَنْ رُشْدِ        |
| 219-204 | لأَرْجُو شَفِيعَ المُذْنِبِينَ مُحَمَّدًا يُشَفِّعُهُ المَوْلَى فَيَشْفَعُ فِي الْعَبْدِ                  |
| 86      | نَبِيٌّ جَمِيعُ الرُّسْــلِ تَحْتَ لِوَائِـهِ ۗ وَ قَدْ خُصَّ فَضْلاً دُونَهُمْ بَلَوْا ۗ الحَمْدِ        |
|         | كَمَا خُصَّ بِالسَّبْعِ المَــــــَانِي كَـرَامَةً مِنَ اللَّهِ وَ هِيَ السَّبْعُ مِنْ سُـورَةِ الحَمْدِ  |
| -200-87 | لَهُ إِنْشَـــقَ بَــــدْرُ التَّمِّ عِنْدَكَمَالِهِ فَشَاهَدَ مَنْ كَانَ بِالقُــرْبِ وَ البُعْـدِ       |
| 206     |                                                                                                           |
| 205-90  | لَهُ حَـنَّ جِذْعُ النَّخْلِ عِنْدَ فِرَاقِهِ حَنِينًا شَكَى مِنْ شَوْقِهِ أَلَمَ الفَقْدِ                |
| 90      | وَ آيَـــاتُهُ قَـبْلَ الوِلاَدِ وَ بَعْدَهُ لِكَثْرَتَهَا لَمْ تُحْـصَ فِي القَبْلِ وَ الْبَعْدِ         |
| 200-197 | وَ مَوْلِدُهُ لِلخَلْقِ أَسْعَدُ مَوْلِدٍ فَهُمْ مِنْهُ فِي ظِلٍّ مِنَ الأَمْنِ مُمْتَدِّ                 |

| 91       | أَلاَ يَا شَفِيعَ المُذْنِيِين شَفَاعَةً وَعَدْتَ بِهَا فِي الحَشْرِ يَا صَادِقَ الوَعْدِ                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95       | فَقَدْ عَافَنِي شَيْبٌ وَ ضَعْفُ وَ كِبْرَةٌ ۚ قَضَتْ لِي عَنْ مَغْنَاكَ بِالنَّأْيِ وَ البُعْـدِ         |
|          | فَمَنْ لِي بِرَبْعِ حَلَّهُ خَيْرُ مُرْسَلٍ أَعَفِّرُ خَدِّي فِي ثَـرَى ذَلِكَ اللَّـحْـدِ                |
| 164-96   | لَئِنْ فَاتَنِي فِ مَيْ مَضَى مِنْ شَبِيبَتِي ۗ وَ لَمْ أَعْتَمِلْ سَــــُرًا بـنص وَ لاَ وَخْدِ          |
| -208-205 | لَهُ العَسْكَـرُ الجَــرَّارُ يَجْلُو قَــتَامَهُ لَسِنَّتُهُ كَـالشُّهْبِ فِي الظَّلَمِ الرَّبْـدِ       |
| 221      |                                                                                                           |
| 166-99   | يُعِـدُّ إِلَى الأَعْـــدَاءِ كُلَّ نَشِيبَةٍ جَهَا الجُرْدُ *رَدِيٌّ * وَ الفَـوَارِسُ كَالأَسْدِ        |
|          | وَ كُلُّ صَقِيلِ * الصَّفْحَتَيْنِ مُهَنَّدٍ وَكُلِّ قَوِيمِ المَثْنِ * مُعْتَدِلَ القَدِّ                |
| 206-99   | يُهَابُ وَ يُـرْجَى فِي جَـلاَلِ جَمَـالِهِ كَلَيْثٍ وَ غَيْثٍ فِي وَعِيدٍ وَ فِي وَعْــدِ                |
|          | فَ ـــيَا مَـالِكًا يَحْمِي الـرَّعِـيَّةَ رَعْـيُهُ وَيُحْيِيهِمْ بِالْبَذْلِ وَ الْعِيشَةِ الـرَّغَـدِ  |
| 100      | هُ وَ الْمَوْلِدُ السَّامِي وَ سَابِعُهُ الرِّضَى ﴿ فَمَا لَهُمَا فِي مَظْهَ رِ الْفَخْرِ مِنْ حَدِّ      |
| 164      | وَ اشْفِي غَلِيلِي بِالوُرُودِ لــزَمْزَمَ فَيَا ظَمَئِي شَوْقًا إِلَى ذَلِكَ الوِرْدِ                    |
|          | يُنَفِّ رُ شَيْ طَانُ الْغِ وَايَةِ نُـورِهُ ﴿ إِذَا حَلَّ فِي فَوْدِي وَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ         |
| 185      | وَ لَكِنَّــنِي أَبْــكِي لِــزَلاَّتِي الَّتِي تَجَاوَزْتُ فِيهَا مُثْنَهَى الحَـصْرِ وَ الحَـدِّ        |
| -223-194 | هُوَ الوَحْيُ أَجْلَى مِنْ سَنَا الشَّمْسِ فِي الضُّحَى ﴿ سَنَاهُ وَ أَحْلَى حِينَ يُتْلَى مِنَ الشَّهْدِ |
| 228      |                                                                                                           |
| 194      | وَ دُونَكَ رَوْضًا مِنْ ثَنَائِكَ عَاطِرًا فَمَا لِثَنَاكَ العَاطِرِ النَّدِّ مِنْ نِدِّ                  |
| 196      | فَرِفْقًا بِصَبِّ فِي يَدِ الشَّوْقِ مُفْرَدٍ بِأَشْجَانِهِ يَا بِسَـاكِنِي الْعَلَمِ الْفَـرْدِ          |
| 197      | لِيَهْنِكَ مَا جَدَّدْتَ مِنْ عَهْدِ مَوْلِدٍ وَ سَابِعِهِ أَكْرِمْ بِذَلِكَ مِنْ عَهْدٍ                  |
| 198      | وَ لَمْ أَبْكِ أَطْلاَلاً لَهِنْدٍ مَوَائِلاً بِذِي الأَثْلِ لَكِنِّي بَكَيْتُ عَلَى هِنْدٍ               |
| 205-198  | لَهُ السَّعْدُ وَ السَّعْيُ الْجَمِيلُ مُلاَزِمٌ وَ نَاهِيكَ مِنْ سَعْيٍ جَمِيلٍ وَ مِنْ سَعْدٍ           |
| 210-199  | جَوَاهِرُ عِقْدٍ مِنْ نَسِيبٍ وَ مَدْحِهِ وَ مَدْحُ رَسُولِ اللَّهِ وَاسِطَةَ العِقْدِ                    |
| 200      | يُكَلِّفُ عَـرَّافَ الْيَمَامَةِ بُـرْءَهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّ الـبُرْءَ فِي عَلَمَيْ نَجْدٍ                |
| 204      | وَ مَا إِنْ ذَمَمْتُ الشَّيْبَ أَدْخِلَ مِفْرَقِي ۖ فَكُمْ مِنْ يَدٍ لِلشَّيْبِ مَشْكُورَةً عِنْدِي       |
|          | لَهُ مُعْجِزَاتٌ مَاثَلَتْ كُلَّ مَا أَتَى بِهِ الرُّسْلُ مِنْ آيٍ وَ أَرْبَتْ عَلَى العَدِّ              |
| 208      | إِذَا اِبْيَضٌ فَوْدِي زَادَ طَبْعِي رِقَّةً كَمَا وَصَفُوا البِيضَ الرِّقَاقِ مِنَ الهِنْدِ              |
| 209      | كَسُحْبٍ وَ لَكِنْ السُّيُوفُ يَرُوقُهَا إِذَا مَا انْتَضَوْهَا وَالصَّوَاهِلُ كَالرَّعْدِ                |
| 209      | فَمِنْكَ أَجَدْنَا القَوْلَ فِيكَ إِجَادَةً وَ مَا طَابَ مَاءُ الوَرْدِ إِلاَّ مِنَ الوَرْدِ              |
| 213      | وَ مَا إِنْ ذَمَمْتُ الشَّيْبَ أَدْخِلَ مَفْرِقِي ۖ فَكُمْ مِنْ يَدٍ للشَّيْبِ مَشْكُورَةً عِنْدِي        |
| 213      | عَلَيْهِ سَـلاَمُ اللَّهِ مَا رَبَتِ الـرُّبَى وَمَا صَافَحَتْ رِيحُ الصَّبَا قُضُبَ الرَّنْدِ            |

| 215      | وأَيَّــام وَصْلٍ كُلَّهُنَّ أَصَائِلٌ وَ مَاضِي زَمَانٍ كُلَّهُ زَمَنُ الوَرْدِ                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216      | وَيَـهْنِكَ أَبْنَاءٌ بَنَـوْا بِكَ مَجْدَهُمْ وَ لاَحُوا نُجُـوُمًا فِي سَمَا ذَلِكَ الْمَجْدِ             |
|          | بُدُورٌ طَوَتْهَا حِينَ جَدَّتْ بِهَا النَّوَى ﴿ خُدُورٌ كَمَا يُطْوَى الْكِمَامُ عَلَى الْوَرْدِ           |
| 218      | فَجُدْتُ بِرُوحِي حِينَ ضَنُّوا بِوَصْلِهِمْ ۚ وَ عَادَتْ دُمُوعِي مِثْلَ مُنْتَثِرِ العِقْدِ               |
| 219      | فَـاضَ نَمِـيرُ ٱلـمَاءِ بَـيْنَ بَـنَـانِهِ ﴿ إِلَى أَنْ تَرَوَّى الْجَيْشُ مِنْ ذَلِكَ الْوِرْدِ          |
| 222      | وَ لَاحَ جَبِينُ الصُّبْحِ فِي طُرَّةِ الدُّجَى ﴿ فَخِلْتُ بَيَاضَ الثَّغْرِ فِي سُمْرَةِ اللَّمَا          |
| 222      | إِذَا ابْيَضَّ فَوْدِي زَاَدَ طَبْعِي رِقَّةً ۚ كَمَا وَصَفُوا البِيضَ الرِّقَاقِ مِنَ الهِنْدِ             |
| 223      | كَسُحْبٍ وَ لَكِنَّ السُّيُوفَ بُرُوقُهَا ﴿ إِذَا مَا اِنْتَضَوْهَا وَ الصَّوَاهِلُ كَالـرَّعْدِ            |
| 224      | وَ زَهَا الدَّهْرُ وَ الغُصُونُ تَثَنَّتْ وَتَغَنَّتْ عَلَيْهِ وُرْقٌ شَوَادِ                               |
| 225      | فَمِنْكَ أَجَدْنَا القَوْلَ فِيكَ إِجَادَةً وَ مَا طَابَ مَاءُ الوَرْدِ إِلاَّ مِنَ الوَرْدِ                |
| 225      | وَ لاَ غَرْوَ أَنْ حَيَّتْكَ بِالطِّيبِ رَوْضَةٌ تَجُـودُ لَهَا بِالصَّيِّبِ الطَّيِّبِ العَهْدِ            |
| 229      | وَكُمْ كَاتِمٍ سِرَّ المَحَبَّةِ قَدْ وَشَى بِهِ مُهَـرَاقُ الدَّمْعِ فِي مُهْرَقِ الخَـدِّ                 |
| 229      | عَلَيهِ سَلَامُ اللَّهِ مَا رَبَتِ الـرُّبَى وَ مَا صَافَحِتْ رِيحُ الصَّبَا قُضُبَ الرَّنْدِ               |
|          | وَ مَـا هِيَ إِلاَّ العِـقْدُ مِـنِّي نَــظْمَهُ وَ مِنْ وَصْفِكُمْ مَا فِيهِ مِنْ جَوْهَرِ الْفَـرْدِ      |
| 101      | عَــَلَيْهِ سَــــلاَمُ اللَّهِ مَا رَبَتْ *الرُّبَى وَ مَا صَافَحَتْ رِيحُ الصَّبَا *قُضْبَ الرَّنْدِ      |
|          | أُعَلِّلُ نَفْسِي وَ التَّعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| 84       | وَ مَا هَا جَ شُوْقِي غَيْرَ زَمِ * رَكَائِبٍ لَخَيِبٌ * بِأَبْرَاجِ الهَ وَادِجِ أَوْ تَخْدِي              |
|          | فَتَحْتُ اللِّــوَاءَ التَّاشَفِينِيَّ بِسَعْـدِهِ * تُبَلِّغُنِي أَظْعـَــــانُهُ * مُنْتَهَى قَصْدِي      |
| 97       | لَهُ الجُـودُ أَضْعَي أُمَّةً فِيهِ وَحْدَهُ كَمَا أَنَا فِي مَـدْحِي لَـهُ أُمَّةٌ وَحْدِي                 |
| 189      | نَبِيٌّ تَسَمَّى أَحْمَدًا وَ مُحَمَّدًا وَ أَطْنَبَ فِيهِ الوَحْيُ بِالْمَدْحِ وَ الْحَمْدِ                |
| -189-161 | وَ أَعْظَمُهَا القُرْآنُ يُهْدِي لَنَا الهُدَى فَيَا حُسْنَ مَا يُهْدِي وَ يَا فَوْزَ مَنْ يَهْدِي          |
| -198-194 | ع مرو ه                                                                                                     |
|          | وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِلْمُهُ فِي صَدْرِهِ نَشَبَتْ يَدَاهُ عِنْدَ السُّؤَالاَتِ الَّتِي لاَ تُرَدُّ         |
| 216-107  | العِلْمُ مَا أَنْتَ فِي الْحَمَّامِ تَحْضُرُهُ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ التَّكْلِيفُ وَ الكَمَدُ                 |
|          | فِي رِيَـاضٍ مُنَضَّدَاتِ* المَجَــانِي بَيْنَ تِلْكَ الرُّبَى* وَ تِلْكَ الوِهَــادِ                       |
| 114      | وَ أَنْ بَرَكُ لُ تَجَدُولٍ * كَحُسَامٍ عَارِيَ الغِمْدِ سُنْدُسِيَّ النَّجَادِ                             |
|          | وَ ذَاتُ حَنِينٍ تَسْتَهِـلُّ دُمُــوعُـها سِجَامًا إِذَا يَحْدُوا رِكَابَهَا الحَـادِي                     |
| 118      | لَــــئِنْ قَذَفَتْ ذَوْبَ اللَّجَيْنِ عَلَى الثَّرِي لَقَدْ خَلَّصَتْهُ القُضُبُ حُلْيًا لِأَجْيَـادِ      |
| 202-117  | وَ ظَنُوا بِأَنَّ الرَّعْدَ وَ الصَّعْقَ * فِي السَّمَا مُحَاقٌ * بِهِ مِنْ أَيْدِهِ الصَّعْقُ وَ الرَّعْدُ |
| 117      | أَلاَ إِنَّهَا الدُّن ـــيَا تُـرِيكَ عَـجَائِــبًا ﴿ وَ مَا فِي القِوَى مِنْهَا فَلاَ بُـدَّ أَنْ يَبْدُوا |

|          | الحَـمْدُ لِلَّهِ يَقْصِي وَ لاَ يُقْضَى عَلَـيْهِ جَلَّ شَـأَنَّا وَ عَلاَ                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184      | ثُمُّ الصَّلاَةُ بِدَوَامِ الْأَبَدِ عَلَى الرَّسُولِ المُصْطَفَى مُحَمَّدِ                              |
|          | خُـلِيلَيَّ مَهْلاً فَالرُّرَمَانُ كَمَا تَدْرِي وَ لاَ بُدَّ مِنْ يُشْرِ عَلَى أَثَرِ العُسْرِ          |
| 197-154  | فَمَهْمَا دَّهَا صَحْوٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ قَطُرِ ۚ وَ مَهْمَا دَجَا ۚ خَطْبٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ فَجْـرِ     |
|          | أَيُّ النَّاسِ يُولُــونَ الغَنيَّ كَــرَامَّةً ۚ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْـلاً لِرِفْـعَةِ مِڤْـدَارِ    |
| 217-113  | بَنُو الدَّهْرِ جَاءَةٌمُمْ أَحَاَّدِيثُ جَمَّةٌ ۖ فَمَا صَحَّحُوا مِنْهَا إِلاَّ حَدِيثَ ابْنَ دِينَارِ |
|          | عَلَيْكَ أَخِــي بِالْتُنْـقَى وَ لُزُومِـــهِ وَ لاَ تَكْتَرِثْ مَا فِيهِ زَيْدٌ وَ لاَ عَمْرُو         |
| 72       | فَدَعْهُ وَ لاَ تَنَفَّسْ عَلَيْهِ الَّذِي أَتَى وَ إِنْ مَدَّ أَسْبَابَ الْحَيَاةِ لَهُ العُمْرُ        |
|          | جَوًى يَتَلَطَّى فِي الفُؤَادِ اِسْتِعَارُهُ ۚ وَ دَمْعِ هَتُونٍ لاَ يُكَفُّ اِنْهِـمَارُهُ              |
| 55       | غَزَالٌ لَهُ صَدْرَيْ كَنَـاسٍ وَمَرْنَع وَمِنْ حُبِّ قَلْبِي شِيحُهُ وَعَرَارُهُ                        |
|          | كَتَمْتُ الْهَوَى لَكِنْ بِدَمْعِي َوزَفْرَ تِي وَ سَقَمِي تَسَـاوَى سِرُّهُ وَجِمَـارُهُ                |
| 55       | أَرَاحَةَ نَفْسِي كَيْفَ صِرْتِ عَـذَابَهَا ﴿ وَ جَنَّةَ قَلْبِي كَيْفَ مِنْكَ اِسْتِعَارُهُ             |
|          | اِحْذَرْ مُؤَاخَــــاةَ الدَّنِيءِ فَإِنَّهَا عَارٌ يَشِـينُ وَ يُورِثُ التَّضْرِيرَا                    |
| -190-113 | فَالْمَاءُ يَخْبُثُ طَعْمُهُ لِنَجَالَسَةٍ إِنْ خَالَطَتْهُ وَ يُسْلَبُ التَّطْهِيرَا                    |
| 228-211  |                                                                                                          |
|          | فِي كُلِّ فَاتِحَــةٍ لِلْقَـــوْلِ مُعْتَــبَرَهُ حَقُّ الثَّنَاءِ عَلَى الْمَبْعُــِـوثِ بِالْبَقَرَهُ |
| 29       | مَنْ مَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَعْمَا مَائِدةٍ عَمَّتْ فَلَيْسَتْ عَلَى الأَنْعَامِ مُقْتَصِرَهُ             |
|          | لَهُ تَكَاثُرُ آيَاتٍ قَدْ اِشْتَهَرَتْ فِي كُلِّ عَصْرٍ فَوَيْلٌ لِلَّذِي كَفَرَهُ                      |
| 29       | إِخْلاَصُ أَمْدَاحِهِ شُغْلِي فَكَمْ فَلَقٍ لِلصَّبْحِ أَسْمَعْتُ فِيهِ النَّاسَ مُفْتَخَرَهْ            |
|          | أَزْكَى صَلاَتِي عَلَى الهَــادِي وَعِثْرَتِهِ وَصَعْبِهِ وَخُصُوصًا مِنْهُمُ العَشَرَهُ                 |
| 30       | أَقْسَمْتُ مَازِلْتُ أَهْدِيهُمْ شَذَا مَدْحِي كَالرَّوْضِ يَنْثُرُ فِي أَكَامِهِ زَهْرَهُ               |
|          | إِيَّاكَ وَ العُجْبَ بِفَصْلِ رَأْيِكَا وَ احْذَرْ جَوَابَ القَوْلِ مِنْ خَطَاتِكَا                      |
| 108      | وَ مَا بَقِي عَلَيْكَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلِمْتَ وَ الجَـوادُ يَعْـثُرُ                             |
|          | يَا صَاحِبَ القَبْرِ الَّذِي أَعْلاَمُهُ دَرَسَتْ وَلِكَنَّ حُبَّهُ لَمْ يَدْرُسِ                        |
| 58       | يَا صُبَيْحُ أَيَّامِي لَيَـــالٍ كُلُّهَــا لاَ تَنْجَلِي عَنْ صُبْحِكَ الْمَتَنَفِّسِ                  |
|          | ذَهَبَتْ حُشَاشَةُ قَلْبِيَ الْمُصْدُوعِ بَيْنَ السَّلَامِ وَ وَقْفَةِ التَّوْدِيعِ                      |
| 75       | يَا قَلْبُ لاَ تَجْزَعْ لِمَا فَعَلَ الهَوَى ۚ فَالحُــُ لُيْسَ لِحَادِثٍ بِجَــُرُوعِ                   |
| 40       | دَعْنِي عَلَى حُكْمِ الْهَـوَى أَتَضَرَّعُ فَعَسَى يَلِينُ لِي الْحَبِيبُ وَيَخْشَعُ                     |
| 48       | وَإِخْضَعْ فَمِنْ أَدَبِ الْمُحِبِّ خُضُوعُهِ وَ لَرُبَّـمَا نَالَ الْمُنَى مَنْ يَخْضَعُ                |
|          | دَعِ العَيْنَ تَذْرِي الدَّمْعَ فِي طَلَلِ الرَّبْعِ فَلَيْسَ حَرَامًا أَنْ أُرِيقَ بِـهِ دَمْـعِي       |

| 49                                                                                              | وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ِفَازَ طَــْرْفِي بِنَظْــرَةٍ ۚ إِلَيْهِمْ فَحَسْبِي أَنْ يَفُوزَ بِهِمْ سَمْعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | أَرَى الدَّهْرَ فِي أَطْوَارِهِ مُنْقَلِبًا ﴿ فَلاَ تَأْمَنَنَّ الدَّهْرَ يَوْمًا فَتُخْدَعَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51                                                                                              | فَمَا هُوَ إِلاَّ مِثْلَ مَا قَالَ قَائِلٌ مِكْرٍّ مِكْرٍّ مِكْرٍّ مُفْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعَـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                 | بِالطَّبْلِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَ بِالنَّقِـــيرِ نُــرَاعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72                                                                                              | لاَ تَسْلُبْنِي صَـــبْرًا مِنْهُ لِقَلْــبِي إِدِّرَاعْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 | فَقُومُوا بِرَسْمِ الحَقِّ فَقَدْ عَفَا ﴿ وَ هُبُّوا لِنَصْرِ الدِّينِ فِينَا فَقَدْ أَشْفَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45                                                                                              | وَهَا نَحْنُ قَدْ لَذْنَا بِعِزِّ حَمَاكُمْ ۚ وَ نَسْأَلُ مِنَ اللَّهِ الْإِدَالَةِ وَاللَّطْفَـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                 | فَإِنْ أَلْتَفِتْ فَالشَّخْصُ مُعِينٌ مَـائِلٌ ۚ وَ إِنْ أَسْتَمِعْ فَالصَّوْتُ لِلأَذْنِ طَارِقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57                                                                                              | َ وَإِنْ تَقْرَعِ الأَبْوَابَ رَاحَةُ فَـــــارِغٌ    يَطِــرْ عِنْـدَهَـا قَلْبٌ لِذِكْرِهِ خَـافِقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | رَأَتْكَ الْــمَنَايَا سَابِقًا فَأَغْرَبُهَا فَــجِدَّ طِلاَبًا إِنَّهُنَّ لَوَاحِـــــُثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58                                                                                              | عَرِيـــَبَيْنِ كُنَّا فَــَرَّقَ الدَّهْــرُ بَيْنَـنَا    بِأَبْرَحِ مَا يَلْقَى الْغَرِيبُ الْمُفَــارِقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                                                                                               | َ إِنْ الْمَدْرِ قَدْ مُدَّتْ أَشِعَّتُهُ عَلَى خَضَارَةٍ حَتَّى اِبْيَضَّ أَزْرَقُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34                                                                                              | وَالرِّيحُ قَدْ صَنَعَتْ دِرْعًا مَسَامِيرُهَا حَبَـابُ مَاءٍ يَرُوقُ العَيْنِ رَوْنَقُهْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | رُ رَبِي الْعِلْمِ حَتَّى تُعْتَدَّ مِنْهُمْ حَصِيقَهُ وَالْعِلْمِ حَتَّى تُعْتَدَّ مِنْهُمْ حَصِيقَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -165-104                                                                                        | وَ حِسْمٌ وَيِهُ مُولِهُ عَلَى فِيمَا يُحِبُّ لُحُ وَقَهُ فَاللَّهُ مَنْ جَدَّ يُعْطَى فِيمَا يُحِبُّ لُحُ وقَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 220                                                                                             | سيان بحق يحقى الرجب وتحسوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                 | اً بْنَدِ الْاَوْدَ طُولُ النُّهُ قَالَ وَ النَّهَا لَهُ أَوْدَ وَكُولُ النُّكُونَ عَلَى الْحَوْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 106                                                                                             | لَيْسَ الْعَمَى طُولُ السُّوَّالِ وَ إِنَّمَا تَمَامُ الْعَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الجَهْلِ<br>أَقْ دُوا الَّهِ الْوَاْدَ اِهُ وَ مِنْ السَّوَالِ وَ إِنَّمَا لَا يَقَامُ الْعَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الجَهْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | أَقِيـمُوا إِلَى الْعَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ ﴿ وَقُودُوا إِلَى الْهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 106<br>9                                                                                        | أَقِيمُوا إِلَى الْعَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ َ<br>أَهْلِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّبِيعِ وَطِيبِهَا أَنْسِ الْخَلِيعِ وَنُـزْهَةِ المُتَبَتِّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 106<br>9<br>36                                                                                  | أَقِيـمُوا إِلَى الْعَلْيَـاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِـلِ وَقُودُوا إِلَى الْهَيْجَـاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ<br>أَهْــلاً بِأَيَّــامِ الرَّبِيعِ وَطِيبِهَا أُنْسِ الخَلِيعِ وَنُـزْهَـةِ الْمُتَبَتِّـلِ<br>مَا فَتَحَ الزَّهْـــرُ الجَنِيِّ ثُغُــورَهُ إِلاَّ لِيَرْشُـفَ طِيبِ ذَاكَ السَّلْسَـلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 106<br>9                                                                                        | أَقِيمُوا إِلَى الْعَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الْهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ<br>أَهْ لِأَيَّامِ الرَّبِيعِ وَطِيمٍا أُنْسِ الْخَلِيعِ وَنُـزْهَةِ الْمُتَبَقِّلِ<br>مَا فَتَحَ الزَّهْ لِ الْجَنِيِّ ثُغُورَهُ إِلاَّ لِيَرْشُفَ طِيبِ ذَاكَ السَّلْسَلِ<br>أَعْدَدْتُ لِلشُّعَ رَاءِ سُمَّا نَاقِعًا فِصَقَيْتُ آخِرَهُمْ بِكَأْسِ الأَوَّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 106<br>9<br>36<br>166                                                                           | أَقِيمُوا إِلَى العَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْمَاتَبَةِ ل<br>أَهْ لِأَيَّامِ الرَّبِيعِ وَطِيبِهَا أَنْسِ الخَلِيعِ وَنُـزْهَةِ المُتَبَقِّلِ<br>مَا فَتَحَ الزَّهْ لِ الجَنِيِّ ثُغُوورَهُ إِلاَّ لِيَرْشُفَ طِيبِ ذَاكَ السَّلْسَلِ<br>أَعْدَدْتُ لِلشَّعَ رَاءِ سُمَّا نَاقِعًا فَسَقَيْتُ آخِرَهُمْ بِكَأْسِ الأَوَّلِ<br>تَاهَتْ تِلِمْسَانُ بِدَوْلَتِهِ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَليِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 106<br>9<br>36                                                                                  | أَقِيمُوا إِلَى الْعَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الْهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهَيْجَاءِ مُرْدَ الصَّوَاهِلِ أَهْ الْهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ أَهْ الْهُ الْهَيْجَاءِ الْمُتَبَتِّلِ أَهْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ ال |
| 106<br>9<br>36<br>166<br>39                                                                     | أقيمُوا إِلَى العَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهُلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْ الللللِّهُ اللللللللَّةُ اللللللللللِّ الللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106<br>9<br>36<br>166                                                                           | أَقِيمُوا إِلَى الْعَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الْهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهُيلَةِ الْمُتَبَقِّلِ الْهُيلَةِ الْمُتَبَقِّلِ الْهُيلِةِ وَنُوْهَةِ الْمُتَبَقِّلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ لَ الرَّبِيعِ وَطِيبٍ أَنْسِ الخَلِيعِ وَنُوْهَةِ الْمُتَبَقِّلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ لَ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ الْمَقَيْثُ آخِرَهُمْ بِكَأْسِ الأَوَّلِ اللَّهُ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَليِ تَامِسُانُ بِدَوْلَتِهِ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَليِ عَرِّجْ بَمُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَليِ عَرِّجْ بَمُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ عَرْمَ مَا يَسُرُ المُجْتَنِي وَالْمُجْتَلِي قَلْمُ الْمُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ الْمُجْتَنِي وَالْمُجْتَلِي وَلَى زَهْرِ الْرِيبَ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ الْمُجْتَنِي وَالْمُجْتَلِي وَلَمْ الرَّبِيعِ الْمُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ الْمُجْتَنِي وَالْمُجْتَلِي وَلَمْ الرَّبِيعِ الْمُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُ الْمُجْتَنِي وَالْمُجْتَلِي وَلَى زَهْرِ الْرِيبَاضِ كَأَنَّهُ دُرَرٌ عَلَى لُبَابِ رَبَّاتِ الْحُلِي وَالْمُولِ الْمَالِي وَلَمْ الْمِيرَاقِ الْمُقْفِلِ قُلْمَ الْمَالِي وَالْمُولِ الْمَالِي وَهِ الْمُقْلِلِ الْمِيرِاقِ كَاتُولُ كَالِهُ الْمُقَالِي وَالْمُولِ الْمَالِي وَهِ الْمُقْلِلِ وَلَالْمُ لَوْلِهُ الْمُلْسِلِ الْمَالِ وَيَسَاتِ الْحُلْمِ الْمَالِي وَالْمُعْلِلِ الْمَالِي وَالْمُعْلِلِ الْمُقَالِي وَلَى الْمُلْوِي وَالْمُولِ الْمَلْوِيلِ مِلْمُ الْمَالِي وَالْمُعْلِقِ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُعْلِي الْمَالِي وَالْمُعْلِقِي الْمَالِي وَلَوْلِ الْمَالِي وَلَوْلِهِ الْمُلْمِي الْمُعْلِلَ وَالْمُولِي وَالْمُعْلِي الْمَالِي وَالْمِي الْمَالِي وَالْمُعْلِي الْمَالِي وَالْمُولِ الْمُؤْمِلِي وَالْمُعْلِي الْمَالِي وَالْمُعْلِي الْمَالِي وَالْمُؤْمِلِي الْمُعْلِي الْمَلْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَلْمُ الْمُؤْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُقْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُوالِي الْمَالِ |
| <ul><li>106</li><li>9</li><li>36</li><li>166</li><li>39</li><li>37</li></ul>                    | أقيه مُوا إِلَى الْعَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهُلَّمِةِ الْمُتَبَقِّلِ الْهُلِيعِ وَلُوْهِ الْهَلِيعِ وَلُوْهِ الْمُتَبَقِّلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 106<br>9<br>36<br>166<br>39                                                                     | أقيه مُوا إِلَى العَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهُسَلِ الْهُسَلِ الْمَائِيعِ وَلُـزْهَةِ المُتَبَقِّلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ لِ الْجَنِيِ ثُغُورِهُ إِلاَّ لِيَرْشُفَ طِيبِ ذَاكَ السَّلْسَلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ سَرًاءِ سُمَّا نَاقِعًا فَسَقَيْثُ آخِرَهُمْ بِكَأْسِ الأَوَّلِ المَّسْتِ اللَّهُ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَلِي تَافِي عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَلِي عَلَى عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَلِي عَرْجُ بَمُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ عَرْجُ بَمُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ فَمْ مُجْتَلِ رَمَنَ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالمُجْتَلِي وَالْمُجْتَلِي وَالْمُوسِ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالْمُجْتَلِي وَالْمُجْتَلِي وَالْمُوالِ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالْمُوسِ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالْقِ لِلْقِ الْمِنْ مَنْ يَلِي إِلْ سَلْتُ مَنْ يُعْزِلُ أَوْ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَالِ لَوْ أَنْ وَمْ يَلِي عَلَى أَوْلَ أَوْ مَنْ يَلِي عَلَى الْمُلْفُولِ الْقَالَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ اللَّهِ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَائِقُ فَلَقُلْتُ كَاهِلِي مَا إِنْ اللَّوْسَاعِ الْمُقَالَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ الْمَوْسُ وَالْمُؤْلِلُ الْوَى مَنْ يَلِي عَلَى الْمُؤْلِلُ الْمُعْرِلِ الْمُقَالَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ اللْمِنْ مَنْ يُعْرَلُ أَوْ مَنْ يَلِي عَلَى الْمُنْ يَعْرِي الْمَالِقِي الْمُقْلِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ وَلِلْمُ الْمُنْ يَلِي الْمُنْ الْمُؤْلِلُولِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِي وَلِي الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلَ مَالَاتِ الْمُعْلِي مَا الْمُلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى مَا إِلْ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي |
| <ul> <li>106</li> <li>9</li> <li>36</li> <li>166</li> <li>39</li> <li>37</li> <li>47</li> </ul> | أقيه مُوا إِلَى العَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهُلِيَّةِ الْمُتَبَيِّلِ الْهُلِيَّةِ الْمُتَبَيِّلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ لِ الرَّبِيعِ وَطِيبِهَا أَنْسِ الحَلِيعِ وَنُزْهَةِ المُتَبَيِّلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ لَ الرَّهُ فَ طِيبِ ذَاكَ السَّلْسَلِ الْقَوْلِ الْفَتْحَ بِلِهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظُرِهَا الجَلِي تَاهْسَانُ بِدَوْلَتِهِ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظُرِهَا الجَلِي تَافِيمَانُ بِدَوْلَتِهِ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظُرِهَا الجَلِي عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظُرِهَا الجَلِي عَلَى عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظُرِهَا الجَلِي عَلَى عَلَى عَلَى الرَّبِيعِ المُقْفَلِ عَرَجْ بَيْ الرَّبَعِ المُقْفَلِ عَلَى الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَلُقِبَ الرِّبَعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالْمُقْفَلِ اللهُ اللَّهِ اللهِ وَلِلتِ سَمْالِ لاَ أُمَّ لِي إِنْ سَلْتُ مَنْ يُعْزِلُ أَوْ مَنْ يَلِي مَا إِنْ سَلْتُ مَنْ يُعْزِلُ أَوْ مَنْ يَلِي حَسْبِي ذُنُوبِي أَثْقَلَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ أَرَى خَمَّاءَهَا تَنْجَلِي حَسْبِي ذُنُوبِي أَثْقَلَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ أَرَى خَمَّاءَهَا تَنْجَلِي حَسْبِي ذُنُوبِي أَثْقَلَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ أَرَى خَمَّاءَهَا تَنْجَلِي حَسْبِي ذُنُوبِي أَثْقَلَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ أَرَى خَمَّاءَهَا تَنْجَلِي عَلَى اللَّهُ نَا اللَّهُ نَا إِذَا مَا إِغْ تَبَرَّهَا لَوْ يَاللَّهِ مِلْكَى عَلَى اللَّهُ مِنْ يَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِذَا مَا إِغْ تَبَرَّهَا الْمُنْ يَالِي وَلِلْ اللَّهُ الْمَالِي وَلَا اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ اللْهُ الْمُنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالِعُ الللْهُ الْمَا إِنْ الْمَالِعُ اللْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُسَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَ |
| <ul><li>106</li><li>9</li><li>36</li><li>166</li><li>39</li><li>37</li></ul>                    | أقيه مُوا إِلَى العَلْيَاءِ هُوْجَ الرَّوَاحِلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاهِلِ الْهُسَلِ الْهُسَلِ الْمَائِيعِ وَلُـزْهَةِ المُتَبَقِّلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ لِ الْجَنِيِ ثُغُورِهُ إِلاَّ لِيَرْشُفَ طِيبِ ذَاكَ السَّلْسَلِ مَا فَتَحَ الرَّهْ سَرًاءِ سُمَّا نَاقِعًا فَسَقَيْثُ آخِرَهُمْ بِكَأْسِ الأَوَّلِ المَّسْتِ اللَّهُ عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَلِي تَافِي عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَلِي عَلَى عَلَى كُلُّ بِلاَدٍ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا الجَلِي عَرْجُ بَمُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ عَرْجُ بَمُنْعَرِجَاتِ بَابِ جِيَادِهَا وَافْتَحْ بِهِ بَابَ الرَّجَاءِ المُقْفَلِ فَمْ مُجْتَلِ رَمَنَ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالمُجْتَلِي وَالْمُجْتَلِي وَالْمُوسِ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالْمُجْتَلِي وَالْمُجْتَلِي وَالْمُوالِ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالْمُوسِ الرَّبِيعِ المُقْبِلِ ترى مَا يَسُرُّ المُجْتَنِي وَالمُجْتَلِي وَالْقِ لِلْقِ الْمِنْ مَنْ يَلِي إِلْ سَلْتُ مَنْ يُعْزِلُ أَوْ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَالِ لَوْ أَنْ وَمْ يَلِي عَلَى أَوْلَ أَوْ مَنْ يَلِي عَلَى الْمُلْفُولِ الْقَالَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ اللَّهِ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَائِقُ فَلَقُلْتُ كَاهِلِي مَا إِنْ اللَّوْسَاعِ الْمُقَالَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ الْمَوْسُ وَالْمُؤْلِلُ الْوَى مَنْ يَلِي عَلَى الْمُؤْلِلُ الْمُعْرِلِ الْمُقَالَتُ كَاهِلِي مَا إِنْ اللْمِنْ مَنْ يُعْرَلُ أَوْ مَنْ يَلِي عَلَى الْمُنْ يَعْرِي الْمَالِقِي الْمُقْلِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ وَلِلْمُ الْمُنْ يَلِي الْمُنْ الْمُؤْلِلُولِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِي وَلِي الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلَ مَالَاتِ الْمُعْلِي مَا الْمُلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى مَا إِلْ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي |

| 52       | نَهَانِي عَنْ غَيٍّ وقَالَ مَنِيُّهَا ۚ أَلَسْتَ تَرَى السُّمَّارَ وَ النَّاسَ أَحْوَالِي     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | يَا أَهْلَ فَاسَ أَمَا فِي الغَيْرِ مَوْعِظَةٌ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَوْعُ وظٌ بِأَمْثَ ال      |
| 76       | كَيفَ الْحَيَاةُ إِذَا الْحَيَّاتُ قَدْ لَقَحَتْ عَلَى السَّوَاحِلِ أَوْ هَمَّتْ بِإِرْسَـالِ |
|          | لَمْ يَدْرِ إِسْمَاعِيلُ مَا طَوَّقَتْهُ وَ مَنْ مِنْهُ لَـوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْقِلُ          |
| 88/87    | أَغْرَاهُ شَيْطَانُ الغُرُورِ لِغَايَةٍ مِنْ دُونِهَا تَنْضِي المَطِيُّ الـزُّلَلُ            |
|          | يَبْغِي بِهَا دَرَجًا إِلَى نَيْلِ الَّتِي كَانَتْ قُوَى إِدْرَاكِهِ تَتَحَـبَّلُ             |
| 88       | سُـرْعَانَ مَا أَبْدَاهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي هَفْوَةِ الْبَلْوَى وَ بِئْسَ الْمَنْزِلُ        |
|          | سُـرْعَانَ مَــا أَبْدَاهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي هَفْوَةِ البَلْوَى وَ بِئْسَ المَـنْزِلُ       |
| 66       | وَ سَقَى بِكَأْسِ الحَيْنِ قَيْسًا بَعْدَهُ وَ اللَّهُ يُمْلِي لِلطُّ غَاةِ وَ يُمْهِلُ       |
|          | لَمْ يَدْرِ إِسْمَاعِيلُ مَا طَوَّقَتْهُ وَ مَنْ مِنْهُ لَـوْكَانَ مِمَّنْ يَعْـقِـلُ         |
| 65       | سُـرْعَانَ مَا أَبْدَاهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي هَفْوَةِ الْبَلْوَى وَ بِئْسَ الْمَـنْزِلُ       |
|          | بِلاَدٌ بِهَا الحَصْبَاءُ دُرٌ وَ تُرْبُهَا عَبِيْرَ وَ أَنْفَاسُ الرِّيَــاحِ شُمُولُ        |
| 74       | وَ دَعِ الْحَنِينَ لِبَسْطَةَ وَ رُبُوعِ هَا إِنَّ الْحَنِينَ يَهِي جُ مِنْهُ غَلِيلُ         |
|          | وَعَادِّلَةٍ بَاتَتْ تَلُومُ عَلَى السَّرَى و تُكْثِرُ مِنْ تِعْذَالِهَا وَ تُطِيلُ           |
| 31       | وَلَوْلاَ اغْتِرَابُ الْمَرْءِ فِي طَلَبِ العُلاَ لَمَاكَانَ نَحْوَ الْمَجْدِ مِنْهُ وُصُولُ  |
|          | لَـوْلاَ ىـُـوَالُ ابْنِ حَكِـيم مُحَـمَّدٍ ۖ لَأَصْبَحَ رَبْعُ المَجْدِ وَهُوَ مُحِيلُ       |
| 32       | وَزِيرٌ سَمَا فَوْقَ السِّمَاكِ جَلاَلَةً وَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ النُّجَومَ قَبِيلُ            |
|          | مَنْ القَوْمُ أَمَّا فِي النَّدَى فَإِنَّهُمْ ﴿ هِضَابٌ وَأَمَّا فِي النَّدَى فَسُيُولُ       |
| 32       | تَهِ يُم بِهِ العَلْيَاءُ حَتَّى كَأَنَّهَا بَثَيْنَةُ فِي الحُبِّ وَ هُـوَ جَمِيـلُ          |
|          | سَرَى ذَكْرُهُ فِي الْحَافِقِينَ فَأَصْبَحَتْ ﴿ إِلَيْهِ قُلُـوبُ الْعَالَمِينَ تَمِيلُ       |
| 33       | فَلَيْتَ إِلَى لُقْيَاكَ نَاصِيَةُ الفَلاَ بِأَيْدِي رِكَابٍ سَيْرُهُنَّ ذَمِيلُ              |
|          | وَقَدْ كُنْتُ ذَا نَفْسٍ عَزُوفٍ وَ هِمَّةٍ عَلَيْهَا لِأَحْدَاثِ الزَّمَانِ ذُحُولُ          |
| 33       | وَتَأْبَى لَيَ الأَيَّالَمُ إِلاَّ إِذَالَةً فَصَوْنُكَ لِي إِنَّ الزَّمَانَ مُدِيلُ          |
|          | ظَعَنَ الصِّبَا وَ مِنَ المُحَالِ قُفُولُهُ إِنْ كُنْتَ بَكِيهِ فَتِـلْكَ طُلُولُهُ           |
| 50       | أَنَا ذَلِكَ العَبْدُ الظَّلُومُ لِنَــفْسِـهِ ﴿ زَلَّــتْ بِـــهِ قَـدَمٌ وَأَنْتَ مُقِيلُهُ |
| 162      | شِـفَاءُ دَاءِ العِـيِّ * حُسْنُ السُّـوَّالِ ﴿ فَاسْأَلْ تَنَلْ عِلْمًا وَ قُلْ لاَ تُبَالْ  |
| -187-105 | وَ أُطْلُبْ فَالاِسْتَحْيَاءُ وَ الْكِبْرُ مِنْ مَوانِعِ الْعِلْمِ فَمَا إِنْ يَسْنَالْ       |
| 189      | , ~                                                                                           |
|          | يَارَاكِبَ العَجْدِزِ أَلاَ نَهْضَةٌ قَدْ ضَيَّقَ الدَّهْرِ عَلَيْكَ المَجَالْ                |
| 28       | فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالرَّدَى يَقْظَةٌ وَ الْمَرْءُ مَا بَيْنَهُ مَا كَالْخَيَالْ             |
|          |                                                                                               |

|          | ثَـلاَث مُهْلِكَاتٌ لاَ مَحَـالَهُ هَوَى نَفْسٍ يَقُودُ إِلَى البَطَالَهُ                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -184-110 | وَ شُحٌّ لاَ يَــزَالُ يُــطَاعُ دَأْبًا * وَعُجْبٌ ظاهر فِي كُلِّ حَالَهُ                           |
| 187      |                                                                                                      |
|          | اِسْتَنْصَرَ الدِّينُ بِكُمْ فَأَقْبِلُـوا ۖ فَإِنَّكُــمْ إِنْ تُسَلِّمُـوهُ يَسْلَـمُ              |
| 62       | فَاسْتَرْحَمَتْكُمْ فَارْحَمُ لُوهَا فَإِنَّهُ لاَ يَرْحَم الرَّحْمَنُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ             |
| 166      | أَعْدَدْتَ لِلْأَعْـدَاءِ عُـدَّتَهَا الَّتِي بِسِلاَحِهَا يَلْـقَى العَـدُوَّ فَيُهْزَمُ            |
|          | عَلَى آلِ نَصْرٍ سُــرُج الهُدَى ۚ فِي كُلِّ خَطْبٍ قَــدْ مُــظٰلِم                                 |
| 58       | أَقَمْتُ بِالْحَرَمُ الأَمِينِ وَمَكَّةً وَ الرُّكْنِ وَالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَ زَمْزَمُ ۚ           |
|          | وَ أَغْجَبَ عُبَّادَ الصَّلِيبِ صَبِيَّةٌ ﴿ سَبَتْنِي بِوَجْهٍ مِّثْلَ بَـدُّرٍ مُتَمَّم             |
| 73       | فَقَبَّلْتُ مِنْهَا الخَدَّ وَ هُوَ مُـوَرَّدٌ وَ ثَنَّيْتُ بالثَّغْرِ الْمَلِيحِ الْتَّبَسُّمَ      |
|          | يا آلَ نَصْرٍ أَنْتُمُ وسُــــرُجُ الهُدَى فِي كُلِّ خَطْبٍ قَــَدْ تَهَجَّمَ مُــظْلِمِ             |
| 43       | أَبْنَاءُ أَنْصَـــاْرِ النَّبِيِّ وَ حَــــزْبِهِ ﴿ وَ ذَوِي السَّوَابِـقِ وَ الْجِوارِ الْأَعْصِمَ |
|          | سَلْ عَنْهُمُ أُحُـــــدًا وبَدْرًا تُلْفِهِمْ الْهَنَاءِ بِهِ وأَهْلَ الْمَغْـــــنَم               |
| 44       | مَاذَا عَسَى أُثْنِي وَقَدْ أَثْنَتْ عَلَى عَلْيَائِهِمْ آيُ الكِتَابِ المُحْكَمَ                    |
| -195-70  | رَأَى البَـرْقُ تَعْبِيسَ الدُّجَى فَتَبَسَّـمَا وَ صَـافَحَ أَزْهَــارَ الرُّبَى فَتَنَسَّـمَا      |
| -227-213 |                                                                                                      |
| 229      |                                                                                                      |
| 213-123  | وَ قَدْ بَلَّ أَرْدَانَالثَّرَى دَمْعُ مُزْنَةٍ تَنَاتَرَ فِي أَسْلِالِهَا فَتَنَظَّمَا              |
| 124      | وَاغْشَ حِمَى لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَيْسُهَا أَعَدَّ لِمَنْ يَغْشَاهُ جَيْشًا عَرَمْرَمًا           |
|          | فَاسْرَحِ لَمَّا أَنْ تَوَثَّبَ جَارِحًا * وَ أَلْجَمَ * لَمَّا أَنْ تَثَاوَبَ ضَيْغَمَا             |
| 125      | فَرَيْتُ * بِهِ فَـوْدَ * الفَلاَةِ * وَ لَمْ أَزَلْ ۚ أَرُوحُ وَ أَغْدُ طَابِـرًا * وَ مُحَـوِّمَا  |
| -224-186 | وَ تَغْرِيدُ قُمْرِيٍّ عَلَى عَطْفِ بَـانَةٍ ﴿ طَرِبْتُ لِنَجْـوَاهُ فَغَنَّى وَ زَمْـزَمَا          |
| 227      |                                                                                                      |
| 186-127  | قَفِيًّا فَقِيًّا أَبْطَحِيًّا مُبَجَّلً سِرَاجاً مُنِيرًا زَمْزَمِيًّا مُكَرَّمَا                   |
| 162      | وَلاَ حَاجَةَ فِي النَّفْسِ إِلاَّ اِمْتَدَاحُهَا ۚ أَبَا القَاسِمِ الهَادِي النَّبِيَّ المُعَظَّمَا |
| 195      | قَفِ يًا * فَقِ يًا *أَبْطُحِيًا *مُبَجَّلً سِرَاجًا مُنِيرًا زَمْ نِرمِيًّا مُكَرَّمَا              |
|          | نَبِيٌّ عَلاَ فَوْقَ البُرَاقِ إِلَى العُلاَ إِلَى أَنْ تَـوَكَّى غَـيْرُهُ وَ تَقَـدَّمَا           |
| 203      | نَبِيٌّ بِهِ غِلَاضَتْ * بُحَيْرَةُ سَلَوَةً وَ ضَاءَتْ قُصُورُ الشَّامِ وَ اعْتَرَّتْ السَّمَا      |
| 130      | نَبِيٌّ دَعَا أَنْتَ الْحَبِيبُ فَسَلْ تَنَلْ وَ قُلْ تُسْتَمَعْ وَ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ مُكَرِّمَا    |
| 203      | نَــبِيٌّ رَقَى السَّبْعَ الطِّـبَاقَ مُجَاوِزًا إِلَى مَشْــهَدٍ فِـــيهِ رَأَى وَ تَكَـــلَّمَا    |
|          |                                                                                                      |

|          | نَبِيٌّ حَمَى الإِسْلاَمَ بِكَلِمَاتِهِ بِأَنْفَدَ مِنْ وَقْعِ السِّهَامِ وَ أَحْكَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131      | وَ أَطْعَمَ أَلْـفًا مِنْ صُـواًع فَأُشْبِـعُوا ۗ وَ رَوَى بِعَشْرٍ جَيْشَهُ مِنْ لَظَى الظَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | فَمَنْ مِثْلُهُ لَـوْ مِثْـلُ أَصْحَـابِهِ وَ هُمْ ﴿ نَجُـــومٌ مُنِـيرَاتٌ إِذْ الأَمْــــرُ أَبْهِـِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 137      | هُـمُ القَـادَةُ الصِّـيدُ الَّذِيـنَ لِعِـزِّهِمْ اتَّتَ خُضَّــعًا شُمُّ المَمَـالِكِ رُغَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | هُمْ أَبْصَـرُوا نُورَ الهُدَى فَهُدُوا إِلَى الشِّعَّتِهِ إِذْ أَصْـبَحَ الكَــوْنُ مُظْلِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 142      | هُمْ مَا هُمْ فَالِهَجْ * بِذِكْ رِهِمْ وَ دِمْ ﴿ بِحُبِّهِمْ تُمْسِي وَ تُصْبِحُ مُكَرَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | أُلَيْسَ بِأَنَّ اللَّهَ شَـــرَّفَهُمْ بِــهِ وَ شَرَّفَ مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ وَ عَظَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145      | وَ لِمْ لاَ وَ قَدْ حَـازُوا بِصُحْبَتِهِ عُـلاً وَ فَخْـرًا وَ تَعْظِيـمًا وَ فَضْلاً مُتَمَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | فَسَلْ عَنْهُ بَدْرًا أَوْ حُنَيْنًا وَ خَيْبَرَا وَ مَكَّةً وَ البَطْحَاءَ وَ الشِّعْبَ وَ الحِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145      | إِذَا فَعَلَ الفِعْلَ الجَمِيلَ أَتَمَّهُ وَمَاكُلٌ فِعَالٍ تَرَاهُ مُتَمَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | وَ إِنْ قَالَ لَمْ يَسُرُكُ مَقَالاً لِقَائِلٍ وَ إِنْ صَالَ لَمْ تَنْزُكُ مَوَاضِيهِ مُجْرِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147      | تَجَـــمَّعَ فِيهِ كُـلُّ مَـــعْنَى مُـقَسَّمٍ وَهَــلْ ثَمَّ مَعْنَى غَيْرُ مَا فِيهِ قُسِّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | وَ إِنْ صَالَ عُبَّادُ الْمَسِيحِ فَقُلْ لَهُمْ سَتَصْلُوا بِعُبَّادِ الْإِلَـهِ جَهَنَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 196-149  | جَـوَادٌ كَـرِيـمٌ غَـافِرُ الذَّنْبِ سَـاتِرٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ مَــالِكُ الأَرْضِ وَ السَّـمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 150      | هَدَانَا بِنُورِ المُصْطَفَى بَعْدَ ظُلْمَةٍ وَ وَقَى بِهِ أَبْصَارَنَا فِتْنَةَ العَمَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 150      | وَ أَظْهَرَ آيَاتِ الْكِتَابِ شَوَاهِدًا عَلَى مَا اِدَّعَاهُ حِينَ أَبْدَى المُكَثَّمَا اللهُ ا |
| 151      | فَبِاللَّهِ يَا عَرْفَ النَّسِيمِ الَّذِي اِنْبَرَى ۗ وَ أَنْجَـدَ فِي رَبْعِ الْحَبِيبِ وَ أَتْــهَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 151      | بِمَا بَيْنَنَا مِنْ ذِكْرِ سُكَّانِ يَثْرِبَ لَدَى مَوْقِفِ التَّوْدِيعِ فِي مَشْهَدِ الدِّمَا أَنْ يُعْفَى مُسىءٌ قَدْ اِغْتَدَى يَعُضُ يَـدَيْهِ حَسْرَةً وَ تَنَدُّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 150      | أَمَا أَنْ يُعْفَى مُسيءٌ قَدْ اِغْتَدَى يَعُضُّ يَــدَيْهِ حَسْــرَةً وَ تَنَدُّمَا أَنْ يُعْفَى مُسيءٌ قَدْ الْعَبَدُ وَ قَدْ أَصْبَحْتُ بِالذَّنْبِ مُلْجَمَا أَتَيْتُ ذُنُوبًا لَيْسَ تُحْصَى وَكَيْفَ لِي بِعُذْرٍ وَ قَدْ أَصْبَحْتُ بِالذَّنْبِ مُلْجَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 152      | اللَّبُ دَنُوبًا لَيْسَ خَصَى وَ لَيْفَ بِي عَبْدَرٍ وَ قَدْ أَصَبَحْتَ بِالْدُنْبِ مُلْجُمَّا<br>فَيَا رَبِّ تَـا اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 153      | قيا ربِ كَ النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133      | و كُنِ فَي اللَّمَةِ وَاعِيًّا فَزَلْ زَلَ أَرْكَانَ الضَّلَالِ وَ هَدَّمَا وَ أَرْسَالُهُ بِالْحَقّ دَاعِيًا فَزَلْ زَلَ أَرْكَانَ الضَّلَالِ وَ هَدَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 189      | يَمُــوجُ عَلَــٰيُهَا الآلُ حَتَّى كَــَأَنَّهَا ﴿ بِهِ نَافِضٌ إِذْ مَسَّـهُ الذَّعْرُ فَارْتَمَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -214-193 | َ يَـرَجُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 228      | وَ هَلْ ذُقْتُمَا كَاسَاتِ حُبِّ شَرِبْتُهَا    عَلَى ثِقَةٍ أَنْ لَيْسَ يَعْتَادُ فِي ظَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92       | أَتَّاكَ الرَّبِيعُ الطَّلْقُ يَخْتَالُ صَاحَـكًا ﴿ مِنَ الْحُسْنِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | وَ قَدْ نَبَّهَ النَّيْرُوزِ فِي غَلَسِ الدُّجَى    أَوَائِلُ وِرْدٍ كُنَّ بِالأَمْسِ نُـوَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199      | وَ أُعْجِمُ بِالتَّغْـرِيدَ أَحْرُفَ نَقْطِهِ ۗ وَ أُعْرِبُ بِالتَّلْحِينِ مَاكَانَ أُعْجِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 228-214  | خَلِيلَيَّ هَلْ صَاْفَحْتُمَا رَاحَةَ الهَوَى بِرَاحَةِ مُغْرًى بالصَّبَابَةِ مُغْرَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 226 | وَعَانَقَ مِنْ خُوطِ الأَرَاكَةِ مِعْطَفًا ﴿ وَ قَبَّلَ مِنْ زَهْرِ الأَقَاحَةِ مِبْسَمَا                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | ويَا رَبِّ يَا أَللَّهُ كُنْ لِي وَلَا تَكُنْ عَلَيَّ فَقَدْ ضَاقَ الفَضَاءُ وَأَظْلَمَا                 |
| 221 | أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ قَدْ ضَلَّلَ اللَّهُ سَعْيَهُمْ ۚ وَ صَيَّرَهُمْ لِلْبِيضِ وَ السُّمْرِ مَغْنَمَا |
| 220 | وَ أَبْيَضَ بَسَّامَ الفِرْنْدِ مُجَوْهَرًا ﴿ وَ أَسْمَرَ مَصْقُولَ السِّنَانِ مُقَوَّمَا                |
|     | جَرَى هَارِبًا بِالْبَرْقِ وَ الرِّيحِ مُسْرِعًا ﴿ فَدَارَكَ مَا قَدْ نِيلَ أَدْنَاهُ أَحْجَمَا          |
| 226 | تَضِخُّ بِالكَافُورِ وَ المِسْكِ وَ اِرْتَدَى ﴿ رِدَاءَ ظَـلاَم بِالصَّبَـاحِ تَسَهَّمَا                 |
| 229 | وَ أَوْتَرَ رَامِي الْجَـوِّ قَوْسَ سَحَـابَةٍ وَ أَرْسَلَ نَحْوَ الأَرْضِ بِٱلقَطْرِ أَسْهُمَا          |
|     | إِنِّي فَضَضْتُ عَنِ الدُّمُوعِ خِتَامَا ﴿ فَغَدَتْ تَسِيلُ بِوَجْنَتَيَّ غَمَامَا                       |
| 74  | وَ إِنَّنِي وَ إِنْ كُنْتُ عَنْكُمْ نَـازِحًا ﴿ فَالقَلْبُ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ أَقَـامَا               |
|     | وَالعِـمَادُ المَلاَذُ فِي اللَّأْوَاءُ وَشَـفِـيعُ العُصَاةِ يَوْمَ الْجَزَاءُ                          |
| 25  | صِــــُدُقُ أَقْــوَالِهِ بِهَــا مَعْلُومْ فَعَلَيْـهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيـمْ                       |
|     | البَرَاهِينُ صِدْقُهُ مُعْجِزَاتْ حَيْثُها حَلَّ حَلَّتْ البَرَكَاتْ                                     |
| 25  | وَيَدَاهُ بِالْجُودِ جُودٌ سَجُومٌ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسِلِيمْ                                  |
|     | كُلُّ دِينٍ بِدِينِهِ مَنْسُــوخُ فَسِوَى مَا قَضَى بِهِ مَفْسُوخُ                                       |
| 26  | فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ والتَّسْلِيمِ كُلُّهُمْ فِي هَوَى النَّبِيِّ يَهِيمْ                               |
|     | حُسْنُهُ كَالصَّبَاحِ بَلْ هُوَ أَحْلَى وَ نَدَى كَفِّهِ مِنَ الشَّهْدِ أَحْلَى                          |
| 27  | وَصِرَاطُ الهُدَى سَـوِيٌّ قَـوِيمٌ فَعَلَـيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمْ                                |
|     | أُقَمْتُ بِمَكْنَاسَةَ مُـدَّةً أَعَلِّمُ أَبْنَاءَهَا مَا الكَلاَمْ                                     |
| 71  | فَلَمَّا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ عَلَيَّ بِهِ بَخِلُوا وَ السَّلاَمْ                                      |
|     | الحَمْدُ لِلَّهِ الذي يَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْهِ جَلَّ شَأْنًا وَ عَلاَ                              |
| 197 | سُمِيَتْ بِتُحْفَةِ الحُكَّامِ فِي نُكَتِ العُقُودِ وَ الأَحْكَامِ                                       |
|     | الحَمْدُ لِلَّهِ الَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
| 156 | وَ أَنْ يَكُونَ ذَكَـــرًا حُـــرًّا سَلِيمٌ مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَ سَمْعٍ وَ كَــــــالِمْ             |
|     | قَالُوا تَغَرَّبْتَ عَنْ أَهْلٍ وَ عَنْ وَطَنٍ ﴿ فَقُلْتُ لَمْ يَبْقَ لِي أَهْلٌ وَ لاَ وَطَنُ           |
| 59  | أَفْرَغْتُ حُزْنِي وَ دَمْعِي بَعْدَهُمْ فَأَنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لاَ دَمْعٌ وَ لاَ حَزَنُ             |
| -0  | وَرُبَّ رَوْضَةِ أُنْسٍ قَدْ مَرَرْتُ بِهَا مُخْضَرَّةِ أَشْجَارٍ وَأَغْصَانِ                            |
| 38  | تَحَـلَّلَ المَـاءُ فِي أَنْهَـارِهَا فَغَدَتْ تَرْهُو بِوَرْدِ نَسْـرِينَ وَنُعْـمَـانِ                 |
|     | أَقْصِرْ فَإِنَّ نَذِيـرَ الشَيْبِ وَافَـانِي وَأَنْكَرَتْنِي الغَـوَانِي بَعْدَ عِرْفَـانِي             |
| 51  | فَلاَ تَغُــرَّنَّكَ الدُّنْيَــا بِرُخْــرُفِــهَا فَـــيَا نَدَامَةَ مَنْ يَـغْتُرُّ بِالـــفَـانِي    |
|     | لاَ أُمَّ لِي لاَ أُمَّ لِي إِنْ لَمْ أُبَــرِّدْ شَجَنِي                                                |

### فهرس الأشعــار

| 73       | وَ رُبَّمَا أَصْفَعُهُ وَ رُبَّمَا يَصْفَعُنِي                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69       | وَ مَنْ بِهَا أَهْلُ ذَكَاءٍ وَ فِطَنْ فِي رَابِعٍ مِنْ الأَقَــالِيمِ قَطَنْ يَكْفِيكَ أَنَّ الدَّاوُدِيَّ بِهَا دُفِنْ مَعْ ضَجِيعَةِ اِبْنِ غَزْلُونَ الفَطِنْ |
|          | الدَّرْسُ رَأْسُ العِلْم فَاحْـرِصْ عَلَـيْهِ ۖ فَكُــلُّ ذِي عِــــلْم فَــــقِيرٌ إِلَـيْهِ                                                                     |
| -183-109 | فَعِرَّةُ العِلْم مِنْ حِفْظِهِ كَعِزَّةِ المُنْفِقِ فِيمَا عَلَيْهِ                                                                                              |
| -201-190 |                                                                                                                                                                   |
| 211      |                                                                                                                                                                   |
| 210      | فَأَنْتَ الهُمَامُ اللَّيْثُ فِي مَعْرِكِ الوَغَى ﴿ إِذَا شَابَتْ الهَيْجَا وَ شَبَّتْ ضِرَامُهَا                                                                 |
| 211      | وَ لاَ الغَيْثُ أَنْدَى مِنْ مَوَاهِبِكَ الَّتِي يَجُودُ عَلَيْنَا صَوْبُهَا وَ هِيَامُهَا                                                                        |
|          | طَلَّقْتُ مَكْنَاسَةَ ثَلاَثًا وَ الشَّرْعُ يَأْبَى الرُّجُوعَ فِيهِ                                                                                              |
| 71       | لَيْسَتْ بِدَارٍ سِوَى لِقَاضٍ أَوْ عَامِلِ جَوْرٍ أَوْ سَفِيهِ                                                                                                   |
|          | رِضًى نِلْتُ مَا تَرْضَيْنَ مِنْ كُلِّ مَا يَهْوَى ﴿ فَلاَ تُوقِفِينِي مَوْقِفَ الذَّلِّ وَالشَّكْوَى                                                             |
| 75       | خُلِقْتُ وَلِي قَلْبٌ جَلِيدٌ عَـــنِ النَّوَى وَ لَكِنْ عَلَى فَقْدِ الأَحِبَّةِ لاَ يَقْــوَى                                                                   |
|          | اللَّهْــوُ مَنْقَـصَةٌ بِصَـاحِــبِهِ فَاحْذَرْ مَـزَلَّةَ مُؤْثِــرِ اللَّهْــوِ                                                                                |
| 202-112  | وَ اللَّغْــوَ نَــزِّهْ عَـنْهُ سَمْعَكَ لاَ عَجْنَحْ لَـهُ، لاَ خَيْرَ فِي اللَّغْـــوِ                                                                         |

# فهرس الأعلام: فهرس الأعلام:

| 3         | إبراهيم بن أيّوب النّكوري            |
|-----------|--------------------------------------|
| 5         | إبراهيم بن سهل الإسرائيلي            |
| 16        | ابن أبي الحسين                       |
| 16-14-5-4 | ابن الأبّار القضاعي البلنسيّ         |
| 76-75     | ابن الأحمر                           |
| 4         | ابن البيطار                          |
| 51        | ابن الـجيّاب الغرناطي                |
| 174-109   | ابن الحاج النّميري                   |
| 14        | ابن الحباب عبد الله                  |
| 31        | ابن الحكيم الرّندي                   |
| 11        | ابن الخروف الإشبيليّ                 |
| 162       | ابن الزّيّات التّادلي                |
| 7         | ابن السّيد اللصّ                     |
| 16        | ابن العصفور الأندلسيّ النحويّ        |
| 41-35     | ابن الفخار الجذامي النّحوي           |
| 16        | ابن القصّار                          |
| 54        | ابن القوبع التونسيّ                  |
| 89        | ابن القيم<br>ابن القيم               |
| 152       | ابن أم مُكتوم                        |
| 69        | ابن جَابر الغساني المكناسي           |
| 29        | ابن جابر الواديُ الآشي الضّرير       |
| 4         | ابن حبوس الفاسيّ<br>ابن حبوس الفاسيّ |
| 92-91-70  | "<br>ابن حجر                         |
|           |                                      |

| ابن خاتمة الأنصاريّ                | 36               |
|------------------------------------|------------------|
| ابن خلوف أحمد أبو القاسم القسنطيني | -126-123-122-70  |
|                                    | -147-144-129-128 |
|                                    | -167-163-162-153 |
|                                    | -190-189-186-183 |
|                                    | -199-196-195-193 |
|                                    | -213-210-207-202 |
|                                    | -220-217-216-214 |
|                                    | -227-226-224-221 |
|                                    | -228             |
| ابن رشــد                          | 4                |
| ابن رشيد السبتي                    | 57-34            |
| ابن رشیق                           | 208-196-182-34   |
| ابن زمرك أبو عبد الله              | 43-27            |
| ابن زيابة التّيمي                  | 13               |
| ابن سعید                           | 16               |
| ابن سهل الإشبيلي                   | 9-4              |
| ابن طفیل                           | 4                |
| ابن عبد البرّ                      | 107-92           |
| ابن عصفور                          | 11               |
| ابن عطاء الكاتب                    | 3                |
| ابن عمر                            | 146              |
| ابن عمر المليكشي                   | 56               |
| ابن غازي الخطيب                    | 3                |
| ابن غازي المكناسي                  | 71               |
|                                    |                  |

| 12       | ابن قتيبة                                           |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 158      | ابن كثير                                            |
| 3        | ابن مرانة القرطبي                                   |
| 69       | ابن مرزوق الحفيد                                    |
| 11       | ابن مضاء القرطبيّ                                   |
| 18       | ابن هانئ الأندلسي                                   |
| 4        | أبو البقاء الرّندي                                  |
| 4        | أبو الحجّاج البيّــاسي                              |
| 81       | أبو الحجّاج يوسف الأوّل                             |
| 18       | أبو الحجّـاج يوسف بن عبد الصّمد بن يوسف الفاسيّ     |
| 20       | أبو الحسن الشّـاري                                  |
| 20       | أبو الحسن المريني                                   |
| 20       | أبو الحسن بن أبي الربيع                             |
| 14       | أبو الحسن بن سعد الحير الأنصاري البلنسيّ            |
| 19       | أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع الإشبيليّ |
| 13       | أبو الحسين بن السرّاج                               |
| 82       | أبو الخطاب ابن دحية                                 |
| 10 -9    | أبو الرّبيع الموحّدي سليمان ابن عبد الله عبد المؤمن |
| 13       | أبو العبّاس أحمد بن طلحة الإشبيليّ                  |
| 9        | أبو العبّاس الجراوي                                 |
| 14       | أبو العبّاس الشريشي                                 |
| 12       | أبو القاسم أحمد ابن محمّد البلوي الإشبيلي           |
| 177 -118 | أبو القاسم السّبتي الغرناطي                         |
| 20       | أبو القاسم السهيلي                                  |
| 15       | أبو القاسم مُحَدَّد بن هاشم المالقي                 |
|          |                                                     |

| 4                  | أبو بحر صفوان ابن إدريس الحميري                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 152 -143-96        | أبو بكر                                               |
| 51                 | أبو بكر أحمد بن مُحَّد جزّي                           |
| 7 - 4              | أبو بكر بن زهر                                        |
| 49                 | أبو بكر بن شيرين                                      |
| 184 -156           | أبو بكر بن عاصم                                       |
| 11                 | أبو بكر مُحَمَّد بن أحمد ابن خشرم العبسيّ             |
| 18                 | أبو بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن حيمون العبدري القرطبي |
| -221-216-178-99-98 | أبو تاشفين                                            |
| 224                |                                                       |
| 10                 | أبو تاشفين الثّاني                                    |
| 115                | أبو تاشفين الزّياني                                   |
| 166 - 97           | أبو تاشفين بن حمّو موسى الأوّل                        |
| 13                 | أبو تمّـام                                            |
| 29                 | أبو جعفر                                              |
| 48                 | أبو جعفر ابن زيّان الكلاعيّ                           |
| 70                 | أبو جعفر ابن غزلون التّطيلي الأندلسي                  |
| 60                 | أبو جعفر الإلبيري                                     |
| 13                 | أبو جعفر الحميري المؤدّب                              |
| 47                 | أبو جعفر بن الزّبيـــر                                |
| 4                  | أبو جعفر بن عطيّة                                     |
| 217-113            | أبو جعفر بن مُحَّد بن جزي                             |
| 8                  | أبو حفص عمر                                           |
| 177 -166           | أبو حمّو                                              |
| 103 - 81           | أبو حمو موسى الثّاني                                  |

| 14               | أبو حنيفة الدينوري                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 41               | أبو حيّان الغرناطي                                     |
| 225-202-177-116  | أبو زكريّا الغرناطي                                    |
| 103              | أبو زيّان الثّاني                                      |
| 38               | أبو عبد الله الظريف التّونسي                           |
| 4                | أبو عبد الله بن مُحَدّد ابن الجلاّب الفهري             |
| 5                | أبو عبد الله محمّد ابن إدريس مرج الكحل                 |
| 18               | أبو عبد الله محمّد بن عيسي بن محمّد بن أصبغ بن المناصف |
| 14               | أبــو عبد الله محمّد بن معمّر ابن أخت غانم             |
| 71               | أبو عبدالله العربي العقيلي                             |
| 155              | أبو عبيدة                                              |
| 143              | أبو عروة الزّبيري                                      |
| 4                | أبو عقيل                                               |
| 11               | أبو عليّ الشّلوبين                                     |
| 12               | أبو علي القــالي                                       |
| 81               | أبو فارس عبد العزيز                                    |
| 13               | أبو مُحَمَّد القرطبي                                   |
| 167-166          | أبو نوّاس                                              |
| 72               | أبو يحيى بن عتيبة القفصي                               |
| 72               | أحمد القلشاني                                          |
| 58               | أحمد بن شعيب الجزنّائي                                 |
| 17               | أحمد بن عبد الصّمد بن أبي عبيدة الأنصاريّ القرطبيّ     |
| -108-106-105-103 | أحمد بن ليون أبو جعفر التّجيبي                         |
| -167-165-162-110 |                                                        |
| -187-186-183-174 |                                                        |

| -202-201-190-189    |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 228-220-216-211     |                                                                  |
| 76                  | أحمد بن مُحَدَّد بن يوسف الصّنهاجي الدّقون                       |
| 110                 | أحمد شوقي                                                        |
| 3                   | الأحمس التّطلي أو الطليطليّ                                      |
| 166                 | الأخطل                                                           |
| 10                  | إدريس المأمون بن يعقوب المنصور                                   |
| 17                  | أمّ البنين القيروانيّـة بنت مُحَّد بن عبد الله الفهريّ القيرواني |
| 140                 | أم حرام                                                          |
| 109                 | الإمام الدّهبي                                                   |
| 70                  | البحتري                                                          |
| 106                 | بشار بن برد                                                      |
| 16                  | البطرفي                                                          |
| 8                   | بنت الحاج الرّكونية الغرناطيّـة                                  |
| 81                  | تاج الدّين الفاكهاني المالكي                                     |
| 19                  | تاشفين بن عليّ                                                   |
| -84-83-51-40-39-37  | الثّغري مُحَرَّد بن يوسف القيسي الأندلسيّ                        |
| -98-94-93 -92-87-86 |                                                                  |
| - 161-114 -103-100  |                                                                  |
| -167-166-164-162    |                                                                  |
| -189-185 -183-177   |                                                                  |
| -198-196 -194-190   |                                                                  |
| -206-205-204-200    |                                                                  |
| -213-210-209-208    |                                                                  |
| -219-218-217-215    |                                                                  |

| -224-223 -222 -221 |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| -229 -228 -226-225 |                                             |
| 12                 | الجاحظ                                      |
| 166                | <b>ج</b> رير                                |
| 100-16             | حازم القرطاجتي                              |
| 43                 | الحجّاج بن يوسف الثّقفي                     |
| 14-12              | الحريري                                     |
| 187-91             | الحسن البصري                                |
| 9                  | حسن بن الفكون                               |
| 15-5               | حفصة الرّكونية                              |
| 31                 | حمزة                                        |
| 185-10             | الخليل                                      |
| 14-7-4             | الرّصافي أبو عبد الله محمّد بن غالب البلنسي |
| 14-11              | الزجّاجي                                    |
| 16                 | زكريّاء الأوّل الحفصيّ                      |
| 93                 | سعید بن عبدالقادر باشنفر                    |
| 12-11-10           | سيبويــه                                    |
| 82                 | السيوطي                                     |
| 13                 | الشّاطبي                                    |
| 15-12              | الشقندي                                     |
| 111                | الطّاهر بن عاشور                            |
| 49                 | الطّويجن الساحلي                            |
| 31                 | عائشة                                       |
| 140                | عبادة بن الصّامت                            |
| 16                 | عبد الحميد بن أبي الدّنيـا                  |

| 3                  | عبد الرّحمن بن سليان البلويّ                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 74                 | عبد الكريم القيسي                                 |
| 3                  | عبد الله ابن غالب الهمداني                        |
| 135                | عبد الله بن عباس                                  |
| 18                 | عبد الله بن عمر أو عمرو بن هشام الحضرمي الإشبيليّ |
| 31                 | عبد المهيمن الحضرميّ                              |
| 18-13-9-7          | عبد المؤمن بن علي                                 |
| 140-139            | عثمان بن عفان                                     |
| 11                 | على بن الرّمّـــاك                                |
| 146                | علي بن أبي طالب                                   |
| 155-152-151-106-96 | عمر بن الخطاب                                     |
| 20                 | عمر بن عبد المجيد الأزدي ابن الرّندي              |
| 35                 | عمر فروخ                                          |
| 65                 | الغني بالله بن إسهاعيل بن مُحَمَّد                |
| 13                 | الفارسيّ                                          |
| 167-166            | الفرزدق                                           |
| 19-4-3             | القاضي عياض                                       |
| 143-92             | القرطبي                                           |
| 93                 | القسطلاني                                         |
| -66-65-45-44-15-4  | لسان الدّين بن الخطيب                             |
| 184-177            |                                                   |
| 104                | لقان الحكيم                                       |
| 143-107-81-105     | مالك بن أنس                                       |
| 62-61-20           | مالك بن مرحل                                      |
| 14-12              | المبرّد                                           |

| 13-11    | المتنبيّ                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 106      | مجاهد                                                      |
| 59       | مُحَدِّد بن أبي بكر البلفيقي                               |
| 48       | مُحَرَّد بن أحمد بن جزّي<br>مُحَرَّد بن أحمد بن جزّي       |
| 20       | مُحَّد بن أحمد بن هشام اللّخمي الإشبيليّ                   |
| 65       | مُحَدَّد بن إسماعيل بن مُحَدَّد                            |
| 33-32    | مُحَدَّد بن الحكيم                                         |
| 15       | مُحَدَّد بن أيّــوب بن غالب الغرناطي                       |
| 18       | مُحَدَّد بن حبوس الفاسي                                    |
| 17       | مُحَدّد بن عبد الله الفهريّ القيرواني                      |
| 10       | مُحَّد بن عبد ربّه المالقيّ<br>مُحَّد بن عبد ربّه المالقيّ |
| 82       | مُحَدّد بن مرزوق التّلمساني                                |
| 3        | مُحَّد بن يعلى المعافريّ<br>مُحَّد بن يعلى المعافريّ       |
| 140-139  | معاوية                                                     |
| 10       | المقّري                                                    |
| 43       | المنصور السفّاح العبّاسي                                   |
| -9-8-7-4 | المنصور الموحّدي                                           |
| 17       | موسی بن نصیر                                               |
| 128      | هاشم بن عبد مناف                                           |
| 11       | اليزدكنتي                                                  |
| 81       | يعقوب بن عبد الحق<br>يعقوب بن عبد الحق                     |
| 197      | يوسف الأحمر                                                |
| 44       | یوسف بن اسماعیل بن نصر                                     |
| 75       | يوسف بن عمر                                                |
| 81       | يوسف بن ي <b>ع</b> قوب                                     |
|          |                                                            |

179-154

### فهرس الموضوعات

| هرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قدّمةأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دخل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انتقال الأدب العربي إلى بلاد الأندلس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ب- الشّعر في عصر الموحّدين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ح- عوامل بروز الشّعراء في هذه الفترة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أوّلا: استقرار الأوضاع بالبلاد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثانيا: تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثالثا: هجرة العلماء والأدباء إلى المغرب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رابعا: بناء المؤسّسات التّعليمية المختلفة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خامسا: المناخ الجغرافي لمدن الأندلس والمغرب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سادسا: استضافة الحكّام الموحّدين الأدباء واللّغويّين في قصورهم وإعلاء شأنهم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سابعا: إقبال الموحّدين على التّعلّم والتّعليم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ثامنا: اهتمام الموحّدين بالكتب والمكتبات وحركة التّصنيف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تاسعا: مشاركة الموحّدين في الجانب الثّقافي (اللّغوي والأدبي) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لباب الأوّل:مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لفصل الأوّل: مضامين شعر المغرب الإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1- المدح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - المدح النّبوي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ي - مدح أصحابه وأزواجه والله عليه عليه عليه وأزواجه والله عليه الله عليه وأزواجه والله عليه والله والل |

| 31                           | ج- مدح الملوك والسّلاطين :                 |
|------------------------------|--------------------------------------------|
|                              | 2- الوصف:                                  |
| 34                           | أ. وصف الجمادات:                           |
| 35                           | ب- وصف الطبيعة:                            |
| 39                           | 1- وصف طبيعة تلمسان :                      |
| 39                           | 2- وصف طبيعة فــاس :                       |
| 41                           | ج- وصف فتی سرّاج :                         |
| 41                           | د- وصف الخمر :                             |
| 43                           | ه- وصف الانتصارات عند المسلمين :           |
| 45                           | و- وصف الهزائـــم التي حلّت بالمسلمين :    |
| 46                           | 3- الزّهد والتّصوّف:                       |
| 54                           | 4-الشّعر الوجداني :                        |
| 54                           | أ- النّسيب و الغزل :                       |
| 57                           | ب- الرّثــــاء :                           |
| 59                           | ج- الشَّكوى و الحنين :                     |
|                              | د- الفخر و الحماسة :                       |
| 62                           | ه - الحكمة:                                |
| 65                           | و- الهجاء :                                |
| 65                           | ز- الهجاء السياسي:                         |
| فلال القرن التّاسع الهجري 68 | الفصل الثاني: مضامين شعر المغرب الإسلامي خ |
| 69                           | 1- الشّعر الموضوعي :                       |

| 69                                   | أ- المدح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69                                   | ب- الوصف :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69                                   | 1- وصف أهل تلمسان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71                                   | ج- الشَّكوى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72                                   | د- النّصح و الإرشاد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73                                   | ه- الغزل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74                                   | ز- الحنين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 76                                   | ح- الهجاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الإسلامي خلال القرن الثّامن والتّاسع | الباب الثَّاني: المظاهر الحضاريَّة في شعر المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | الهجريينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لإسلامي خلال القرن الثّامن الهجري 79 | الفصل الأول:المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | 1 - المولديّات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 83                                   | أ- مقدّمة القصيدة المولديّة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 86                                   | ب- موضوعات قصيدة المدح النبوي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 86                                   | 1- موضوعات الغرض الأساس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 86                                   | أ- مدح الرّسول ﷺ و تعداد مناقبه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 87                                   | 2- تعداد معجزاته ﷺ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94                                   | 3- الإشادة بليلة مولده صليه المله ال |
| 95:                                  | 4- الاعتراف بالعجز والبعد عن الرّسول عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 96                                   | د- الموضوع الثّانوي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 97  | أ- مدح السلطان:                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | ب- وصف الجيش و العتاد:                                                        |
| 100 | ه- خاتمة قصيدة المديح النّبوي :                                               |
| 103 | 2- الدّعوة إلى العلم و مزاحمة العلماء :                                       |
| 110 | 3- الدّعوة إلى الأخلاق الفاضلة :                                              |
| 114 | 4- ذكر المباني و القصور:                                                      |
| 117 | 6- وصف ناعورة:                                                                |
| يع  | الفصل الثَّاني: المظاهر الحضاريَّة في شعر المغرب الإسلامي خلال القرن التَّاسِ |
| 121 | 1-شعر المولديّات:                                                             |
| 122 | أ- مقدّمة القصيدة :                                                           |
| 126 | ب- موضوع الغرض الأساس:                                                        |
| 126 | 1- مدح الرّسول صَّلَيْهُ و تعداد مناقبه :                                     |
| 128 | 2- الإشادة بليلة مولده و ذكر بعض معجزاته ﷺ:                                   |
| 143 | 6- ذکر شجاعته وجوده ﷺ:                                                        |
| 147 | 4- الردّ على من ادّعى أن عيسى عليه السّلام خير من نبيّنا ﷺ:                   |
| 149 | 5- ذكر وفاته ﷺ :                                                              |
| 150 | ج- الموضوع الثّانوي:                                                          |
| 150 | انتقل الشَّاعر من لبِّ الموضوع وأساسه إلى موضوع فرعيٍّ في القصيدة             |
| 150 | 1- اعتراف الشّاعر بذنوبه :                                                    |
| 151 | د- خاتة القصدة :                                                              |

| 152                                       | 2- النصح و الإرشاد:                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 154                                       | 3- الشّعر التّعليمي :                             |
| اهر الحضاريّة في المغرب الإسلامي خلال     | الباب الثّالث: دراســة فنّية ولغـــويّة لشعر المظ |
| 156                                       | A. A. A. A. A. A. A.                              |
| 157                                       | الفصل الأوّل: شعريّة الخطاب                       |
| 157                                       | أوّلا- المعجم الشّعري                             |
| 158                                       | أوّلا- المعجم الشّعري :                           |
| 158                                       | 1- المعجم الديني :                                |
| 158                                       | أ- القرآن الكريم                                  |
| 161                                       | ب- الحديث النبوي:                                 |
| 162                                       | ج- التّراث الصّوفي :                              |
| 165                                       |                                                   |
| 165                                       | د- المعجم الشّعري التّقليدي :                     |
| ية في المغـرب الإسلامي في القرنين الثّامن | ثانيا- التّشكيل المعجمي لشعــر المظاهر الحضار     |
|                                           | والتّاسع الهجريين                                 |
| والتّاسع الهجريين:                        | معجم ألفاظ المظاهر الحضارية في القرنين الثّامن ,  |
| 170:                                      | أ- معجم ألفاظ شعر المولديّات في القرن الثّامز     |
| 171                                       | ب- معجم شعر المولديات في القرن التّاسع :          |
| 174                                       | ج- معجم ألفاظ شعر الدّعوة إلى التّعلم:            |
|                                           | 1- معجم ألفاظ طلب العلم:                          |
| 175                                       | 2- معجه ألفاظ حفظ العلم و ضبطه:                   |

| 175  | 3- معجم ألفاظ الرّحلة في طلب العلم:                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 176  | د- معجم ألفاظ شعر الأخلاق:                                                  |
| 176  | 1- معجم ألفاظ التّحذير من هوى النّفس و الشّح و العجب:                       |
| 176  | 2- معجم ألفاظ التّحذير من اللّهو و اللّغو و من رفقة السّوء و احتقار الفقير: |
| 177  | ه- معجم شعر الوصف                                                           |
| 177  | 1- معجم ألفاظ وصف القصور و المتنزهات المحيطة بها:                           |
| 178  | 2- معجمُ ألفاظ وصف مدرسة أبي تاشفين:                                        |
| 178  | 3- معجمُ ألفاظ وصف آلة نفط و ناعورة سقي:                                    |
| 179  | و- معجم شعر النّصح و الإرشاد:                                               |
| 181  | الفصل الثّاني: البنية الإيقاعيّة                                            |
| 181  | أ-الوزن                                                                     |
| 182  | 1- الإيقاع الخارجي :                                                        |
| 182  | أ- الوزن:                                                                   |
| 185  | ب- القافية:                                                                 |
| 188  | ج- الرّويّ :                                                                |
| 192  | -<br>الفصل الثّالث: التّوازنات الصّوتيّة                                    |
| 192  | 1-التَّجنيس1                                                                |
| 193  | أَوَّلا- الْإِيقَاعِ الدَّاخليأوَّلا- اللَّإِيقَاعِ الدَّاخلي               |
|      | 1- التّجنيس :1                                                              |
| 193. | أ- الجناس التّام أو الماثلة                                                 |
| 194  | ب- التّجنس المصحّف                                                          |

| 194 | ج- التّجنيس المحرّف      |
|-----|--------------------------|
| 195 | د- التّجنيس المقلوب      |
| 195 | ه- الجناس اللاّحق        |
| 196 | و- الجناس المضارع        |
| 196 | ز- الجناس المزدوج        |
| 196 | 2- التّصريع:             |
| 198 | 3- التّصدير:             |
| 199 | 4- التّكرار:             |
| 200 | أ- تكرار الحرف           |
| 201 | ب- تكرار الكلمة          |
| 203 | ج- تكرار المجاورة        |
| 204 | د- تكرار الاشتقاق:       |
| 205 | ج- تكرار العبارة         |
| 206 | 5- الطّباق:              |
| 206 | أ- تقابل التّناقض        |
| 207 | ب- تقابل التّضاد         |
| 208 | ثانيا- الصّورة الشّعريّة |
| 208 | 1- الصّورة البلاغيّة:    |
| 208 | أ- التّشبيه :            |
| 212 | ب- الاستعارة             |
| 215 | ح- الكناية :             |

| 217                       | 2- الصّور الحسّيّة :        |
|---------------------------|-----------------------------|
| 218                       | أ- الصّورة البصريّة :       |
| 218                       | 1- الصّور الحركيّة:         |
| 220                       | 2- الصّورة اللّونيّة :      |
| 223                       | ب - الصّورة السّمعيّة :     |
| 225                       | ج - الصّورة الشّمّيّة :     |
| 227                       | -<br>د- الصّورة الذّوقيّة : |
| 228                       | ه- الصّورة اللّمسيّة:       |
| 231                       | خـــاتمة                    |
| 236                       | قائمة المصادر والمراجع      |
| Erreur! Signet non défini | المصادر:                    |
| 246                       | المراجع:                    |
| 250                       | الرّسائل الجامعيّة :        |
| 251                       | الدورتيات :                 |
| 252                       | الفهــــــارس               |
| 257                       | فهرس الأحاديث النّبويّة :   |
| 259                       | فهرس الأشعار:               |
| 270                       |                             |
| 281                       | فهرس الموضوعات              |

ملخّص:

تتضمّن هذه الأطروحة جملة من المسائل المتعلقة بحضارة المغرب الإسلامي، انطلاقا من أدبه الشّعري ؛ و ذلك في الفترة التي تشمل القرنين الثّامن والتّاسع الهجريين. و قد جاءت هذه الدّراسة لبيان المظاهر الحضاريّة في شعر المغرب الإسلامي في تلك الفترة مع إبراز جوانبها اللّغوية والفنيّة حيث تنوّعت المظاهر كثيرا ممّا جعل هذين القرنين حافلين بالكنوز الشّعرية رغم الصّراعات التي كانت موجودة بين دول المغرب الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: شعر - حضارة - مغرب إسلامي - مظاهر حضاريّة.

### Résumé:

Cette étude comprend un ensemble de questions attachées au civilisation du Maghreb islamique; a partir de sa littérature en général et notament de sa poésie. Ceci durant les deux siècles 8eme et 9eme de l'higire. Cette étude est conçue a éxposé les apparences civiques de la poésie du Maghreb islamique a cette époque et accentuer leurs aspects linguistiques et artistiques, dont les apparences différent carrément , ce qui mis ces deux siècles plein trésors littéraires et poétiques malgrés les conflits qui existèrent entre les états du Maghreb islamique.

Mots clés: poésie – civilisation – Maghreb islamique – apparences civiques.

#### Abstract:

This study contain several questions attached to the Maghreb Islamic civilization; from his literature generaly and his poetry specialy; within the two centuries 8th and 9th of higire. This study is bring to expose civilized appearances of Islamic Maghreb poetry in this epoch and present their linguistic and artistic aspects; when they diversified abundantly; why made the twi centuries full of literary and poetic treasures in spite the conflcts between Islamic Maghreb states.

Keywords: poetry - civilisation - Islamic Maghreb - civilizied appearances